

في مَنَاقِبُ لِأَمْامِ عِلَيْ بَنْ إِنْ طَالِيْكُ الْمُعَامِ عِلَيْ بَنْ إِنْ طَالِينِكُ الْمُعَامِ تأليف المرقات المركز الحربة الثاني

> تحقيق الحقق المنبرالعالامة الشيخ يجد بأقرابط مودي

عبع إخيآء الثقافة الإسالامية (١٢)

کی آرستان مرکز نمطیفات کآمیوزنری ۱۰۰۰ مرکز شعاره نبت: ۴۹۲۵۲۰ تناویخ لبت:

### هويّة الكتاب:

إسم الكتاب: جواهر المطالب في مناقب الامام الجليل علي بن أبي طالب عليه السلام -ج ٢.

تأليف: محمد بن أحمد بن ناصر الدمشقي الباعوني الشافعي.

تحقيق: العلامة الخبير الشيخ محمد باقر المحمودي.

الاخراج الفتي: فارس حسون كريم ومحمد أغا أو غلو.

الناشر: مجمع إحياء الثقافة الاسلاميّة.

العليمة: الأولى ٤١٦ كريف يك ورامان ما

المطيعة: ياسدار اسلام.

العدد: ۲۰۰۰ نسخة.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمجمع إحياء الثقافة الاسلامية ايران \_قم المفدّسة مس \_ب \_ ٢٧١٨٥ / ٢٧٧٧



.



.

### الباب الواحدو الخمسون

## ني خلافته [عليه السلام] وما اتّفق فيها وصورة ما وقع

أجمع المؤرّخون أنَّ عثمان لمَّا قُبِلُ أقبل الناس يُهرّعون إلى عليّ رضي الله عنه وتراكمت الناس في طلب البيعة (١) فلدخل بيته وأصفق عليه بابه / ٦٩/ب/وامتنع من الإجابة وقال: إنَّمَا أنا أمرؤُ من المسلمين من رضيتموه بايعته ورضيته فأخرجوه من بيته فقيض يده فبسطوها وقالوا له: الله الله في أمَّة محمد في فقال: ليس ذلك إليكم إنَّمَا ذلك لأهل بلور.

فاقبل أهل بدر إليه ليايعوه فقال: إين طلحة والزبير وسعد؟ فأقبلوا ويايعوه ثم بايعه المهاجرون والأنصار ولم يتخلف عنه أحد عن هو حاضر بالمدينة وذلك يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خس وثلاثين وكان أول من بايعه طلحة وكانت إصبعه شلاء فنظر إليها وقال: ماأخلقه أن ينكث؟! فكان كما قال(٢).

<sup>(</sup>١) وقريباً منه رواه ابن عبد ربّه المتوفّئ سنة: ٣٢٨ ، في عنوان: و خلافة علي بن أبي طالب ، من كتاب المسجدة الثانية في الحلفاء وتواريخهم من كتاب العقد الفريد: جه ص٧٥ طبعة لبنان؛ ولكن تعبير: وأجع المؤرّخون ، غير موجود فيه؛ وفيه : « فتراكمت عليه الجياعة في السعة . . . . .

وليلاحظ الحديث: ١٥٠٥ و٢٥٢ ۽ من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من أنساب الأشراف: ج٢ ص١٥٠٥ ـ ٢٠٦ ط١

 <sup>(</sup>٢) كذا في أصلي؛ وفي كتاب المبقد الفريد: ( فتطبّر منها عليّ وقال: ( ما أخلقه أن ينكث ) فكان كيا قال عليّ رضي الله عنه .

ولكن في الحديث المتقدم الذكر من أنساب الأشراف: وفيصر بها اعرابي - حين بابع - فقال: ابتدأ هذا الأمر أشل لا يتمّه.

| ۲ | 3 | ı | •> | L | ل | 1. | 4 | لم | c | + | J | Ų | 4 | Š | į | ن | 1 | 4 | 1 | 2 | - | Ļ | ł     | 1 | 6 | ) | :1 | - | - | • | • | - | 1 | - |  | ! | ,, |  |  |  | + |  |   |  |  |  |  |  | • |
|---|---|---|----|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|--|---|----|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|
| • |   |   |    |   |   |    |   |    |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <br>4 | , |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  | 4 |    |  |  |  |   |  | - |  |  |  |  |  | • |



وفي رواية الطبري: وفنظر حبيب بن ذويب إلى طلحة حين بايع فقال: أوّل من بدأ بالبيعة يد شالاً».
 لا يتمّ هذا الأمرة كيا في أول خلافة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ الطبري: ج٤ ص٨٧٤ ط مصر، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم.

# البابالثاني والخمسون

## في نكث طلحة والزبير بيعته عليه السلام

قال أبو اليقظان: خرج طلحة والزبير بعد أن بايعا علياً عليه السلام مغاضبين له حتى لحقا بعائشة بمكة وكانت قد خرجت قبل مقتل عثمان إلى مكة فلحقا بها واجتمع من انضم إليهم من بني أمية وحرضوا عائشة على الخروج والطلب بدم عثمان؛ فاعتذرت إليهم بقلة ذات اليد فقال يُعل بن منهة: عندي أربع مائة ألف مساعدة وخمس مائة فارس أجهزها لكم ... وكان عامل عثمان على اليمن ..

وقال عبد الله بن عامر ـ وكالله عاملة إلى عثمان] على البصرة ـ : هندي ألف ألف درهم وماثة من الإبل وأشار إليهم بالبصرة في

ثمّ نادى المنادي بالتحريض والطلب بدم عثيان فاجتمع لهم الف منهم ستّ مائة على النوق والباقي على الحيل.

ووهب يعلى بن منية لعائشة الجمل وكان اسمه عسكر.

فليًا قدم طلحة والزبير بن العوام وعائشة [ البصرة] تلقاهم الناس بأعلى المربد، [وازد هوا] حتى لو رُبي بحجر لما وقع إلا على رأس إنسان [فتكلم] طلحة وعائشة وكثر اللغط فجعلي طلحة يقول: أيّها الناس انصتوا فجعلوا يرهجون ولا ينصتون (١) فقال: أف أف فراش نار وذباب [ طمع .

وكان عثران بن حنف الأنصاري عامل على بن أبي طالب على البصرة فخرج إليهم في رجاله ومن معه فتواقفوا حتى] زالت الشمس (٢)ثم اصطلحوا وكتبوا بينهم كتاباً

 <sup>(</sup>١) كذا في كتاب البقد الفريد؛ وفي أصلي: و فجعلوا يركبونه ولا ينصتون ه.
 يُرهجون: يهيّج بعضهم بعضاً.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوقات الخذناء عما ذكره ابن عبد ريَّه في عنوان: « يوم الجمل ، من العسجدة الثانية في -

٨ .....٠٠٠٠ الله عليه السلام ج٢ أن يكفوا على بن أبي طالب عليه السلام ج٢ أن يكفوا عن الفتال حتى يقدم علي بن أبي طالب ولعثمان دار الإمارة والمسجد وبيت المال فكفوا عنه.



الحُلفاء وتواريخهم من العِقْد الفريد: ج٥ ص٠٦٠.

وقريباً منه أورده أيضاً البلاذري في الحديث: • ٢٨٤ ۽ من ترجة أمير المؤمنين هليه السلام من أنساب الأشراف: ج٢ ص٢٣٦ط١١ قال:

وأقبل طلحة والزبير وعاتشة حتى دخلوا والمربد، مما يلي بني سليم . وجاء أهل البصرة مع عثمان[ بن حنيف الأنصاري والي البصرة ] ركباناً ومشاةً و وخطب طلحة فقال . . .

### الباب الثالث والخمسون

# في [ذكر ] وقعة الجمل وماكان فيها وما الت إليه مختصراً

قال[أبو اليقظان]: لما اجتمع الناس[على عائشة وطلحة والزبير] -على ما تقدّم ذكره ـخطبت عائشة وقد سمعت لغطاً بعسكرها فقالت:

[ أيّها الناس مه صَهِ ] إنْ لي عليكم حقّ الأمومة و[ حقّ ] الموعظة؟! لا يتهمني الله من عصى ربّه؛ مات رسول الله الله بين سحري ونحري (١) وأنا إحدى نسائه في الجنّة الدّخرن وفي له [ وخلصني من كلّ بضع ] (١) وميز بي بين منافقكم ومؤمنكم وبي أرخص الله لكم الصعيد (١) ثم إنّ أبي ثالث ثلاثة المؤمنين (١) وثاني اثنين / ٧٠/ب/ في الغار ولول عن مُعنى صِيلِيقاً مضى رسول الله على راضياً عنه وطوّقه [طوق] الإمامة!!! ثم اضطرب حبل الدين [بعده] فمسك أبي بطرفيه ورتق به أفياءه

 <sup>(</sup>١) وهذا ذكره أيضاً أبن الأثير في مادّة: و سحر و من كتاب النهاية؛ قال: وفي حديث عائشة: و مات
رسول الله على بين سحري ونحري و السحر: الرثة أي إنّه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي
سحرها منه .

وقيل: السحر: ما تصق بالحلقوم من أعلى البطن.

 <sup>(</sup>٢) جميع ما وضع بين المعقوفات مأخوذ من عنوان: و يوم الجمل و من العسجدة الثانية في الحلفاء
 وتواريخهم من العقد الفريد: ج٥ ص ٦١ .

ومثله ذكره أيضاً ابن عبد ربّه في كتاب الواسطة في الأدب من العقد الفريد: ج ٤ ص١٨٧ ؛ طبعة البنان؛ وأكن فيه: د وبي ميّز مؤمنكم من منافقكم . . . » .

<sup>(</sup>٣) كذا في أصلي؛ وفي العقد الفريد: ووبي أرخص الله لكم في صعيد الأبواء ٥.

<sup>(</sup>٤) كذا في أصلي وَفي العقد الفريد: و ثمُّ أبي ثاني اثنين الله ثالثهما؛ وأوَّل من سُمِّي صِلَّيقاً . . . ؟ .

فوقم النعاق [وأعاص] سع الردَّة وأطفأ ماحثُّ يبود(١) وأنتم يومثل جُحط العيول تنظرون العدوة وتسمعون الضحَّة فرأب الثاني وأودم العطلة وانتاش من الحُوَّة واحتحى دفين الداء حتى أعطن الوارد وأورد الصادر وعلَّ الدهل(١) فقصه الله [إليه] واطناً عنى هامات النفق مذكباً دار الحرب للمشركين فانتظمت طاعتكم بحله ثمَّ وَلَى [أموكم] رجلًا مرعباً إدار كن إليه بعيداً مابين اللابتين[د صلَّ عركة للأذاة بحبه؟] (١) يقطان الليل في نصرة الإسلام فسلك مسلك السافة فعرَّق شمل الفتنة وجمَّع أعضاد ماجع القرآن وأما نصب المسألة عن مسيري[ هد ] لم النمس إثباً ولم أدلًس فتة أوطئكموها المأول قولي هذا صدقاً وعدلاً وإعداراً وإساراً وأسال الله أن يصلي على محمد وأن يخلفكم بأفصل خلافة المرسلين(١).

وكتنت أم سلمة إلى عائشة لما عرمت على الحروح إلى الحمل من أم سلمة زوح السي بيج إلى عائشة أما بعد فإسي أحمد الله إليك الدي لا إله إلا هو [و]اعلمي أنَّك سدّة بين رسول الله يَتَجَةً و[بين] أمَّته وحجاب مضروب على حرمته قد هم القرآن ذيولك فلا تصحريها؟ وسكر عقيرتك فلا تمدحيها [اوالله من وراء هذه

 <sup>(</sup>١) ومثله في صوال. ويوم الحمل أدمن العقد الفريد؛ وفي كتاب لواسطة في الأدب من العقد المريد. وورثق لكم فتق النماق . . . . .

 <sup>(</sup>۲) كدا في أصلي؛ و مثله في عنوان (ديوم الحمل) من العقد الفريد، غير أنَّ في أصلي، و وأودم العلطة؟

وفي كتاب الواسطة في الأدب من العقد الفريد ، وأودُّ من العلظة؟ وامتاح من الهُوَّة حتى احتجى دفين الداء. . . »

 <sup>(</sup>٣) كادا في كتاب الواسطة في الأدب؛ وعنوان ، و بوم الحمل و من العقد الفريد؛ وكلُّما وضعاء بين المعقوفات فهو منهيا، وكان هاهم ألفاظ بسحتي المحطوطة من جواهر المطالب سقيمة جداً

 <sup>(</sup>٤) كدا في كتاب العمد الدريد، وفي أصلي تصحيف وفي الطبعة الأرهرية ج۴ ص١٠٧ عيار س
 الحارث السدومي .

<sup>(</sup>٥) كذا حاء في المقد الدريد، ولفظة وحلاقة، رسم حطّه في أصلي عير حلى

 <sup>(</sup>٦) هدا هو الظاهر المدكور في عير واحد من المصادر؛ وفي عنوان \* يوم الحمل ، من كتاب العقد المريد: ج٥ ص٦١

قد جمع لقرآن ديلك فلا تندحيه؛ وسكر حمارتك فلا تبتدليها؟.

وفي كتاب الواسطة منه وقد جمع القرآن ديلك فلا تندحيه؛ وسكن عقيرتك فلا مـ

الأمة ولو علم رسول الله على أن النساء يحتمل الجهاد لعهد إليك أما علمت أنه نهاك عن الفراطة في البلاد (العان عمود الدين لايشت بالساء إذا مال ولا يرأب بهن إذا الصلاع جهاد النساء غض الأطراف وضم الديول وقصر الوهارة (الماكنت قائلة لرسول الله الله عارضك ببعض هذه العلوات ناصد الاعود من منهل إلى منهل (الا وعداً تردين عليه وأقسم لو قبل لي ياأم سلمة ادحل الحمة لاستحيب أن ألقى رسول الله على هائكة حجاباً صربه عني فاجعليه سترك وقياعة بيتث حصنك (الافياك أنصح ما تكونين لهذه الأمة ماقعدت عن نصرتهم / ١٧/ أ/ولم تذخلي فيها شحر بيهم ولو أي حدثتك تحديث مسمعته من رسول الله على لنهشت نهش احبة الرقطاء المطوقة والسلام (الا

فأجابتها عائشة:

من عائشة أمَّ المؤمنين إلى أمَّ سلمة سلام عليك فإنَّ أحمد الله إليك الدي لاإله إلاَّ هو أمَّا بعد فيا أقبلني لوعظك وأعرفي سصحت وما أما بمعتمرة بعد تعريح (١) ولنعم المطلع مطلع فرقت به بين فئتين متشاجرتين[من المسلمين] فإن أقعد فعن غير حرج وإن أمض فإلى مالاغنى بي عنه ولا عن الإرفياد فيه والسلام

وكتنت عائشة إذ قدمهت البصرة إلى ريد س صوحان

 <sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر المذكور في صوان. ويوم الحمل و من العسجدة الثانية من العقد العريد ؛ ج٥

 - س١٢٠ .

وفي أصلي: وعن الفراطة في الدين..... .

<sup>(</sup>٢) كذا في أصلي؛ ومثله في العقد المريد.

 <sup>(</sup>٣) وفي غير وأحد من المصادر: و ناصَّةً قلوصاً من مهل إلى مهل »

٤) كذا في أصلي؛ وفي العقد الفريد؛ وفاجعنيه سترك؛ ووقاعة البيت حصك . •

<sup>(</sup>٥) كذا في أصلي؛ وفي العقد العريد و لهشتني بهش الرقشاء المطرقة والسلام!!!ه وللحديث مصادر كثيرة يجدها الطالب تحت الرقم. و ١٢٤ » وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب بحار الأنوار ح٣٣ ص ١٤٩ ـ ١٧٠ ؛ بتحقيق المحمودي .

 <sup>(</sup>٦) كذا في صوال . ويوم الحمل ع من العسحده الثانية في الخلفاء وتواريحهم من العقد العريد: ج٥
 ص.٦٣

وهاهنا لمظة تسحقي من جواهر للطائب غير واصحة .

وفي كثير من المصادر: ﴿ وَمَا أَنَّا جُنْتُمْرَةً بِعَدُ الْتَغْرِيدُ... \*

من عائشة أمّ المؤمس إلى ابنها الخالص ريد بن صوحان سلام عليك أمّا بعد فإنّ أباك كان رأساً في الجاهلية وسيّداً في الإسلام وينّث من أبيك بمنزلة المصلّي من السابق يقال: كاد [أن] بنحق (أوقد بلغك الذي كان من مصاب عنهان بن عفّان وبحن قادمون عليك والعيان أشفى لك من الخبر فإذا أنك كتابي هدا فشّط الناس عن علي بن أبي طالب وكن بمكانك حتى يأتيك أمري والسلام (أ)

فكتب زيد رضوان الله عليه عواسا:

م زيد س صوحان إلى عائشة سلام عديث [امّا بعد] فإنّك [أمرت نامر وأمرنا نعيره] أمرت أن تقرّي في بيتك وأمرنا أن نفاتل لسس حتى لاتكون فتنة فتركت ماأمرت [به] وكتبت تميني عمّا أمرنا به والسلام؟

ووجّه عليّ امه الحس وعيّار من يساسر [إلى الكوفية] يستنفر[ان] الباس/٧٠/أ/فيفر معهيا تسعة الاف من أهل الكوفة.

وقال عبّار · والله أعلم أبُّ روحته في لدنيا والآخرة ولَكنَّ الله قد أبتلاكم[ بها ليعلم إيَّاه نطيع أو إيّاها] (³)

(١) كذا في أصبي، وفي العقد أالعربد الدرسيَّداً في الإسلام يقال كاد أو لحق ع

(۲) كذا في أصبي؛ وفي المقلد الفريد، و وكر مكابك »

(٣) كذا في أصلي؛ وفي العقد ألمريد وكتنت تنهيما هيا أمره به؛ والسلام »

(3) ما بين لمعقودين مأخود من رواه أبو بكر اس أبي شيبه في عنوان و ماذكر في عائشة. ع في كتاب المصائل؛ تَحت الرقم و ١٢٢٣ ، من كتاب المصنف ح١١٢ ص١٣٣؛ ط١؛ قال حدثنا وكيم و عن شعبة عن الحكم عن أبي رئن أنَّ طلبًا بعث عيَّاراً والحسن يستئمران ورواه عنه البيهقي في السن الكنرى ح٨ ص١٧٤

وأيصاً قريباً منه رواه ابن أبي شيبة بسند آخر ؟ في كتاب الجمل تحت الرقم ( ١٩٦٧٩) من كتاب المصنّف: ج10، ص718 ط1، قال.

حدَّثنا عندة بن سنيهاد، عن الأعمش، عن شهر بن عطية، عن عبدالله بن رياد قال قال عهّار بن ياسر .

وقريباً منه رواه أيصاً ابن سعد في أواسط ترحمة أمّ المؤمنين هائشة من كتاب الطبقات الكبرى: ج.٨ ص ٦٥ ط بيروت قال

أحبرنا عبيد لله بن موسى عن إسرائيل، عن أي إسحاق، عن أحيد بن عريب قال. وقع رجل في عائشة.

وفي المِقْد الفريد. ﴿ وَلَكُنَّ اللَّهُ ابْتَلَاكُمْ مِنَا لَتَبَعُوهُ أَوْ تَبْعُوهَا ﴾ .

وخرج عليً في أربعة آلاف من أهل المدينة منهم ثهان مائة من الأمصار وأربع مائة عمن شهد بيعة الرضوان مع السبي ﷺ وراية عليٌ مع ابنه محمد ابن الحنفيّة وعلى ميمنته الحسن وعلى ميسرته الحسين عليهها السلام

ولواء طلحة والزمير مع عبد الله من حكيم بن حرام؛ وعلى الخيل طلحة **بن عبيد** الله وعلى الرجّالة عبد الله بن الزبير.

فالتقوا بموضع قصر عبيد الله س رياد في النصف من حمدى الأولئ يوم الحميس وكانت الوقعة يوم الحمعة.

ولمّا قدم عليّ البصرة قال لابر عبّاس إنت الزبير ـ ولاتات طلحة فإنّ الزبير ألين منه وإنّما طلحة كالثور عاقصاً بقربه بركب الصعوبة [ ويقول: هي أسهل] (١٠ ـ فاقرأه مني السلام وقل له يقول لك ابر [حالث] . عرفتي بالحجار وأنكرتي بالعراق فيا عدا مها بدا؟! (٢)

قال اس عباس: فأثبته [ فسنعته] فقال. قل له البيسا وليلك عهد خليفة ودم خليفة واجتماع ثلاثة وانفراد واحد وأمَّ مترورة ومشاورة العشيرة ولشر المصاحف نحلُّ ماأحلُّت ونحرُّم ما حرمت؟

فقال علي إعلمه السلام إنسمارال الربير رحل مناحتي أدرك ابنه عبد الله قلفته عنا (3).

وقال طلحة لأهل المصرة ـ وقد سألوه عن بيعته لعليَّ؟ فقال: أدخلوني في حشَّ لهم ووضعوا النُّح في قفيَّ وقالوا: بايع وإلَّا قتلـاك!!! (\*\*)

قوله: واللح، يريد به السيف ؛ وقوله: وقمي، يربد به قمام على لغة طيء وكانت أمّه طائية.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مأخود من العقد العربد؛ وقد سقط من أصلي كتاب جواهر المطالب
والكلام رواء السيّد الرصيّ بلعظ أجود نما هما؛ في المحتار ١٩٣١ من نهج البلاعة

 <sup>(</sup>٢) قال الشريف الرصي في ذيل المحتار (٣١) عن نهج البلاعة: هو عليه السلام أول من سمعت
 منه علم الكلمة

 <sup>(</sup>٣) والصواب أنَّ قاتل هذا القول هو الميشوم اس الربير لا الربير؛ كيا في المحتار (٩٤٠) من نهج
 السعادة: ح١٤ ص٣٠٧ ط٢

 <sup>(</sup>٤) وقريباً منه رواه السيّد الرصيّ رفع الله مقامه في المحتار. ٤٥٣٥ ، من قصار نهج البلاعة
 (٥) والحديث رواه ابن أبي شيبة في كتاب الأمراء تحت الرقم: (١٠٦٤٨، و١٠٦٧٦) من كتاب =

ثمَّ قام عنِيُّ فخطب خطبته المشهورة وقد تقدَّم ذكرها في باب خطبه عليه السلام<sup>(۱)</sup>

وقال عليُّ بن محمد عن مسلمة بن محارب عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن [أبي] الأسود عن أبيه قال:

خرجت مع عمران بن حصين وعنهان من حيف؟ إلى عائشة فقال [لها] (٣): أحبرينا عن مسيرك هذا أعهده إليث رسول الله ﷺ أم رأي رأيتيه؟ قالت: مل رأي رأيته حين قتل عنهان إنّما مقمنا عليه ضرمه مالسوط وموقع السحامة المحهاة وإمرة سعيد والوليد فاستحللتم منه الثلاث الحرم: حرمة اللد وحرمة الخلافة وحرمة الشهر الحرام بعد أن مصتموه كها يماض الإماء (٣) فعصما لكم من سوط عنهان /٧١/أ/ولا بغضب لعنهان من سيفكم؟!!

[قال أبو الأسود ] فقلت وما أنت وسيفنا وسوط عثمان وأبت حبيس رسول الله 舞 ؟

المعنف: ح١١، ص١١٠ (و٧٩٤)
 ررواهما أيصاً في كتاب الحمل تحت الرقم (١٩٦١٩، و١٩٦٢) من مصنفه ح١٥،
 ص١٦٠ - ٢٦١ ط الحد
 والمعروف أنَّ قائل هذا القول هو الزير

(١) ولحلَّ مراده من قوله و وقد تقدم دكرهاني باب حطبه عليه السلام و هو ما تقدم في أواسط الباب.
 (١) ولحلَّ والورق (٥٣/ أ/ وفي هذه الطبعة ص.. قال

وقال الحسن البصري: لمَّا مرل عليُّ ؛ الدفافة ؛ خطب الناس

ويحتمل أيصاً أنّه أراد من قوله ﴿ وقد تقدم دكره ﴿ ﴿ حطبته عليه السلام لمَّا قدم عليه بنه الحسن مع فرسان أهل الكوفة؛ ودلك بقرينة وقوع تلك الخطبة بين الحديث الماضي والتالي في كتاب العقد الفريد: حـ٥ ص٣٦ طبعة لسان .

والخطبة ذكرناها حرفيَّةً في المحتار ١٩١٦ من كتاب بهج السعادة ح١؛ ص٢٩٣

(٣) كذا في العقد الفريد ح٥ ص١٤٠ ولعظة «الإماء» في أصلي رسم حطها عبر جلي .
 وروى اس الأثير في مادّة ( موص ، من كتاب اللهاية؛ قال [ و ] في حديث عائشة قالت على عثيان: ( مصتمو، كما يماض الثوب ثم عدوتم عديه فقتلتمو،)

الموص. الغسل بالأصابع؛ أرادت أنَّهم استتابوه عيَّا بقموا منه؛ فليًّا أعطاهم ما طلبوه قتلوه .

أمرت أن تقرِّي في بيتك فجثت تضربين[ الناس] بعضهم ببعض؟

فقالت: وهل الحد يقابلني اويقول مثل هذا؟ (١١ قلنا: نعم. قالت: ومن يفعل ذلك؟ وهل انت مبلّغ عني ياعمران؟ قال: لست بمبلّغ عنك حرفاً واحداً. فقلت: لكني مبلّغ عنك ماشئت . قالت: اللهم اقتل مدتماً قصاصاً بعثيان وارم الأشتر بسهم من سهامك لايشوى وأدرك عياراً بجعوته على عثمان (٢).

وقال أبو بكر ابن أبي شببة (٣ حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين [ عن عمر بن جاوان] عن الأحنف بن قيس قال قدما المدينة وبحن نويد الحج فانطلقت فأنيت طلحة والزبير فقلت: إني لاارى هدا الرجل إلا مقتولاً فها تأمرانني به وترضيانه لي؟ قالا: نامرك بعلى بن أبي طالب, قلت: تأمرانني به وترضيانه في الأقالا: نعم.

[قال:] ثم انطلقت حتى قدمت مكّة بينا نحن بها إذ أنانا قتل عثمان وبها عائشة فانطلقت إليها عقلت: من تأمريني[ به] أن أبايع؟ قالت: علي بن أبي طالب. قلت: تأمرين من في من في الله قالت: علي بن أبي طالب.

تأمريني به وترضينه لي؟ قالت: نعم.

قَالَ[الاَحنف:] فمررت على عني بن أبي طالب بالمدينة فبايعته ثمَّ رجعت إلى السمرة وأنا لاارى [الأمر[لاً] قد تم واستقام فيا راعنا إلاّ قدوم طلحة والزمير وعائشة (الدقد نرلوا جانب الْمُحَرِية قال عليات: ماجاء بهم؟ قالوا: أرسلوا إليك

 <sup>(1)</sup> كذا في أصلي؛ وفي العقد الفريد: وقدًا ما أنت وسيمنا وسوط عثيان فقالت: وهل أحد يقاتلنى؟ . . . غير هذا؟ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في أصلي؛ وفي العقد الفريد و وأدرك عياراً بحوره بعثيان ٢٠.

 <sup>(</sup>٣) والحديث رواه ابن أبي شببة في كتاب الأمراء تحت الرقم. ١ ٦٧٨ ١ ع من كتاب المصنف
 ج١١١ ص ٩٠ ط١

وجهيم ما وصع بين المعقوفات مأخود من كتاب للصنف

وروآه .. باطول أما في كتاب المصنف .. العدري في وقعة الجمل من تاريحه. ج٤ ص٤٩٧ طبعة بيروت؛ قال :

حدثني يعقوب بن إبراهيم؛ قال حدثنا اس إدريس ؛ قال سمعت حصيناً يذكر عن عمروين جاوان ؛ عن الأحمد.

ئمٌ رواء عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن معتمر بن سليهان؛ عن أبيه عن حصين عن عمرو بن جاوان . .

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ريادة يقتضيها السياق؛ وفي العقد القريد: و وأنا أرى أنَّ الأمر قد استقام . . . . . .

يستنصرونك على دم عثمان أنه قتل مظلوماً!! قال: فأتاني أفطع أمر[ما] أتاني[قط مثله] فقلت: إنَّ خذلان هؤلاء ومعهم أمَّ المؤمين وحواريي رسول الله على لشديد وإنَّ قتال أبن عمَّ رسول الله على وهم قد أمروي عمايعته لعطيم (القال: فلمَّ لقيتهم قالوا: جئناك نستنصرك على دم عثمان فإنَّه قتل مطلوماً!! فقلت ياأمُ المؤمين أنشدك الله أ[ما] قلت لك من تأمريني [أن]أبايعه؟فقلت: على القلاد المريني به وترضينه لي؟ فقلت: نعم الك من تأمريني به ولكنَّه بدُّل إ!!

فقلت: ياحواري رسول الله [بارس] وياطعة باشدتكها الله أقلت لكها من تأمراني به وترضيانه لي فقلتها: تأمراني به وترضيانه لي؟ فقلتها: نعم؟] قالا: بعم ولْكُنّه بدّل!!!فقلت. والله /٧٧/أ/لاأقاتلكم ومعكم عائشة ولاأقاتل عليّا ابن عم رسول الله في و لكن احتاروا مني إحدى ثلاث خصال : إمّا أن تفتحوا لي باب الحسر فألحق بأرض الاعتجم حتى يقضي الله من أمره بما يقضي وإمّا أن ألحق بمُكة فأكون فيها أو أتحول فأكون قريماً اقتلوا المتمر ثم برسل إليك.

فَأَتَمْرُوا [بينهم ] فَقَالُوا: معتج له ماب الحسر فيلحق[ به] الممارق والحافل؟ أويلحق عمَّة فيمحشكم في قريش فيخبرهم بأخباركم؟[ليس ذلك مراي] اجعلوه هاهنا قريباً حيث تنظرون إليه[ وتطؤن صهاخه][11] : ")

قال عامترل بالحلحاء من البصرة على قرسيخين واعترل معه رهاء سنة الاف من بني تميم (١٤).

 <sup>(</sup>۱) وفي كتاب العقد المريد عن ص ٦٥ طبعة الساب
 فأتاني أمر لم يأتي قط بعد أن أمروني ببيعته لشديد

 <sup>(</sup>٢) كدا في عبران. ويوم الحمل و من العقد العريد ج ٥ ص ١٦٠ طبعة بيروت؛ بقلاً عن ابن أبي
شيبة و ولفظة و فيفحشكم و رسم خطّها غير جلي في سيحتي من جواهر المطالب؛ كيا أنّهم
صحفوها في كتاب المصنف لابن أبي شيبة بلفظة و فيتفجلكم و

وما وصعناء بين المعفوفات؛ أحدثاه من كتاب المصنف وتاريخ الطبري : ح؟ ص٤٩٦ و٤٩٨؛ ومن أنساب الأشراف, ح٢ ص٣٣٣

 <sup>(</sup>٣) كَلِمُ: ٥ س بي تميم ، عبر موجودة في كتاب المصنف؛ والعقد العربة؛ وأنساب الأشراف وتاريخ الطبري .

#### مقتل طلحة

قال أبو الحسر[المدائني]: وكانت وقعة الجمل [يوم الجمعة] في النصف من جمادى الأخرة التقوا فكان أوّل [من] صرع طلحة بن صبيد الله أثاه سهم غرب فأصاب ركبته فكان إذا أمسكوه فتر الدم وإذا تركوه انفجر فقال لهم: اتركوه فإنّما هو سهم أرسله الله تعالى (١٠)!

وعن حَمَاد بن زيد عن سعيد قال: قال طلحة يوم الجمل:

نسدمن نسدامة الكسمي لمنا شريت رضا بني حسزم بسزعم اللهم خذ لعثيان مي حتى يرضي ؟؟

ومن حديث أبي مكر ابل أبي شبية قال للما رآى مروان بل الحكم يوم الجمل طلحة بن عبيد الله قال: ماأنتظر بعد اليوم يثاري في عثبان فرماه بسهم فقتله (٣٠.

ومن حديث سفيان الثوري رهم الله قبل كما القصى يوم الجمل خرج على بن أبي طالب رصي الله عنه في لبيلة ذلك البوم ومعه فنه مولاه وبيده شمعة يتصفح وجوه الفتل حتى وقف على طلحة بن عبيد الله في بطن واد متعفراً بالتراب مجعل يمسح الغبار عن وجهه ويبكي ويقول: اعزر أبا محمد [علي] أن أراك متعفراً تحت نجوم السهاء وبطون الأودية إنّا الله وإنّا إليه راجعون شهيت نعسي وقتلت معشري إلى الله اشكو صُجري

<sup>(</sup>۱) وليراجع ترجة طلحة من الطبقات الكبرئ ح٣ ص٣٢٠.

 <sup>(</sup>٢) ومثله في ترجمة طلحة من كتاب الإستيماب٬ ج٢ ص٢٢٢

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر ابن أبي شيبة؛ في كتاب الإمارة تحت الرقم. (١٩٦٦ ؛ من كتاب المصنف: ج٤١١ ص٠٩ طبعة الهماد.

وأيضاً رَوَاه ابن أبي شيبة في كتاب الجمل تحت الرقم « ١٩٦١٦ » من المصنّف: ج١٥ ص٢٥٩ . ورواه عنه البلاذري في عنوان: « مقتل طمحة بن عبيد الله ۽ تحت الرقم: « ٣٠٤ » من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من أنساب الأشراف ح٢ ص٢٤٦ بتحقيقنا .

وأيضاً رواد ابن عبد ربِّه نقلًا عن ابن أبي شبية؛ في عوان: و مقتل طلحة ؛ من العقد الفريد: ج٣ ص٩٩، وفي طبعة لبنان: ج٥ ص٦٦ .

ورواه أيصاً ابن سعد؛ بأسائيد؛ في ترجمة طلحة من الطبقات الكيرى: ج٣ ص٣٢٧ . =

ويُجَرِي (١)ثمَّ قال: إنَّ لأرحو[أن] أكون أن وعنيان وطلحة والزبير من الدين قال الله في حقَّهم ﴿ وَنَزَعنا مَا فِي صَدُورِهُم مَن غَلَّ إِخْواناً عَلَى سَرَرَ مَتَقَابَلَينَ﴾[٤٧] الحجر: ١٥] وإذا لم يكن نحن وهم فمن هم؟(١).

أبو إدريس/٧٢/ ا/ عن ليث عن طلحة بن مصرف (٣٠] قال ] إنَّ علياًعليه السلام أجلس طلحة يوم الجمل ومسح الغبار عن وجهه وهو يبكي .

ومن حديث سفيان الثوري أنَّ عائشة بنت طلحة كانت ترى في منامهاطلحة وذلك بعد دفنه بعشرين مسة أنَّ وهو يقول ها اليابيَّة أحرجيني من هذا الماء الذي

ودواه أيضاً ابن عبد البر في ترجمة طلحة من كتاب الإستيماب؛ المطبوع بهامش الإصابة: ج٢
 صو٢٢٢

والحديث من أثبت القصايا التاريحية؛ وله شواهد كثرة جدًّا

(١) هذا الذيل قد تكرَّر دكره في مصادر شيعة أل أبي سفيان؛ وذكره الحرري في مادَّة ، و بجر و ومادَّة الخجر و مادَّة ،

وأمَّا صدر الحديث علم نقف له على شاهد؛ والدي ورد في كتب شوعة أهل البيت عليهم السلام حلاف ذلك؛ فلملاحظ ما رواه الشيخ المفيد؛ في تطواف أمير المؤمنين عليه السلام على القتل من كتاب الإرشاد؛ ص171، طبعة المعرِّيّ

وليلاحظ أيضاً ما رواه السيّد الرّصيّ في المحتار ٢١٧ ، من كتاب نهج البلاعة (٢) هيهات أن يتعوّه إمام الحقّ نجثل الكليات في شان عن نسّ العملالة وخرج على إمام رمانه وهلك مصرًا على صلالته؟!!

هيهات أن يتكلَّم أمير المؤمين بمثل هذه الكليات في شأن من أمر بفتاله وقتله! 1. هيهات أن يقول أمير المؤمين هذه الكلم لمن سيَّاه عين الفتية؛ وافتحر بأنه قلعها هيهات أن يتلفظ أمير المؤمين جده الكلم في حقَّ شحص هو من أرضح أفراد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سنَّ سُنَّة صلالة فله وروها وورر من عمل جا إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزار العاملين شيئاً ،

(١) كذا في أصل والطبعة الازمرية من العمد العريد ٢٠٠ ص ١٠٠ وفي طبعة لبنان منه ووذلك بعد

يؤذيني. فليًا انتبهت من يومها جمعت أعوياً ثمَّ نهصت إليه فبيشته فوجدته صحيحاً كها دفن ولم تنجير له شعرةً وقد الخضرُّ جنبه من الماء فصار كالسلق فلفَّته في الملاحف واشترت له عرصةً في النصرة فدفنته بها(١٠).

ولمًا قتل[ طلحة]وجدوا في تركته ثلاث مانة بهار من دهب وفصَّة والنهار: مزود من جلد هجل(٢).

قبال؟: ووقع قوم في طلحة عبد عليّ عليه السلام فقال: أما والله لئن قلتم إنَّه كما قال السشساعسر:

فتي كان يدنيه الغني من صديقه إدا ماهو استغلى ويعده الفقر

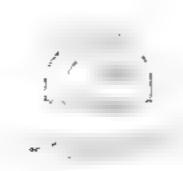

رطل . . .

<sup>(</sup>١) وبعده في العقد الفريد ريادة سطرين

 <sup>(</sup>٢) المِرْوَد , ما يوضع فيه الزاد والمتاع ، سواه كان من الحلد؛ أو من عبره؛ ولكن فسره في هذا الحديث بحصوص جلد المجل .

وفي الأعصار القديمة كانوا يدبّغون جلود الحيوانات ويجعلون فيها رادهم وأمتعتهم . وقال الحزري في مادة ( جر » من كتاب النهاية - وفي حديث ابن العاص . • إن ابن الصعبة ترك مائة بُهار في كل جار ثلاثة قتاطير [ س ] دهب وقصة » - قاب الحرري . والبهار عندهم ثلاث مائة

وقال الأرهري . هو ما يجمل على البعير بدنة أهل الشام وهو عربي صحيح . وأراد[ عمرو] بأبن الصعبة طلحة بن عبيد الله كان يقال لأمّه الصعبة

#### مقتبل الزبير

عن شريك عن الأسود قال: حدثي من رآى الزبير يوم الجمل يقعص الحيل بالرمع قعصاً فنوه به علي إيامًا عبد الله علي الله علي التقت أصاق خيلها فقال له علي رضي الله عنه : أنشدك الله أتذكر يوم أناما رسول الله يَقِيدُ وأنا أناحيك فقال: أتناجيه موالله ليقاتلنك وهو ظالم لك؟!!

قال: قصرب الزبير وجه دابته والصرف(١).

قال أبو الحسر[المدائي]: ولمّا انصرف الربير [يوم الحمل] مرّ بماء لمني تميم فقيل للأحنف سي قيس هذا الربير قد أقبل قال.[ما] أصبع [مه] أن حمع بين العسكرين وترك الدسر؟وأقبل الرحور فسمع مقالة الأحمد ثمّ قام من تجلسه فأتبعه حتى وجده بوادي الساع نائياً فقتله وأقبل برأسه إلى عني فقال له الشر بالنار فإني قد سمعت رسول الله يقول: بشروا قاتل بالربين والنار.

محرح عمرو بن الحرمورة والعلم يقول:

أتيت علياً برأبر النزيير يوقيد كنت أحسبها زلغة فبشر سالنار قبل العيان فلس بشارة دي الستحلفة

> وقالت امرأته /۷۲/ب/ ترثیه : عدر اس جرموز بعارس بهمة یا عمرو لو بهته لوجدته نکاتنك ؟ امن ان قتلت لمسلماً

يوم الهياح وكان غير معرد لا طائش رعش البنان ولا البد حلّت عليك عقوبة المتعمّد

وقال حرير . عن هشام من عروة عن أبيه عن عبد الله بن الربير قال .

<sup>(</sup>١) وهذا ليس بتوبة ، فلو كان ناشأ كان يجب عليه أن يتحار إلى علي ويصرخ على أصحاب الجمل بائي كنت على ضلالة في نقص بيعة علي ودعوتي إياكم على خلافه ونقض بيعته ؛ قالآن قبد نبت ورجعت إليه فتوبوا أنتم وكوبوا معه ولا تجاهوه

٢١) في هذا السيد جماعة من المبتلين بداء النفاق، فلا اعتبار لحديث يرويه مثلهم إلا أن نقوم قريبة قطعية
 على صدق حديثهم.

دعاني أبي يوم الجمل فقال : يابني إنّه لايقتل اليوم إلاّ ظالم أو مظلوم وما أراني إلاّ سأقتل مظلوماً وإنّ أكبر همّي ديني فبع مالي ثمّ اقض ديني فإن فضل منه شيء فثلثه لولدك وإن عجز عني منه شيء فاستعن بمولاي - قلت \* [ و ]من مولاك ؟ قال : الله تعالىٰ

قال عبد الله : مواهد ماوقعت معد ذلك في كربة إلا قلت : يامولى الزبير اقض عنه دينه . فيقضيه ! قال : فقتل الربير ونظرت في دينه فإذا هو الف ألف ومائة ألف فعت ضيعته بالغابة بألف آلف وست مائة ألف ثم ناديت : من كان له على الزبير شيء فلياتنا بالغابة يقسمه . عليًا قضيت دينه أتابي إخوتي فقالوا : اقسم بيننا ميراثنا . قلت : والله لا أقسمه حتى أنادي أربع سنين بالموسم ، من كان له على الزبير شيء فليأتنا يقبضه . فليًا مضت أربع سنين أخذت الثلث لولدي ثم قسمت الباقي قصار لكل أمرأة من نسائه . وكان له أربع نسوة . فجاء ربع كل ثمن ألف ألف ومائة ألف .

ومن حديث ابن أبي شيبة (١) قال · كان عليّ يحرج مناديه يوم الحمل فينادي : لايسلبنُ قتيل ولا يتمع مدبر ولا يجهز على جريح

وخرج كعب بن سور من البصرة وقد تقلُّد مصحماً في عنقه فجعل ينشره بين العبقين ويباشدهم الله في دماتهم إذ أتاه سهم فقنته وهو في تلك الحال لايدري من قتله،

وقال عليّ يوم الحمل للأشتر عالك بن الحارث ـ وكان على الميمنة ـ : احمل ـ . فحمل فكشف من بإزائه ﴿ إِ

وقال فماشم بن عنبة ـ أحد بني زهرة بن كلاب ـ وكان على الميسرة : احمل . فحمل فكشف من بإزائه ؟ فقال عليه السلام لأصحابه : كيف ترون مضري ويمانيًّ [ ميسرتي وميمنتي ] .

وعن أبي حاتم قال /١/٧٣/ أشدى الأصمعي عن رجل شهد الجمل فقال: شهدت الحروب فشينني فلم تو هيني كيوم الجمسل أشد على مؤس فتد وأفتال منه بخرق بطل فليت الضعينة في بينها وي ليت عسكس لم يسرتحل [قال] والعسكر امم الجمل الذي وهبه يَعلى بن منية لعائشة وجعل له هودجاً

 <sup>(</sup>١) وهذا المضمون متواتر عن أمير المؤمين عليه السلام وله أسانيد ومصادر كثيرة ، وقد رواه الحافظ
 أبن أبي شيبة بأسانيد في كتاب الجمل تحت الرقم : ( ١٩٦٣٤ ) وما بعده من كتاب المصنف :
 ج١٥ ، ص٢٦٢ ـ ٢٨٠ ط١

من حديد وجهَّز خمس مائة فارس معها بأسلحتهم [ وأزودتهم ] وكان أكثر أهل البصرة مالاً (١) .

وكان عليّ يقول · بليت تأمضٌ الباس وأنطق الناس وأطوع الناس [ في الناس . يريد بأنصُّ الباس يُعلىٰ من منية وكان أكثر الناس ناضاً ؛ ويريد بأنطق الباس طلحة بن عبيد الله ؛ ومراده عليه السلام ص أطوع الباس في الناس ] عائشة .

وكانت راية على يوم الجمل سوداء وراية أهل البصرة الجمل

وقال الأعمش عن [ رجل سيّاه قال : ] ٢٠) كنت أرى علياً يوم الحمل يحمل فيضرب بسيقه حتى ينثني ثمّ يرجع فيقول الاتلومونني ولوموا هذا ؛ ثمّ يعود ويقوّمه .

ومن حديث أبي مكر اس أبي شببة [ قال : ] قال عبد الله بن الزبير : التقيت أنا والأشتر يوم الحمل فيا ضربته ضربة حتى صربني خساً أو سناً ثمّ جرّبي برجلي والقاني في الحمدق وقال : والله لولا قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتمع منك عضو إلى عضو أحر .

وقال أبو لكر اس أبي شيبة أعطت عائشة للدي يشرها بحياة ابن الزبير ــ لما

التقلُّ بالأشتر \_ أربعة آلاف ديمنتز .

وعن سعيد عن قتادة قال . أُوَتِلَ بُومُ ؛ لحمل مع عائشة عشرين ألعاً مهم ثبان مائة من بني ضبّة .

وقالت عائشة منا الكوت وأس بجل معنى فقدت أصوات بي عدي وصة. وقُتِل من أصحاب على حس مائة رجل لم يُعرَف منهم إلا علباء بن الهيئم السدوسي (٣) وهند الجملي قتلهما اس اليثري وانشا يقول أن لمن يجهلي اس اليثري • قاتم علماء وهند الجملي تشم ابن عسمان ٩ عمل ديس عمل ويروى أنّ عليا أن [ باس ] اليثري أسيرا فأمر بقتله صبراً لقوله:

ئمَّ ابن صيحان على دين عليّ ؟

وقال عبد الله بن عون عن أبي رجاء قال ﴿ لَقَدَ رَأَيْتَ الْحَمَلِ يَوْمُئُذِّ وَهُو كَظَهُرُ

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفات مأخود من عنوان عايوم الحمل عامن العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريحهم من العقد الفريد عام ص ٧٠ ط بيروت عالية

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقودين كان ساقطاً من أصلي وأحدماه من كتاب العقد العويد

<sup>(</sup>٣) هذا هو العنواب الموافق لمصدر المصنف العقد الفريد طابيروت ولترجيمة الرجيل من الإصبابة ١٠٩/٣. وكان في أصلي ابن الحارث

القنفذ/٣٧/ب/من النبل ورجل من بني صنّة احدّ بحطامه وهو يقول: نحن بنو ضبّة أصحاب الجمل الموت أحلى عندنا من العسل ننعى ابن عفاًن مأطراف الأسل ردّوا علينا شيخنا ثمّ بجل

وعن غندر وأبي داود (١) قال: حدَّثنا شعبة عن عمرو بن مرَّة قال مسعت عبد الله بن سلمة ـ وكان مع عليه سلمة ـ وكان مع عليه سلمة ـ وكان مع عليه والزبير ـ فتذاكرا وقعة الجمل فقال الحارث بن سويد : والله مارأيت مثل يوم الجمل لقد أشرعوا أ رماحهم في صدورها وأشرعنا رماحها في صدورهم فلو شاعت الرجال أن تمشي عليها لمشت يقول هؤلاء : و لاإله إلا الله والله أكبر ، ويقول هؤلاء . و لاإله إلا الله والله أكبر ، ويقول هؤلاء . و لاإله إلا الله والله أكبر ، ويقول هؤلاء . و لاإله إلا الله والله أكبر ، قوالله لوددت أني لم أشهد دلك اليوم وأني [ أعمى ] مقطوع اليدين والرجلين أكبر ، قوالله لوددت أني لم أشهد دلك اليوم وأني [ أعمى ] مقطوع اليدين والرجلين مشهد شهده علي بن أبي طالب ولو أن لي حر المعم

وعن علي بن عاصم عن حصير قال . حدثني أبو حيلة البكائي (٣) قال : إنَّي لفي الصف مع علي بن أبي طالب إد عقر بعائشة جلها فرايت محمد بن أبي بكر وعبّار بن ياسر يشتدّان بين الصفين أبيها يشبق إليها فقطعا عارصة الرحل واحتمالاها من هودجها (٤) .

قال [ ابن أبي شببة ] \* وحدّثني حالدين عبلد عن يعقوب عن جعمر بن [ أبي ] المغيرة عن ابن أبزي (٥)قال :

انتهى عبد الله [ بن ] مديل إلى عائشة وهي في الهودح فقال : أنشدك الله أتعلمين أنّي أنيتك يوم قتل عثمان فقلت لك [تّ عثمان قد قتل فها تأمرينني به ؟ فقلت : الرم

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين مأخود من عنوان ( و ومن حديث الجمل ع من العقد المريد

 <sup>(</sup>٣) وفي العقد الفريد وأبو جيلة البكاء و

 <sup>(</sup>٤) كذا في العقد المريد ؛ غير أن فيه (واحتمادها في هودحها »
 وفي أصلي : و فقطعا عرضة الرحل . )

 <sup>(</sup>٥) كذًا في كتاب الجمل تحت الرقم ( ١٩٦٧٧ ) من كتاب المصنف. ج١٥ ، ص ٢٨٤ ط١ ،
 ومثله رواه عنه ابن عبد ربه في العقد الفريدج ( ٥ ص ٧١ وفي أصلي : إلا عن جعفر بن المغيرة عن ابن أبزى . . . . »

علياً هوالله ما غير ولا بدّل فسكتت فأعلد عديها [ثلاث مرّات] فسكتت فقال اعقروا الجمل (١) فعقروه فنزلت أنا واخوها محمد بن أبي لكر فاحتملنا الهودج حتى وضعناه بين يدي على رضى الله عنه فأمر بها فأدخلت منزل عند الله س بديل بن ورقاء؟.

وقالوا : لمّا كان يوم الجمل ما كان وطفر عنّ دنا من الهودج /٧٤/أ/فسلّم على عائشة وكلّمها (٢) فأجانته ملكت فأسحح . فحهّز[ها] عليّ بأحسن جهاز وبعث معها سبعين امرأة حتى قدمت المدينة (٣) .

وعن عِكْرِمة عن ابن عبّس قال لَمَا الفضى أمر [ وقعة ] الجمل دعا عليّ بآحرّتين فعلاهما ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال

يا أنصار المرأة وأصحاب المهيمة رعا فحثتم وعقر فهرنتم نزلتم بشرٌ بلاد الله [ أقربها من الماء ؛ و]أبعدها من السهاء وبها مغيض كلّ ماء (1) ولها شرُّ أسهاء وهي المصرة والبُّصَيرة والمؤتمكة وتدمر .

[ ثمَّ قال \* ] أين ابن عمَّاس ؟ قال [ابن عمَّاس ] فدعِيت [ له ] من كلَّ مسكان فأقبلت إليه فقال \* إثت هذه المرأة [ ومرها ] فلترجع إلى بيتها الذي أمرها الله أن تقرَّ فيه

قال [ اس عناس فجئتها ع فاستأدت عليها هلم تأذن في هلحلت بلا إدن ومددت يدي إلى وسادة في البيئ فجلسك تعليها فقالت تالله با ابن عباس ما رأيب مثلك تدحل عليها [ بيتنا ] بعير إذننا وتحدُّ يدكُ إلى وسادتها فتجلس عليها بغير أمرها !!! فقلت لها : والله ما هو بيتك إله ما بيتك إلا ع الدي حرجت منه ؛ وأمرك الله أن تقرّي فيه فلم تفعلي (٥) إنَّ أمير المؤمنين يأمرك أن ترجعي إلى بيتك الذي خرجت منه

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين عير موجود في أصلي وإن أحدياه من كتابي المصنف والعقد العريد جـ ٥ ص ٧١
 ط بيروت ,

 <sup>(</sup>٢) كذا في أصلي ، وفي العقد الدريد \* و در س هودج عائشة [ ص ] كلّمها بكلام فأجابته \* ملكت فأسجح

 <sup>(</sup>٣) وفي العقد الدريد - فجهرها علي تأحس الحهار وبعث معها أربعين امرأة وقال بعصهم - سنعين امرأة حتى قدمت المدينة .

 <sup>(</sup>٥) هذا هو الظاهر المذكور في العقد المريد ح٥ ص٧٦
 وفي أصلي \* و فقال لها و والله ما هو يبتك [إلاً] الدي حرجت منه وأمرك الله أن تقرّي فيه فلم تفعل ٥ .

قالت : يرحم الله أمير المؤمنين ذلك عمر بن الحقاب !!! قلت : نعم وهذا أمير المؤمنين على بن أبي طالب . قالت . أبيت أبيت !!! فقلت . والله ماكان إباؤك إلّا فواق ناقة بكيئة حتى صرت لاتحلُين ولا تمرين ولا تأمرين ولا تنهين ٍ.

قال : فكت حتى سمعت شيحها ثمّ قالت : أرجع أرجع فإنّ أبعض البلدان إلى بلدّ أنتم به !!! قلت : أما والله ما كان [ هذا ] جراؤنا منك ؛ إذ جعلناك للمؤمنين أما وجعلنا أباك لهم صدّيقاً ؟! قالت : أغنّ عليّ برسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس ؟ قلت ، نعم والله غنّ عليك بمن لو كان صك بمنزلته ما لمنت به علينا !!! قال ابن عباس : ثمّ أثبت علياً فاحبرته الخبر فقيل مابين عيني وقال : بابي وأمّي فريّة بعصها من بعض والله صبع عليم ﴾

[ومن حديث أي يكر ابن أي شينة عن ابن مصيل عن عطاء بن السائب[قال:] إنَّ قاضيًا من قصاة أهل الشام أن عمر بن الحطّاب مقال ياأمبر المؤمين رأيت رؤيًا أفظحتني!! قال[عمر]. ومارأيت؟قال رأيت الشمس والقمر يفتتلان والنجوم معها لصعين.قال[عمر]: فمع أيِّها كت؟ قال. مع القمر على الشمس.قال عمر بن الخطّاب ﴿ وَجعلنا الليل والهار أيتبي فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار

منصرةً﴾[١٢/الإسراء: ١٧] فانطلق قوائه الانعمل لي عملًا أندًا قال عطاء : فبلغني إنه قتل عم معاوية بصفين(١١

<sup>(</sup>١) وهذا أالحديث والحديث النالي مدكوران في كتب العقد الديد بين الحديث المتقدم والنالي الدي هو كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأشعث بن قبس والطاهر أنها سقطا من جواهر المطالب ويحتمل أيصاً أنَّ الباعوي لم ينعلهن ومن أجله وصعناهما بين المعقوفين

والحديث رواه ابن أي شيبة في كتاب الإيمان وسرؤيا ، وكتاب الأمراء تحت الرقم . (١٥٥٤ ، و١٠٧٥٤ ) من كتاب المصنف : ح١١ ص٤٧ و١٤٤

ورواه أيضاً في كتاب الحمل تحت الرقم ( ١٩٧١٠) في ح١٥ ، ص ٢٩٤ وسرقم. (١٩٦٥٨) ص ٢٧٨

ورواه ابن عبد ربّه عن ابن أبي شيبة في أواش العسجدة الثانية في الحلماء وتواريحهم من العقد الفريد : جه ص٢٢ ط بيروت .

وأيم ً رواه السيوطي في تفسير الآية (١٢) من سنورة الإسراء في تفسير الدرَّ المنثور ج؟ ص177

ورواه محمد بن سليهان في الحديث (٢١٥ و ٧٨٩) في الجرء الحامس من كتابه , مناقب عليّ عليه السلام الورق ١٢٢/ب/وفي ط1 : ج٢ ص٣٥ و٣١٧

أبو نكر أن أبي شيبة قال: أقبل سليهان بن صرد ـ وكانت له صحبة مع النبي صلى أنله عليه وسلم ـ إلى علي بن أبي طاست بعد وقعة الجمل فقال له [علي عليه السلام]: تبأنات وتزحرحت وتربعت؟ فكيف رأيت صبع الله؟قال ياأمير المؤمنين إنَّ الشوط بطين وقد بقي من الأمور ماتعرف به عدوَّك من صديقك](١)

وكتب عليّ رضي الله عنه إلى الأشعث بن قيس بعد [ حرب ] الجمل وكان والياً لعثيان على آذربيجان :

سلام عليك أمّا بعد فلولا هات كلّ ملك لكت المقدِّم في هذا الأمر قبل الناس ولعل أمرك يجمل بعضه بعضاً [ إن ] اتّقيت لله /٧٤/ب/ تعالى وقد كان من بيعة الناس إيّاي ما قد بلغك ؛ وقد كان طبحة والربير أوّل من بايعاني ثمّ تكتا بيعتي من غير حدث ولاسب ؛ وأحرجا عائشة وساروا إلى النصرة [ وسرت إليهم فيمن بايعي من المهاجوين والأنصار ] والتقينا فدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى ما حرجوا منه فأنوا ؛ فبالعث في الدعاء لهم والموعظة وأحسنت في النقيا بالله الله الحرب ؛ فأمرت أن لا يدقف في الدعاء لهم والموعظة وأحسنت في النقيا بالله الحرب ؛ فأمرت أن لا يدقف على حريح ولا يشع مهرم ولا يسلب فتيل ؛ ومن أعلق بانه وألقى سلاحه فهو آمن وألمت من حرّاني عليه إلى أن تؤديه [ إني ] كن شاء الله ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنت من حرّاني عليه إلى أن تؤديه [ إني ] كن شاء الله ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله في بلني ؟ وقد بايع الناس علياً وطاعتنا له واحبة ؛ فلا آدربيجان وقد هنك ؛ ويفيت في بلني ؟ وقد بايع الناس علياً وطاعتنا له واحبة ؛ وقد كان منه ومن أمر علوه ما كان ؛ وهو المأمون على ما عاب من ذلك

 <sup>(</sup>١) ورواه أيضاً نصر بن مراحم لمنقري في لحديث برابع من كتاب صقين، ص٦ ظ مصر ورواه أيضاً أبو بكر ابن أبي شبية في كتاب الحمل تحت الرقم (١٩٦٥٨) من كتاب لمصنف; ج١٥ ص٢٧٨ ط١ الهمد.

وأشنر إليه أبن الأثير في مادة: «مأنأه من كتاب الماية

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر المدكور في كتاب العقد المريد . عير أنَّ فيه . • فأبلعت في المدعاء وأحست البُقيا ٠ ـــ ومابين المعقوفات أيصاً مأخود منه ؛ وفي أصلي • وأحست اليفين بالله ٠

#### ما قيل في أهل الحمل(١)

صن أبي بكر أمن أبي شيبة (١٠قال: سئل عليَّ عليه السلام عن أهل الجمل أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرُّوا. قالوا: فمنافقون هم؟ قال: إنَّ المنافقين لايلكرون الله إلاَّ قليلًا. قالوا: فماهم؟ قال: إحوانبا بغوا علينا

[قال ابن أبي شيبة:] ومرَّ[عليُّ]عليه السلام بقتلُ الحمل فقال: اللَّهُم اغفر لهم ومعه محمد بن أبي بكر وعيَّار بن ياسر فقال أحدهما لصاحبه: أما تسمع مايقول؟قال: اسكت الايزيدك (٢٠).

وعن وكيم عن مسروق عن مسعر عن عبدالله [سرباح] عن عيّار قال الاتقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا. فسغوا وطلموا<sup>(1)</sup>.

وسئل عيَّار س ياسر عن عائشة يوم الحمل ؟ فقال َ إنَّا والله لنعلم أنَّها زوجته في الدنيا والأحرة ﴿ وَلَكُسُّ الله ِ التِتلاكم سَمَّا لَيْعلم هل تُسْعوبه أم تُسْعوبها؟ (\*\*)

the state of the s

(١) كذا في أصلي؛ وفي العقد العربد ج٥ ص٤٧ ، قوهم في أصحاب الجمل »

 (٢) هذا ويعض ما يليه؛ رواد أبو بكر أبن أبي شبية في كتاب الجمل تحت الرقم ١٩٦٠٩ ، وما بعده من كتاب المصنف: ج١٥٠ ص٣٥٦ .

وأيضاً رواه ابن أي شبية بسند آخر في كتاب الجمل عند الكلام حنول الحنوارج تحت النوقم. و ١٩٧٨٨ ع من المُصنَّف: ح١١٥ ص٢٢٧ .

ورواه ابن عبد ربَّه ـ مع الأبيات الأثبة نقالًا ص ابن أي شيبة وعيره ـ في عنوان " a قولهم في أصحاب الجمل a من العقد الفريد ح ه ص٧٤

(٣) رواه ابن أبي شيبة في أواخر كتباب الحمل تحت البرقم ، ١٩٦٧٥ ، من كتاب المصنف ج١٩٥
 ص٠٤٨٤ .

ورواه عنه أبن هبد ربَّه في عنوان. ﴿ فنوهم في أصحاب الحميل ؛ في العسجدة الشائية في الحلمياء وتواريخهم من العقد الفريد: ج٥ ص٧٤ .

(٤) رواه مع يعص ما في معاد على عيار - أبل أبي شبية في كتاب الحمل في الحديث. و ١٩٥٨٩ ، وما قبله من المُصنَّف: ج١١٥ ص ٢٩٠

(٥) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الحمل تحت الرقم. و ١٩٦٢٩ ، من المستَّم: ج١١٥ ص٢٦٤ .

وقال عليٌّ رصي الله عنه يوم الجمل. إنَّ قولًا يرعمون أنَّ البغي كان منَّا عليهم ورعمنا أنَّه كان منهم علينا وإنَّا قتلناهم على البعي ولم نقتـل[هم] على الكفرا١١.

وقال أبو بكر ابن أبي شيبة أول ماتكلمت الخوارح [كان] يوم الجمل قالوا ماأحل لنا دماءهم وحُرم عليها أموالهم؟ فقال[لهم] عبر عبيه السلام /١/٧٥ همي السنّة في أهمل النقسلة. قالوا: والله لاندري ماهدا؟ قال: فهذه عائشة أنتساهمون عليها؟ قالوا. سبحان الله هي أشافهي حرام عليه قال فإنه يجرم من ناتها مايحرم مهالاًا

ودحلت أمَّ أفعى العبديَّة على عائشه بعد وقعة الحمل فقالت بِالمَّ المؤمنين ماتقولين في امرأة قتلت ابنًا لها صغيرًا؟ قالت وجبت لها لبار! قالت في تقولين في امرأة قتلت من أولادها الكبار عشرين ألفًا في صعيد واحد؟!!

هقالت[عائشة]. خدوا بيد عدوة الله [ وأحرجوهاعن محصري] ™

رى وهذا أيضاً حاء في العقد القريد ح٥ ض ٧٤ مر

وروى عمر س حصر المعروف سواملاً » في أر سُيطُ إساب ١٣٥ ، وهو مات معجوات الليبي على من من من من من الله من المورق ١٧٨ / ٢/ مناك

[ و ] عن حديمة[ س البيان ] قالديّ سنعت رسول الله يصل الله عليه وسلم وصرب جنب عيّار بن ياسر وقال: إنّك لن تموت حتى تقتلك العثة الياهية ويكون أحر زادك شربةٌ من لبن

[ ص] قبل ﴿ إِنَّهُ شَرِبَ شَرِبَةً مِن لَبِي فِي يَوْمَ صِنَّمِينَ وَقَالَنِ حَتَّى قَتَلَ رَحَمُ الله

وعلى حذيفة [ س اليهان ] قال أو أحدَّثكُم بحد سمعت من رسول الله على لمرحمون [1] قالوا سمحان الله أسحى معول هذا ]؟ قال أو أحدَّثكم أنَّ معض أمَّهاتكم تأتيكم في كتيبه كثير عدها ا شديد بأسها تفاتلكم [أ] صدقتم هذا؟ قالو سبحان الله ومن يصدق بهذا؟ قال تأتيكم أمُّكم الجميراه في كتيبة يسوق بها أعلاجها من حيث بسره وجوهكم [1]

وعن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ [ لنساته ]: البُّنكنُ صَاحِبة الحمل الأدبب؛ يفتل حولها قتلُ كثيرت تسجو ] معد أن كادت !!!

(٢) وهذا الحديث كأنَّ المصنَّف أحده من صدر حديث وديل حديث آخر؛ ذكرها ابن أبي شببة في كتاب الجمل تحت الرقم: د ١٩٦٠٥؛ و١٩٦٧٩ ع من المصنف: ح ١١٠ ص ٢٥٦ و٢٨٦ طبعة المند. ورواه ابن عبد ربَّه من قلاً عن ابن أبي شببة من عنوان ، ه قولهم في أصحاف الجمل ، في العسجدة المثانية في الحلمة في الحلمة وتواريحهم من العقد الفريد. ح ن ص٧٤

(٣) ورواه أيصاً ابن عبد ربّه في عنوان ٠ و قولهم في أصحاب الحمل ۽ من العقد القريد: ج٥ ص٤٧٤
 وفيه: و أمّ أوفى العبدية ۽ .

قال [ابن أبي شبية]: ولمّا مات عائشة؟ في زمن معاوية وقد قاربت السبعين وقيل لها: تدفنين مع رسول الشصل الله عليه وسلم؟ قالت: لاإنّ أحدثت بعده حدثًا أدفنوني مع أخواتي بالبقيع(١١).

وكان رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لها. يَاجُمِرَاءَكَأْنِي بِكَ تَنْبِحِكَ كَلَابِ الحَوَابِ [ثُمَّ] تَقَاتِلُينَ عَلَيْ وَأَنْتَ لَهُ طَالِمَةً (٢) .

والحوأب قرية في طريق المدينة إلى البصرة. وبعض الناس يسمُّونها الحُوُّب ـ بضمُّ الحاء [وتثقيل الواو وقد زحموا أنَّ الحوأب ماء في طريق النصرة]

وقال بعض الشعراء [وهو السيّد الحميري] (٣) في ذلك إنّي أديسن بسحب آل محسّد وبي الموصيّ شهودهم والغيّب وأسا البريء من النزبير وطلحة ومن التي نبحت كلاب الحواب وقد ذكر بعض المؤرخين (٤) في مسير سيّدنا عليّ رصي الله عنه صورته ما منذكره قال:

[وهن أي خليفة الفصل بن الحباب لحمحي عن ابن عائشة عن معن بن عيسى المحبرة المندر بن الحارود العبدي قال: أو قدم على بن أي طالب البصرة دخل عا يلى العلف فحاء إلى الراوية؟ فحرجتا منظر [إليه وإلى جنده] فمر بنا فارس على فرس العلف فحاء إلى الراوية؟ فحرجتا منظر [إليه وإلى جنده] فمر بنا فارس على فرس أشهب عليه ثباب بيص وقلتسوة بيضاء متقددًا ببيعًا وبيده راية في ألف من الناس فقلها: من هذا؟ فقيل: هذا أبو أبوب الأنصاري صاحب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) وقريب منه جناء أيضاً في كتناب الحميل تحت البرقم \* و ١٩٦١٨ ع من كتناب المصنّف: ج ١٥٠ ص \* ٢٦ .

ورواه أيضاً ابن سعد في ترجمة عائشة من العبقات الكبرى جه ص١٥طبعة بيروت . (٢) وقريباً منه رواه ابن أبي شيبة في كتاب الجمل تحت الرقم ١٩٦١٧ ، و١٩٦٣ ، من المصنّف: ج١٤ ؛ ص٢٦ و٢٦٠ و٢٦٠

 <sup>(</sup>٣) وفي المقد المريد \* [ وقد ] قال في ذلك بعض الشبعة . . .

 <sup>(</sup>٤) وهو المسعودي ذكره في ترجمة أمير المؤمين عليه السلام من كتاب مروج المذهب: ج٢ ص٣٧٠ طبعة
 بيرروت ١ وما وضعناه من السند بين المعقومين مأخوذ منه .

ثمَّ مرَّ بنا فارس على فرس أشقر عليه عيامة صمراء وثياب بيض متقلِّدًا سيغًا متنُّكبًا قوسًا [وهو] في ألف من الناس فقلها. من هدا؟ قبل: خزيمة بن الثابت ذوالشهادتين.

ثمَّ مرَّ فارس آخر على فرس كميت متعمَّى بعهامة صفراء من تحتها قلنسوة بيضاء وعليه قباء أبيض مصقول؟متقلَّدًا سيفـًا متكَّمًا قوسًا [وهو] في ألف [من الناس] قلنا: من هذا؟ قيل[هو] أبو قتادة الأنصاري/٧٥/ب/.

ثمَّ مرَّ منا هارس آخر على فرس أشقر عنيه ثباب بياض وعهامة سوداء قد أسدفا بين بديه ومن خلعه [وهو] شديدة الأدمة متقنَّدًا سيفًا متكِّبًا قوسًا في ألف من الناس قلناء من هذا؟ قبل:[هو] عبَّار بن ياسر

ثمَّ مرَّ بن فارس على فرس أشقر [وع عليه ثبات بياض وقلسوة بيضاء وعمامة صفراء متنكُّبًا قوسًا يخطُّ الأرض برجليه مساط؟ [وهو] في ألف فارس من الناس قلنا: من هذا؟ قبل [هو] قيس بن صعد بن عبادة الأنصاري.

ثمَّ موَّ بنا فارس على فرس أشقر مارأينا أحسن منه وجهًا [و]عليه ثباب بيص وعهامة سوداء قد أسدلها بين يديه ومن حلفه؛ بيده لواء [ف]قدا من هذا؟ قيل: [هو] هند الله بن عبَّاس.

ثمُّ مَرَّ بِنَا فَارْسِ أَشْبِهِ النَّسِ بِهِ عَلَيْهُ مِنْ لِنَاسِهِ فَقَلَنَا ۚ مِنْ هَذَا؟ قَيَلَ:[هو] فُثَم بن العَنَّاسِ.

ثم أقبلت الرايات وأقبل فارس يُشبهها فقل س هدا؟ فقيل: [هو] معبد بن العباس. ثم أقبلت كتيبة عليهم الدروع متعممين بعائم بيض شاكين في السلاح يقدمهم رجل كأنه كُسر ثم جُبِر نظره في الأرض أكثر من نظره إلى السهاء كأعا على رؤسهم الطبر وعن يمينه شاب حسن الوجه وعن شهاله شاب حسن الوجه وبين يديه شاب بيده الراية العظمى وخلفه شاب في عدّة شباب ممهم قدا: من هؤلاء؟ فقالوا: أمّا هذا فعلي بن أبي طالب وهذا [ن] الحسن والحسين عن يمينه وعن يساره وهذا محمد بن الحفية بين يديه ومعه الراية ؛ وهذا خلمه عبد الله بن جمعر وهؤلاء ولد عقيل معه و[أمّا] هؤلاء المشايخ ومعه الراية ؛ وهذا خلمه عبد الله بن جمعر وهؤلاء ولد عقيل معه و[أمّا] هؤلاء المشايخ

فهم [من] أهل بدر.
[قال:] فجاء حتى نول الزاوية فصلى أربع ركعات ثمَّ رفع يديه ثمَّ قال:
اللَّهُمُّ ربُّ السهاوات وما أظلَّت وربُّ الأرصين وما أقَّلت وربُّ السحار وماجرت
وربُّ الرياح وما دَرت وربُّ الشياطين وما أظلَت (') هذه البصرة أسألك من خيرك الذي

فيها وأعوذ بك من الشرِّ الذي فيها (١).

اللَّهُمُّ إِنَّ هؤلاء القوم قد بعوا عليت وحلعوا طاعتي ومكثوا بيعتي فأقبل بقلوبهم واحقن دماء المسلمين قإن أبوا فانصري عنيهم (\* .

ثمُّ دعا عمران بن حصين وأبا الأسود الدؤلي فوجُههما إلى طلحة والزبير/٧٦/أ/ فلم يرجعا إليه بجواب مجمده ؛ فامر أصحابه أن لا يبدؤهم [ بقتال ] ولا يرمونهم بسهم ولا يطعنو[ هم]برمح ولا يضربوابسيفوقال[ لهم ]. ليس بعد الدماء بقيَّة ؟

فاصطفُّوا للقتال فرموهم أولَتك بالسُّاب فقال عليٌّ: اعذروا إليهم .

مخرج على بنصبه على بعلة رسول فله صلى الله عليه وسلم حاسرًا ليس عليه سلاح فبادى: يازبير اخرج إلى فحرج إليه الربير وهو شاك في سلاحه ـ فقيل لعائشة: إن الزبير قد خرج إليه فقالت: واثكل أسهاء . فاعتنق كل واحد منها صاحه؟ فقال على ويجك يازبير ماأحرجك؟ قال . دم عثهاد!! قال: قتل الله أولا[ما] مدم عثهان أتذكر يوم لفيت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسدم وهو راكب هماره فضحك إلى رسول الله

صل الشعليه[ وآله ]وسلم نقلت أنت و مايّدُع عن رُهوَه بارسول الله وفقال[ رسول الله : يارمير ]ليس به زهو أنحبه باربير؟ فقلت يلي والله أجبّه فقال: أما إنّك ستقاتله وأنت له ظالم (٢) .

فقال الربير, أستخفر الله لُودكرتها ماخرجت؛ فكيف أرجع الآن وقد التقت حلقتا البطان؟ هذا والله العار الذي لايعسل!!!.

فقال عليَّ: يازبير ارجع فالعار خير من الدر [ارجع] قبل أن يجمع عليك العار والنار . فوجع الزبير وهو يقول:

انحارَت عبارًا عبل نبار مؤجّجة أنَّ يقوم لها خلق من السطين نبادي عبلُّ سامر لست أجهله عار لعمرك في الدبيا وفي الدين

 <sup>(</sup>١) وفي مروج اللحب: هده البصرة، أسألك من حيرها وأعوذ بك من شرّها.. آيّا الناس إنّ الموت طالب [حثيث].

 <sup>(</sup>٢) والدعاء في كتاب مروج الدهب أقصر عًا هاها؛ وقد رويه حرفياً عن مروج الذهب في المختمار:
 (٢) و ٧١) من باب الدعاء من كتاب سبج السعادة ح٢ ص٣٩٧ط١

 <sup>(</sup>٣) وهذا المعنى من متواثرات في التاريخ والحديث: وقريباً منه رواه ابن أبي شبية في كتاب الجمل تحت الرقم: و ١٩٦٧٤ ع من المصنف: ج١٥ ، ص ٢٨٤ ط١ ؛ وبهه: حتى التقت أعناق دوائها . .

فقلت. حسبت من عدل أبا حسن فبعض هذا الذي قد قلت يكفيني

فقال له الله إعد الله]: أبن تدهب وتدعا؟ فقال: يابني إنَّ عليًا ذُكري أمرًا كنت له ناسيًا!! قال الاوالله ولكنك فررت من سيوف بني عبد المُطلب إنها طوال حداد يحملها فتية أمجاد!!! قال: لاوالله يابني [ولكن] دُكري ماأنسانيه الدهر فاحترت العار على البار أبالجبن تعبرني لاأب لك؟ ثم حلع عنه وشد في ميمنة على فقال على الوجوا له فقد هاجوه ثم شد في الميسرة ثم رجع وشد في القلب ثم رجع إلى الله فقال. أيفعل هذا جاد؟ ثم مصى وكان من أمره ماكان!!»

ثمُّ دعاهم عليَّ رصي الله عنه إلى مافيه الصلاح من الكفُّ عن الدماء والرجوع إلى الطاعة فأنوا إلا الفتال وقال عنيَّ. من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إلى مافيه؟ فقال علام من عبد القيس يقال له صلم أما أحده فأخده وتقُدم [اليهم] فوموه حتى قتلوه فجاءت أمَّه إلى عليَّ فوقفت عليه ثمَّ قانت

غُمُ إِنَّ مسلمًا دعاهم يتلو كتاب الله لايخشاهم فخضيسوا من دمه لحاهم وأمُّه قائمة تراهم

فهال عليُّ احملوا على إلموم. فحملوا فاجرمت ميمة عليٌّ وميسرته،

قال بعض ولد عفيل"؛ فأثبته وهو يخفق برأسه من المعاس فقلت؛ ياعم قد بلعت [ميمنتك] وميسرتك ماترى وأنت تحمق نعاسًا؟!! فقال اسكت ياابن أحي فإنّ لعمك يومًا لايعدوه والله لايبالي عمُّك أن وقع على الموت أو وقع الموت عليه(١).

ثمَّ بعث إلى ابر الحنفيَّة أن أقحم قد ك أبي وأمِّي. قال. فأبطأ عليه وكان بإزائه قوم من الرماة فكان ينتظر أن يعنى سهامهم ثمَّ بحمل فجاءه عليَّ فقال: احمل فداك أبي وأمِّي . قال والله مأأجد منفَّدمًا إلاَّ عنى سيان. فقال له عليه السلام:

اقتحم على يسائلك الأسلمة لأنَّ للموت عليك جُنَّة فحمل محمد فشبَّك بالرماح فوقف عليه عيَّ فصرته بقائم السيف وقال: أدركك عرق من أمُّك؟!

 <sup>(</sup>۱) رواه السعولي في صيرة أمير المؤمنين في حرب الجمل من كتاب مروج العهب. ج٢ ص ٣٦٦ .
 (٢) رممي عدا الكلام قد استعيض عد عليه لسلام

ثمَّ أخذ الرابة من بده فحمل [وحل] الناس معه فيا كان أهل البصرة إلَّا كرماد اشتَّدت به الربح فاستطار في يوم عاصف فبدغت ميمنتهم إلى مدينة الرزق وبلغت الميسرة إلى مقبرة بني حصن وبلغ الفلب إلى بني عديُّ (١٠٠

ولقي علي طلحة فقال: ياأبا محمد ماأخرجك عيّ؟قال:طلب دم عثيان!قال: قتل الله أولانا بدم عثيان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسلم يقول: (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟)أوما أنت أوّل من بايعي ثمّ نكثت؟!![ثمّ] قال: ﴿ومن نكث على مفسه﴾(٢) فقال[طلحة]. استغفر الله ورجع(٢).

فقال مروان[ بن الحكم ] قاتله الله : رجع طلحة والربير؟ ما أبالي إلى هاهنا رميت أم هاهنا؟ أ فرمي طلحة في أكحله فقتله ! ! ! (٤) فمرَّ به علَّ وهو مفتول في موضعه فنظر إليه /٧٧ / أ / وبكى وقال : ﴿ إِنَّا الله وإِنَّا إِلَيه راجعون ﴾(٥) أبا محمد أنت والله كها قال الشاعر :

فتى كأن يدنيه الغنى من صديقه إدا هو مااستغنى ويبعده الققر كأن النزّيا عُلقت في جينه (١) وفي خُله الشعري وفي الأخر البدر

(١) وليراجع مروج الذهب وتاريخ الطبري

(٢) اقتباس من الآية العاشرة من سودة العنج . ١٨٨

(٣) لم يكن رجوع طلحة إلا رحوع مهر العلشل فلو كالتساحوه رجوع تائب كان يعلى دلك ويبادي به أو يبحز إلى صفّ عسكر أمير المؤمنين عليه المسلام، وكلّ دلك ما قعل بل أصرّ على المحرافة وكال في آخر رمق منه يقول واللهم حلّا مني تعثيات حتى ترصى منيّه ولم يكن قائلاً واللهم المعر لي بها نقصت بيعة على صبب، ويها ألقيت بين المسلمين من الشقاق حتى قتل بعضهم بعضاً اله فليلاحظ ترجمة طلحة من تاريخ دمشق أو حرب الحمل من تاريخ الطبري ج عن ١٧٥ والعقد الفريد ح ٢٠ ص ١٩٥ والعقد الفريد ح ٢٠ ص ١٩٥ فل القديم بمصر

(٤) وقتل طلحة بسهم مروان \_ أمير المؤمنين للطائفة النسبة \_ أمر متواتر لم يتيسر لشيعة آل أبي سفيان كتياته
وإنكاره ٤ وشواهده في كتبهم جُمّة جداً .

ورواه أبو بكر أبن أي شيبة في كتاب الأمراء تحت الرقم. و ١٠٦٢٧ ع من المصنّف: ج ١١ ص ٩ من و وواه أبو بكر أبن أي شيبة في كتاب الأمراء تحت الرقم و ١٩٦٦ ، من المصنّف: ج ٢٥ ص ٢٥٩ ص ٢٥٩ ومن ٢٧٧ ط. ١ من المصنّف : ج ٢٥ ص ٢٥٩ ص ٢٥٩ ط.

ورواه أيضاً ابن صاكر في ترجمة كلُّ من طلحة ومرو ن س تاريخ دمشق

(a) تفرّد بهذا الذيل بسند صعيف ابن عبد ربه عن أبي إدريس، عن ليث، عن طلحة بن مصرف
 كها في عنوان: «مقتل طلحة» يوم الجمل من كتاب العسجدة الثانية في الخلف، وتواريحهم من الطبعة المصرية من العقد القريد ج٣ ص٠٠٠.

(١) هذا هو الصواب، وفي أصلي تصحيف فاحش.

ثمُّ استسفى عسلاً فأتاه[ابن أحيه] بعسل فحسا منه حسوةً ثمُّ قال: إنَّ عسلك هذا طائفيُّ وهذا غريب من هذه البلدة, قال: ياأمير المؤمنين[أ]ما شغلك ماأنت فيه عن علم هذا؟! فقال إنَّه والله ماملاً صدري شيء [من أمر الدنيا] ياابن أخي!!!.

ثمَّ دحل البصرة فحطب خطبته المشهورة الطويلة التي احتوت من الفصاحة والبلاغة وأنواع البديع والمواعط ودكر عحائب السموات والأرض والوعد والوعيد وأتى فيها بما حارت فيه العقول(١).

ثم بعث إلى عائشة بعد أيّام يأمرها بالخروج [من البصرة والعود إلى المدينة] ووّجه إليها [مع]ابن عبّاس بمال كثير ثم ذهب إليها بنفسه وشيعها أميالًا () ووّجه معها أربعين إمرأة - وقيل: سبعين [إمرأة] - من عبد القيس وقال [هنّ] : كن في هيئة الرحال وهي الاتعلم فسارت إلى أن وصلت المدينة فقيل لها كيف رأيت مسيرك؟ قالت: كنت بحير ولقد أعطاني فأكثر لكنه بعث مع حرمة رسول الله صبى الله عليه وسلم رحالًا الله فكشف النساء عن وجوههن وقلن: أبحى رحال؟! فخرّت على وجهها وهي تقول: على أعرف بالله من ذلك أي ابن أي طالب لا كربًا وعليًا وحليًا والله لوددت أي لم أقاتله ولم أحرج عرجي هذا المدي خرجته ولكم أن لي من رسول الله ينه عشرة من أحرج عرجي هذا المدي خرجته ولكم أن لي من رسول الله ينه عشرة من الولد الدكور مثل أي بكر من على المناس فكان ماكان والله المستعان.

ثمُّ إنَّه عليه السلام عند فراغه من[حرب] الحمل كتب إلى معاوية يأمره بالمبايعة له والدخول فيهادخل فيه الماس وأن لا يشقُّ عصى لمسلمين و[ أن لا ]يسفك دماءهم . وقدأتينا[ على ]ذلك في موضعه فلاهائدة في إعادته والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ياليت أنَّ المصنف كان ذكر الخطبة؛ وسدُّ عن انقرًّا، باب الترديد والإحتيال

 <sup>(</sup>٢) ما وجدت مصدراً يدكر تشييع أمير للؤمين عنيه السلام إياها غير ما ذكره الطبري يسده عن سهف الكداب، في تاريحه ج٤ ص٤٤٥

روى ابن أبي شبية في كتاب الجمل تحت الرقم: ١٩٦٧٦١ ، من المصنّف: ح١٥ ، ص٢٨٤ قال : حدَّثنا يجيى بن آدم قال حدثني أبو مكر؛ عن جحش بن رياد الضبّي قال .

سمعت الأحتف بن قيس يقول لمَّا ظهر عنيُّ عن أهل البصرة أرسلَ إلى عائشة[أن] ارجعي إلى المدينة وإلى عائشة[أن] ارجعي إلى المدينة وإلى بيتك. قال: فأبت؛ قال. فأعاد إنهها الرسول[ يقول لها ] : والله لترجعنُ أو لابعثُ إليك نسوة من يكر بن وائل معهنُ شمار حداد يأخذنك بها! !! فايًا رأت دلك خرجت .

## الباب الرابع والخمسون

# في [حوادث] أيّام صفّين، وما اتّفق فيها من الوقائع والمحن وما آل الأمر إليه

حدَّث أبو بكر ابن أبي شبية قال: خرج عليَّ رضي الله عنه من الكوفة إلى معاوية في الحسة وتسعين الفًا وخرج معاوية من الشام في نضع وثياتين الفًا فالتقوا بصفَّين أراد وكان عسكر عليَّ يسمَّى الرحرجة لكثرة حركته وعسكر معاوية يسمَّى الحضرية لاسوداده بالسلاح والدروع.

قال أبو الحسن[المدائي]: وكانت أيَّام صفَّين كلَّها مواقفة ولم يكن هزيمة بين العربة بن إلَّا على حمية ثمَّ يكرون (١٠) ر

وكان منادي على عليه السلام عِمْرِح كُلَّ بِوَمِ فِينَادِي : أَيُّهَا النَّاسُ لَائْجِهَوْنُ عَلَى جَرِيْحَ ولايتبعن مولُّ ولايسلسُّ قَتِيلُ وَمَنِ ٱلْقَيْ سَلِاحَهُ فَهُو آمَنَ (٢)

وعن أي الحسن قال: غرج معاوية إلى عن رضي الله عنه [يوم صفّين] ولم يبايعه أهل الشام بالخلافة وإثما بايعوه على نصرة عنهان والطلب بدمه فليًا كان من أمر[ الحكمين في التحكيم ما كان بايعوه بالخلافة.

وكتب معاوية إلى سعد بن أبي وُقاص يدعوه إلى القيام معه في[طلب] دم عثمان[ وهذا نصُّ كتابه إلى سعد]:

(١) كذا في أصلي، وفي ط مصر، من العقد الغريد ع ٣ ص ١٠٩ . وإلاً على حامية ثم يكرون، والحميّة: الأنفة والإباء والمرومة والمحوة

والحامية \_ مؤنث الحامي والناء للمبالعة \_ : الجياعة التي تحامي وتذبُّ عن نصبها أو عن غيرها،

والجمع الحوامي.

(٢) وفي العقد العريد. وولا تنبعنَ موليًا ولا تسلبلَ قنيلًا، ووصية أمير المؤمنين عليه السلام جنده بهذه الوصية في جميع حروبه متواترة أو كندت أن تكون متواترة، ويعض طرفها ذكرناه في المحتار (15 - الوصية في جميع حروبه متواترة أو كندت أن تكون متواترة، ويعض طرفها ذكرناه في المحتار (25 - ٤٧) تهج السعادة. ج. مس ٣٣٧ - ٣٤٣ ط. ، وذكره أيضاً المسعودي قبل إنتجام حرب الجمل في مروج الدهب ج٢ ص٣٩٠، والطبري في وقعة صعير من تاريحه: ج. عس٣ وفي ط: ج. ص ١١٠.

سلام عليك أمَّا بعد [فإنَّ] أحقَّ الناس بنصرة عنهان أهل الشورى من قريش الذين أثبتوا حقَّه واختاروه على غيره وقد نصره طلحة والزبير وهما شريكاك في الأمر ونظيراك في الإسلام وخُعت [معهم] لدلك أمَّ المؤمنين فلا تكره مارضوا ولاتردَّ ماقبلوا فإنَّما نريد أن نرَّدها شورى بين المسلمين والسلام.

فأجابه سعد: أمَّا بعد هإنَّ عمر لم يدحل في الشورى إلاَّ من تحلُّ له الحلافة فلم يكن أحد أولى بها من صاحه إلاَّ باحتهاعا عيه غير أنَّ عليًّا كان فيه ماهيا ولم يكن فيما مافيه ولو لم يطلمها ولزم بيته لطلمته العرب ولو مأقصى اليمن وهذا الأمر قد كرهنا أوَّله وكرهنا أخره.

وأمًّا طلحة والربير فلو لزما بيوتها لكان حيرًا لهما والله يغفر لأمَّ المؤمنين ماأتت والسلام.

وكتب معاوية إلى قيس بن سعد بن عبدة [ وهو أمير مصر من قبل علي عليه السلام] · الما معد عائما أست يهودي وابن يهودي إن طعر بك أحب العريقين إليك عزلك [ واستبدل بك ] وإد ظفر بك أبعض الفريقين إليك قتلت ومكل بك ؛ وقد كان أبوك قد أوتر قوسه ورمي غرضه فأكثر الحرّ / ١٨/ب/وأحطأ المقصل / محدله قومه وأدركه يومه ؛ فهات طريدا به حوران ه (١٠) .

قاجانه قيس بن سعد بن عبادة رسي الله حتمها:

أمًّا بعد فإنمًا أنت وثن ابن وثن دخلت في الإسلام كرهًا وخرجت منه طوعًا لم يقدم إيمانك [ ولم يحدث نماقك] ولالك سابقة(٢)وبحن أنصار [الدين] الذي خرجت منه وأعداء الدين الذي دخلت فيه!!!

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب الموافق لما رواه أبو المرج في ترجمة الإمام الحسس عليه السلام من كتباب مقائل الطالبيين ص ٦٦ .

ومثله رواه أيضاً البلادري في الحديث: « ٤٦ » من ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من أنسماب الاشراف: ج٢ ص٠٤ ط بيروت

وفي أصلي هاهما تصحيف ؛ ورواه أيصاً ابن عبد ربّه في العقد العريد؛ وفيه أيصاً في الطبعة البيروتية تصحيف: « ولم يحدثر تعاقبك؟ » كها في عشوال ، « يوم صِفْرِن » من العسجدة الشائية في الخلصاء وتواريخهم من العقد الفريد: جـ ٥ ص ٨ هـ طـ لبـان .

وخطب عليٌّ عليه السلام يوم صُّغين الأصحابه فقال:

أيُّها الناس إنَّ الموت طالب[حثيث] لا يعجزه هارب ولا يفوته مفيم اقدموا ولا تنكلوا فليس عنه محيص والذي نفس ابر أبي طالب بيده إنَّ [العا] صربة بالسيف [عنى رأسي] أهون [عليًّ] من موتة على فراش(١)

أيُّها الناس اتبقوا السيوف بوجوهكم والرماح بصدوركم وموعدي وإيَّاكم الراية الحمواء (٢).

فقال رجل من أهل العراق : مارأيت كاليوم خطيبًا يأمرنا أن نُتقي السيوف بوجوهنا والرماح بصدورنا ويعدنا راية بينا وبينها مائة ألف سيف!!

قال أبو عبيد في كتابه الناج (٣٠٠ وجمع عليٌّ بن أبي طالب رثاسة بكر ورايتها يوم صغّين للخضين بن المندر بن الحارث بن وعلة وجعل ألويتها تحت لوائه فقال فيه عليه السلام (١٤):

لمن راية مسوداء يخفق خلها إذا قيل: قُلمها حُصَين تقلما يقُلمها في الصف حتى يريرها (الم) حياض المنابا يفطر السم والدما جسرى الله عنى والجسراء حكف ويعمة حسرًا مسااعت واكسرما

 <sup>(</sup>١) مابين المعقوفين زيادة منّا لإصلاح الكلام؛ وبمالي أنّ ما وصعناه بين المعقوفين ورد في روايات ومصادر أخرة ولكن لم يتيسر لي المراجعة .

وفي العقد القريد ﴿ إِنَّ صَرِبة سيف أهونَ من موت القراش؟ ﴿ .

 <sup>(</sup>٢) لأعهد لي عصدر يدكر هذا الليل عنه عنيه السلام غير عقد العريد ج٢ ص ١١٠.

<sup>(</sup>٣) لاعهد لنا بكتاب الناج لأبي هبيد

<sup>(3)</sup> كذا في المقد الفريد: ج٥ صي٨٦ ولكن راد بعد قوله و نحت لوائه و مالفظه: وكانت له راية سوداء يخفق ظلها إدا أقبر و لم يُغْن أحد في صِعْين غنامه؛ فقال هيليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه: و لمن راية سوداء و وساق كلامه عليه السلام إلى قوله: و لدخلوا بسلام و وفي أصلي من جواهر المطالب هاهنا تكرار كليات .

 <sup>(</sup>٥) عدا هو الصواب المذكور في جميع مصادر الأبيات وهكدا في العقد الفريد: ج٣ ص ١١٠، ص الطبعة الأزهرية، وفي ط لبنان جه ص٨٦، وفي أصلي من مخطوطة جواهر المطالب تصحيف.

وكان[إطائفة] همدان بلاء يوم صَّفين السحقَّ قال فيهم[ عليّ] عليه السلام: فحصدان أخسلاق ودين يسزيمهم وبأس إذا لاقوا(٢) وحسن كلام فلو كنت بـوّابًا عـلى بـاب جنَّة لفنت فحمدان: ادخـلي ٢٦ بســلام

وقال أبو الحسن [المدائي]: كان عليُّ بن أبي طالب يخرج كلَّ غداة بصَّفين في سرعان الخيل فيقف بين الصفَّين ويقول: يامعاوية علام يقتل الناس؟ (١٠٤٠ برز إليَّ وأبرز إليَّك فيكون الأمر لمن خلب.

فقال عمرو بن العاص لمعاوية: أنصفك الرجل!! فقال[له] معاوية: أردتها والله ياعمرو والله لارضيت علك حتى تبارز عليًّا

فبرز[همرو] إليه متنَّكرًا فلَّما غشيه عنيُّ بالسيف /٧٩/أ/رمى ننفسه [إلى الأرض] وأبدىٰ له عورته فصرف عليٌّ وحهه عنه والمهرف عمرو(٥)

قال: فجلس [عمرو] يومًا مع معاوية فدًا نظر إليه[معاوية] صحك فقال له عمرون مم تضحك أضحك الله سنك؟!! قال: من حصور ذهبك يوم بارزت عليًا إذ اتّقيته بعورتك أما والله لقد صادفته كريً منامًا ولولا ذلك لخرم رفغيك بالرمح!!! فقال له عمرو: والله إنّ عن يمينك إدرعاك إلى البراز فاحوّلت عيناك وربا سُحرُك وبدا منك ماأكره ذكره لك أوأنت أعلم أيه (١).

ودُكِرُ عمرو بن العاص يُحنكُ على رضي إلله عنه فقال فيه عليٌّ :

عجبًا لابن النابغة يزعمُ أنِّ تِلْعابة أعافس وأمارس أمله وشرُّ القول أكذبه (١٧) ــ إنَّه

 <sup>(</sup>١) كذا في أصلي و وقي العقد الفريد . و وكان من فلدان في صفين بالام[ حسن ] فقال فيهم هلي بن أبي
 طالب رضي الله هنه . . . و

<sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر المذكور في العقد العريد: ح٥ ص٤٨٦ وفي أصلي ١ يعرُّهم بيأس . ١٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلي؛ وفي العقد الفريد؛ و لدخلوا بسلام ع

 <sup>(</sup>٤) كذا في أصلي؛ وفي العقد العربد و يقتتل الداس »

 <sup>(8)</sup> كشا في أصبل؛ وفي العقد الفريد: و مليًا غشيه عنيّ . . . رمى بنفسه إلى الأرض وأبدى له مسوائه [1]
 فضرب حلّ وجه فرسه وانصرف عنه؟ :

 <sup>(</sup>٦) كذا في أصلي؛ وفي العقد الفريد: و فجلس معه معاوية بوماً فنظر إليه[ وهو ] يضحنك . . . وبدا منك ما أكره ذكره لك ي .

 <sup>(</sup>٧) هذا هو الصواب المذكور في غير واحد من الصحر؟ وهاهما في كلّ من جواهر المطالب والعقد المريد
 حدث التصحيف في كليات .

ليَسَالَ فَيَلْحَفُ ويُسَالُ فَيَبْخُلَ فَإِذَا حَيَّ الْبَاسُ وحمي الوطيسُ وأحدت السيوف مآخذها من هام الرجال لم يكن له هم إلا أن يترفط ثيابه ويمنع الناس أسته قُبحه الله وترحه وأخزاه وفضحه (١١).

<sup>(</sup>١) كلمة: ويترفّط و عدر واصحة في أصلي

وي العقد المريد . و هإداا حرَّ الساس وحيّ الموطيس وأحدت السيوف مآخدها من هام الرجال لم يكن له همَّ إلَّا نزعه ثيابه ويمنح الناس أحده أعصُه الله وترَّحه :

وقي طبعة مصر: ج٣ ص١١١ أبصاً تصحيف. لم يكن له هم إلاً عرقة ثيابه ويسح الناس.

### ذكر مقتل عُهار بن ياسررضي الله عته

قال العتبي: للاالتقى الماس بصّعين نظر معاوية إلى هاشم بن عتبة الذي يقال له: المرقال لفول النبيّ صلى «لله عليه وسلم ارقن ليموت(١٠وكان أعور والراية بيده وهو يقول:

أعَود ينعي نصب عُملًا قد عالم الحياة حتى ملًا لابدًان يقلُ أويفلًا

فقال معاويه لعمر من العاص " ياعمرو هذا المرقال والله لئن رحف بالواية رحفًا إنّه ليوم أهل الشام الأطول لكني أرى أنّ [ س] السوداء إلى حسه ــ [يعني] عمّارًا ــ وفيه عجلة في الحرب وأرجو أن تقّدهم للهلكة؟؟).

وحعل عبَّار يقول علم أبا عتمة تقدم فيقول[هاشم] باأما اليفطان أما أعلم ماخرت منك دعني أرحف طالواية زَحْمًا فلَم أصحره[ تحريص عبَّار] تقدم وأرسل معاويه [حيلاً] فاتحتطفوا حَمَّيرُارِجِه الله وكان يسَمي أهل الشام يوم قتل عبًّار يوم فتح الفتوح(٣).

وقال أنو نكر ابن أبي شيبة عن يزيد بن هنزون [عن العوام بن حوشب عن أسود بن مسعود]

عن حنطلة بن خويلد قال: إنّ حالس عند معاوية إد أناه رحلان يختصيان في رأس عبّار كلَّ واحد منها يقول؛ أن قتنته!! فقال لهما[عند الله بن] عمرو بن العاصي؛ ليطب به أحدكما نفسًا [لصاحبه] فإنَّ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول[له]: ياعبًار تقتلك الفئة الباعية(٤).

 <sup>(</sup>١) كذا في صوال ( د مقتل عيار ( من المسجدة الثانية في الخدماء وتبواريجهم من العقد الفيريد ( ج ٥)
 ص٨٣ لبان؛ وفي أصلي: ( ارقد ليموت؟ )

<sup>(</sup>٢) وفي العقد المريد: ﴿ وَأَرْحُو أَنْ نَقَدُمُهُ إِلَى الْهَلَكُةُ ﴾

<sup>(</sup>٣) كذا في العقد الفريد؛ وفي أصبي هما بعص النقص

<sup>(</sup>٤) وهذه الحديث بهذا السند رواه أس أبي شببة في عنوان ﴿ بَالِبَ مَاذَكُمْ فِي [ أَمْرَ ] صِغَّيْنَ ۗ فِي كتابٍ ﴿

[فقال معاوية لعمرو: ألا تعنى عنا مجنونك ياعمرو؟ فيا بالك معنا؟ قال [عبد الله]
: إنّى معكم ولست أقاتل إنّ أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطع أباك مادم حبًا ولا تعصه. فأنا معكم ولست أقاتل]. وعن أبي نكر ابن أبي شيبة (١)عى ابى عبيّة عن ابى عود عن الحسر البصري] عن أمّه عن أمّ سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتل عمّارًا الفئة الباغية.

 الجمل تحت الرقم: ١٩٦٩١ ع من كتاب المستما: ح١٩ م ص١٩٩١ الهمد .
 وما وضعاء في المتن بين المقوفين مأخود منه ومن المسافد الذي سذكرها الآن؟ وكان مساقطاً من أصل

ورواً، عنه ابن عبد ربُّه في عنوان : و مقتل عيَّار بن ياسر ۽ من العسجدة الثانية في الخلماء وثواريجهم من العقد الفريد؛ ج٥ ص٨٣ .

ورواه أيضاً ابن سعد بالسند المتقدَّم عن ابن أي شيبة؛ وبأسانيد أخر في ترجمة صيَّار من الطبقـات الكبرى حج ص٢٨١، وفي ظيمة ييروثو كفي٢٥٢

ورواه أيضاً أحمد بن حسل في إرائلي مسميلًا عيد الله من عمسرو بن العاص ، وفي أواحمره من كتاب المسند - ج٢ ص١٦٤ ١-وص٢٠١ .

ورواه أيضاً البلادري في ألحديث \* و \* \* \* في تكلّ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الحديث. و ٣٨٠ » من ترجمة أمير المؤمنين هليه السلام من أنسباب الأشراف: ج١ ؛ ص١٦٨ ؛ طـ ١ ؛ وج٣ ص ٢٩٢ ،

وفي غطوطة جواهر المطالب؛ وعن أي عليَّة ص أي هود عن الحسن ص أبيه . . . ع والحديث رواه ابن سعد بأسانيد عن أمَّ المؤمير أمَّ سلمة في ترحمة عيَّار بن يماسر؛ من الطبقمات الكبرئ: ج؟ ص ١٨٠ ، وفي طبعة بيروت: ج؟ ص ٢٥٢ .

ورواه أيضاً السائي بأسانيد كثيرة تحت الرقم: 1073 وما بعده من كتاب حصائص أمير المؤسين عليه السلام ص7٨٩ طبعة بيروت بتحقيق المحمودي

ورواه أيصاً بأسانيد الحافظ البيهةي في صوال ه باب ماجاء في إحبار النبي ﷺ بما يحلث بعده r من كتاب دلائل النبوّة الورق ٢١٠/ب/ من سنحة قيمة يظنُّ أنّها كتبت في القرد السنابع r وفي طبعة بيروت. ج آ ص ٢٤

ورواه الحافظ ابنَ عساكر على وجه بديع بأسابيد في ترجمة عيَّار قلَّس الله روحه القلَّومي من تاريخ دمشق: ج١١١ من المحطوطة الطاهرية . وعلى أبي بكر بن[ أ بي شيبة] (١٠على علي بل حفص على أبي معشر عن محمد بن عارة[بن خزيمة بن ثابت] قال ما رال جدي حزيمة بن ثابت كأفًا سلاحه [ يوم صفيل ويوم الحمل] حُتىٰ قتل عبار فلّها قتل سن سبعه وقال اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتل عبّدًا الفئة الباعية ومارال يقائل حتىٰ قتل.

وقال: أبو بكر عن غدر عن شعبة عن عمروس مرَّة عن عبد الله بن سلمة قال: رأيت عمَّارًا يوم صفَّين وهو شيخ أدم طوال آحد الحربة بيده ويده ترعد وهو يقول: والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهده الحربة؟ مع رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسلم ثلاث مرَّات وهذه الرابعة

والذي نفسي بيده لو صربود حتى ملعما سعمات هجر لعرفت أمَّا على الحقُّ وأمَّهم على الناطل.

ثم حعل يقول صبرًا عباد لله الجنَّة تحت ظلال السيوف(٢)

(۱) رواه اين أي شيبة في عنوان ، مادكر في أنوع صفين ؛ في كتاب الحمل تحت الرقم ، ١٩٧٢١ ؛ من كتاب المستف: ح١٥ و ص٣٠٠ هـ [ كتاب المستف: ح١٥ و صوال إلى مقبل عياريل ياسر ٥ ـ ولكن ليس هـ ، ويسوم الحمل ٥ ـ من المقد الفريد: ح٥ ص٤٨ طربيرويتين

 (٢) ورواه أيصاً حر ابن أبي شيبة - ان عبد ربه في طَرَانْ. ه مقتل عيّار بن ياسر a من العسجدة الثانية من العقد المريد: ح ه ص ٨٤.

وقريباً منه ذكره في كتباب الحمل تحت البرهم (١٩٧١٢ ) من المصنف الح ١٥٠ ص ٢٩٧ ط لهـ 1 قال :

حدُّشًا وكيع ص شعبة عن عمروس مُرَّة عن صد الله بن سلمة قال رايت عبَّاراً يوم صِفِّين شهجاً آدم طوالاً ويداه ترتعش ويبده الحربة فقال أنو صراءونا حتى بلعوا بنا سُفَفات هُجُر لعلمت أنَّا على الحقّ وأنهم على الباطل

وديلُ الحَديث \_ وَتَالَيه \_ صحَّمه معض الراصب بقول و لعلمت أنَّ مصلحينا على الحقَّ وأنَّهم على الباطل :

وأيضاً روى ابن أي شيبة في كتاب الحمل تحت الرقم - ١٩٧١٨ a من المصنّف - ج١٥ a ص٢٩٩ قال :

حلَّثْنَا غَمَلُوعَى شَعِبَةً ؛ عن عمروس مرَّة عن عبد عله س سلمة سمعه يقول. رأيت عيَّاراً يوم ضِعَين شيحاً طوالاً أحد حربةُ بيله وبلم ترعد فقال والدي بفسي بيده لو ضربونا حتَّى يبلغوا بما سَمَعات هجُر لعرفت أنَّا على الحَقِّ وأنَّهم على الباطل والظاهر أنه بعينه الرواية التي نقلها المصنف هنا ولكن سقط منه شيء وقال أبو بكر ابن أبي شببة (۱)عن وكبع عن سعيان على حبيب عن أبي البختري قال: لمّا كان يوم صفّين واشتدً الحرب دعا عيار بشربة لبل فشربها وقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه [وأله] وسلم قال لي. آخر شربة تشربها من الدنيا شربة [ من ] لس. وعن أبي يزيد [عن محمد بل يحين] (۱)على محمد بل عبد الرحمال على أبيه عن جدّته أمّ مسلمة زوج البي صلى الله عليه وسلم قالت: لمّا بني رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم مسجده بالمدينة أمر باللس فقرّب ماكان يحتاج إليه ثمّ قام فوضع رداءه فلمّا رآى وسلم مسجده بالمدينة أمر باللس فقرّب ماكان يحتاج إليه ثمّ قام فوضع رداءه فلمّا رآى ويعملون ويقولون (۱۱):

لثن قعدنا والسبي ينعمس فيان داك السمسل المنطقال المنطقات وكان عثمان المنطقات وكان عثمان المنطقات وكان عثمان عثمان وطرائل تقيما والمنطقات وكان عثمان المنطقات وكان عثمان والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المن

لايستسوي من يعمر المساجدة أسدّات فيها راكسًا وساحدا وقاتهاً ١٨٠/أطوراً وطوراً فاعداً ومن بُرى عن التراب حائداً هسمعها عيًار من ياسر فيجعل يرجزها وهو لايدري من يعني[بها] فسمعه عثمان فقال: ياابن سُميَّة ماأعرفني بمن تعرض وإكان إمعه حريدة فقال: لتكفُّن أولاعترضنً

بهذه الجريدة وجهك!!!

ورواه ابن عبد ربه من غیر تحریف فی لعقد انفرید ج۳ ص۱۱۱، ط مصر، وأیضاً رواه علی
 نجو الصواب اس سعد فی ترحمهٔ عهد من لطبقات لکاری ج۳ ص۲۵۹ ط نیروب

ومثله رواه السلادري في الحديث (٣٨٦) من ترحمه أمير للؤمين من أسباب الأشراف ج٢ ص٣١٧ ط1.

ومثلهها رواه الحاكم في فضائل عيّار من المستدرك ح٣ ص٣٨٤ و ٣٨٦ وإليلاحظ ص٣٩٧ مله أيضاً.

<sup>(</sup>١) رُواه ابن أبي شبية في العنوان المتقدِّم الذكر تحت الرقم ، ١٩٧٢٣ ، من كتباب المُعمَّف ج ١٩٥ ص ٣٠٢

 <sup>(</sup>۲) مابين المعقوفين مأخوذ من عنوان ع مقتل عيد س ياسر عامن العقد الفريد: ج٥ ص٨٤ وقيه: ٩ أبو
 ذرٌّ عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الرحمان . . . . . .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلي؛ وفي العقد العريد, و فلمًّا رأى ذلك المهاجرون والأنصار وصعوا أرديتهم وأكسيتهم
 يعملون ويرتجزون ويقولون: . . .

فسمعه السبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظلَّ حائط فقال. عيَّار جلدة بين عينيُّ وأنفي فمن بلع ذلك منه فقد بدع منيُّ وأشار بيده فوضعها بين عينيه.

فكفُ الناس عنه (١) وقالوا لعبار إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب لك ونخاف أن ينزل فينا قرآن!! فقال عباراً أنا أرضيه كما غصب فأقبل إليه فقال: يارسول الله مالي ولأصحابك؟ قال: مالك وهم؟قال: يريدون قتلي يحملون لبنةً لبنةً ويحملون عليَّ لبنتين لمنتين فأحده [ المبيُّ ] وطف به في المسجد وجعل يجسح عن وجهه التراب وجعل يقول باس سُمَيَّة لايفتيك أصحابي ولكن يقتلك الفئة الباغية.

ظيًا قتل[عيّار] نصفّين وروى هذا الحديث عند الله بن عمرو بن العاص قال معاوية : هم قتلوه الأنّهم أخرجوه إلى القتل!!!

فلمًا بلع دلك عليًا قال وبحن قندا أيضًا حمرة لأمَّا أحرجناه!!!<sup>(٢)</sup> قال أبو بكر ابن أبي شهة<sup>(٣)</sup> انقصت وقعة صفّين عن سمين ألف قتيل حمسين

<sup>(</sup>١) وللعصيّة مصادر وأسانيد جُمّة عبد علطالب كثير منه في حرف الدل من البات السادس من كتاب عبد السعادة

وأيصاً حديث و تقتل عياراً الله الباعبة و أس أثبت أقوال رسول الله صبى الله عليه وآله وسدم وهو متوانر عنه وقد أحرجه إخاعظ ابن عساكر عن يحه مديم في مرحمة عيار من تاريخ دمشق وقد رواه السائي أيصاً ماساتيد في الحديث ٢٠١ ع وما بعده من كتاب حصائص عياً عليه السلام ص ٢٨٩ مـ ٢٠١ ط بيروت بتحقيق المحمودي

وأيضاً رواه مسلم بأمسانيندي الساب ١٨٥ ع من كتبات القبل وأشراط السباعية تحت البرقم. و ٢٩١٥ ع وما يعلم من صحيحه " ج٤ ص٣٣٢٠ ط الحديث

ورواه أيضاً محمد بن سليهان الكولي آليمي تحت الرقم . • ٨٧٨ ؛ في أواحر الحرء السادس من كتابه : ساقب عليٌّ عليه السلام الورق١٧٦/ب/ وفي ط١ ح٢ ص ٢٠٠.

ورواه أيصاً بأسانيد ابن كثير عند ذكره شهادة عيَّار رفع الله مقامه في حوادث سنة . • ٣٧ ، الهجريَّة من تاريحه - البداية والنهاية. ج٨ ص ٣٦٩ طبعة دار العكر

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الحمل تحت الرقم (١٩٧٠٦) من كتاب المصنف ج١٥٠ و ص ٢٩٥ قال:

حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْحُسِ قَالَ \* حَدَثُنَا حَادُ بِن رَيْدَ عَنْ هَشَامَ عَنْ مُحَمَّدُ بِن سَبِرِينَ قَالَ: بِلَغَ الْفَتْلِي يُومُ صِفَّينَ سَبِعِينَ الْعَنَّا فِيا قَسْلُرُوا عَنْ غَسَنَّهُمْ إِلَّا بَالقَصِّبَ ؛ وصَعَبُوا عَلَى كَبَلَ إِسَانَ قَصِيبَةً ثُمَّ عَلُوا القصيب

 <sup>(</sup>٣) كذا في المعقد الدريد: ح٥ ص٨٦ ط بيروت؛ ونفط أصلي عامض .
 وليراجع ما رواه ابن أبي شببة تحت الرقم . ١٩٧١٣ ٤ من كتاب المصنّف: ج١٥ ٤ ص٢٩٧

الهَّا من أهل الشام وعشرين المَّا من أهل العراق.

قليًّا انصرف الناس من صفّين قال عمرو بن العاصي:

شبّت الحرب فاعددت لها مفرع الحارك عبوك النبع بصل الثر بشر فإذااا وثب الحيسل من الشر معع [جرشع أعظمه جفرته فإذا ابتل من الماء خرج](١)

وقال السيد الحميري ـ وهومن كبار الشيعة وكانت الشيعة من تعظيمها له تلقي له وسادةً في مسجد الكوفة[كي يتكيء عليها] \_:

وشاركت كفّ كفي بصفينا وأسرز الله للقسط المسوازينا ومثلها فاسقي آمين آمينا في فتية هاجروا في الله شاريا معم المسراد توحاه المبريدونا إنّ أدين بجا دان السوميّ به في سفك ماسفكت فيها إذا احتضروا تلك الدماء معًا ياربٌ في عنقي آمين من مثلهم في مثل حالهم ليسوا/٨٠/ب/يريدون غير الله رمّم

وقال النجاشي .. وكتب بها إلى معاوية .. وهو نصفين.

ياأيها الملك المبندي علية وقي انظر لنفسك أي الأمسر تشظر فوان نفست على الأقوام مجدهم ما مناسط يديك فإن الحير ينتظر و اعلم بأن على الخير من نفر شم العسرانيين لايعلوهم بشر نعم الفتى أنت لسولا أن بينكها كما تفاضل ضوء الشمس والقمر وما إنحالك إلا لست منتها حتى يسالك من أطهاره طفس

<sup>(</sup>١) كذا في العقد الفريد حـ ٣ صـ ١١٣ ، ط القديم بمصر، وفي أصلي تصحيف

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير موجود في أصبي من جواهر المطالب، وإنها هو من كتاب العقد الفويد.

#### خبر عمرو بن المعاصي مع معاوية

عن سفيان بن عُينة قال. أحبرني أبو موسى [البصري إسرائيل بن مولاني] قال: أخبرني الحسن[البصري] قال علم \_ والله \_ معاوية أنه [نو] لم يبايعه عمرو لم يتم له أمر (١) فقال له: ياعمرو مايعني. قال [عمرو]: لمدا؟ الأحرة؟ هوالله مامعك آحرة!!! أم للدنيا؟ فوالله لاكان ذلك حتى أشاركك ويها!! قال[معاوية] فأنت شريكي فيها. قال: فاكتب لي مصر وكورها. فكتب له وكتب في آخر لكتاب. [ وعلى عمرو السمع والطاعة. قال عمرو: واكتب ] السمع والطاعة لاينقصان من شرطه شيئًا (١) قال معاوية: لاينظر الناس إلى هدا؟ قال عمرو] لاوالله لاأكتب حتى تكتب قال: فكتب والله ما يجد نُدًا من كتابتها (١).

ودحل عنبة بن أي سعيان عن معاوية وهو يتكلم في مصر وعمرو يقول: إنّما أبيعث بها ديني!!! فقال عنبة: أثمن الرجر بدينه فإنّه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم(°)

وكتب عمرو بر العاصي المرمعاوية . معاوي الأعطيك ديو أولم أن به ملك ديا فانظرن كيف تصبع وماالدين والسدنيا سنواء وإني الأحند ساتعطي ورأسي مقنع

<sup>(</sup>١) مايين المعقوفات ماحود من ترجمه إسرائيل بن موسى من كتاب تهذيب التهديب ج١٠ عس٧٦١

 <sup>(</sup>٣) كدا في أصلي؛ وفي العقد المريد ح٥ ص١٨٧ قال عدم معاوية ـ والله ـ إن لم يبايعه عمرو لم يتم له
 أمر ه

 <sup>(</sup>٣) مابين المعقوفات مأحود من كتاب المعقد المريد؛ وقد سقط من أصبي من غطوطة جنواهر المطالب
الورق٠٨/ب/.

 <sup>(</sup>٤) هذا مو الظاهر؛ وجملة « لاواته لاأكتب، قد سقطت أو أسقطت من كتاب العقد العريد.

 <sup>(</sup>٥) هذا هو الظاهر؛ أي قُلُر للرجل ثماً بإراه دينه الذي تريد أن تشتري منه؛ هإن الرجل عند الناس يُعَدُ
 من أصحاب البي صل الله عليه وسلم رهم مرموقون عند الناس وتستعيد من وجاهتهم إذا كانسوا
معك .

وهاهمًا في أصلي المحطوط وفي العقد العربد كنيهيا تصحيف؛ وهذه شنشنة مصروفة من بني أحرم حول ساقب أهل البيت عليهم السلام وعمري أعدائهم!!!

غإن تعطني مصرًا فأربح بصفقة (١) أخدلت بها شيخًا يضرُّ وينفع

ولمًا قدم عمرو على معاوية وقام معه في شأن [حرب] علي بعد أن جعل له مصر طُعْمة قال له: إنّ بأرصك رحلًا له شرف واسم وإنه إن قام معك استهويت به قلوب الرجال وهو/ ٨١/أ/عادة من الصامت () فأرسل إليه معاوية فلّها أتاه وسّع له بينه وبين عمرو بن العاصي فجلس [عبادة] بينها فحمد الله معاوية وأثنى عليه وذكر فضائل عبادة وسابقته وذكر عثمان وفضائله وما ناله وحصّه على القيام معه في نصرته.

فقال عادة: قد سمعت ماقلت أندريان لم جلست بيكها؟ قالا. نعم لهضلك وسابقتك وشرفك!! قال: لاواقه ماجدست بيكها لدلك وماكنت لأجلس بينكها في مكانكها ولكن [لأجل ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم] بينا نحن نسير مع رسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذ نطر إليكها تسيران وأنتها تتحدثان فالتعت إلينا وقال: إدا رأيتموهما جيعًا (١) عفرقوا جيها فإنها لايجتمعان على حير أبدًا!!!

<sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر المدكور في أصلي؛ وفي طبعة فيهاد من العقد العريد و فأربح صفقة المراد و المعلمة وأبيات ابن السامعة معلما والمعلمة فيهاف البهاحث على كشير منها في صندر المحار و ١٧٣ و وتعليفته من كتاب بهج السمادة من الموارد المحادة المن الموارد المحادة المن المعادة المن المادة المن المادة المن المادة المن المادة المنادة المن المادة المن المادة المنادة الم

 <sup>(</sup>٢) والرجل صحابي بدري من ربعال الصحاح السند السيند السينة مترجم في حرف العير من تهذيب التهذيب
 ح٥ ص ١١١٤ وتحت الرقم: ٤٤٩٧ ع من كتاب الإصابة عج ص ٢٦٨ وكذلك في الإستيعاب بهامش الإصابة .

 <sup>(</sup>٣) كندا في أصبلي؛ وفي العقبد الدريبة ج٥ ص٨٨ ط سيروت و إدا رأيتمنوهما اجتمعنا فضرّقنوا
 يينهيا . . . . . . .

وما بعده أيضاً بعض كلياته يغاير ماهاهما

والحديث رواه ابن صبائر؛ في ترجمة عمرو من الماص من تاريخ دمشق. ج٢٤ ص ٩٩ قال : أنبأنا أبو علي الحدّاد \_ وحدِّثني أبو مسعود الإصبهاي عه \_ [ قال ] أنبأنا أبو بعيم الحافظ؛ أنبأنا أبو علي الحد ؛ أنبأنا يحيى بن عنيان بن صالح أنبأنا سعيد بن عقبر أنبأنا سعيد بن عبد الوحان؛ وولد من ولد شدّاد بن أوس ع أبيه عن يُعْلى بن شدّاد بن أوس عن أبيه : أنّه دخل على مماوية وهو حالس ؛ وعمرو بن العاص على فراشه؟ فجلس شدّاد بينها وقال؛ هل أنّه دخل على مماوية وهو حالس ؛ وعمرو بن العاص على فراشه؟ فجلس شدّاد بينها وقال؛ هل تدريان ما مجلسي بيكها؟ [ قالا : لشرفك وسبقتك. قال الا بل ] الأنّ سمعت وسول الله الله يقول: وإذا رأيتموها جيماً؟ فعرّقوا بينها عوظه ما مجتمعا إلاً على عدرة ، فأحبت أن أفرّق بينكها!!!

أَتُولَ: كَانَ فِي أَصِلِ: وقوالله ما اجتمع إلاًّ على هدره!!! وما وضعناه بين المعقوفين أيضاً كان =

فأنا أنهاكيا عن إجتماعكما؛ وأمَّا مادعوتمان إليه من القيام معكما فإنَّ لكما عدوٌّ هو أغلظ أعدائكما عليكما وأنا كاثن من ورائكم ورذا اجتمعتم عني شيء دحلنا فيه إن شاءالله تعالى.

محدوقاً من أصلي وأتحدياه نماذكره الباعوي وابن عبد رئه في عبوان. وحبر عمرو بن العاص ومعاوية ع من العقد الفريد ح٣ص١١١٤ وفي ط ج٥ ص٨٨

ثم إنّ وجدنا الحديث في أواحر مسد شداد بن أوس تحت الرقم (٧١٦١) من المعجم الكبير: ج٧ ص ٢٨٩ وفيه ١

حدّثنا يحيى س عنيان بن صالح ، حدث سعيد بن عمير، حدثي شداًد س عبد الرحان من ولد شدّاد بن أوس، عن أبيه عن يعلي بن شدّاد

ورواه عنه الهيشمي وقال وفيه عبد الرحمان بن يعلى ولم أعرفه ويقية رجاله ثقات كيا في مجمع الزوائد: ج٧ ص٢٤١ ولسان الميزان · ج٣ ص٣٦

## الباب الخامس والخمسون

# نيماكان [بصفّين] من تحكيم الحَكَمَين وماكان منهما بعد ذلك

قال أبو الحسر[المدائني]: لما كان يوم الهرير وهو أعظم يوم بصفين زحف أهل العراق إلى أهل الشام فأزالوهم عن مراكرهم حتى انتهوا إلى سرادق معلوية فدعا بالفرس وهم بالهزيمة [ثم الثفت إلى عمرو بن العاصي فقال. ماعنلك [لمثل هذه الساعة] ؟ قال: تأمر بالمصاحف فترقع في أطراف الرماح ويقال عدا كتاب الله بيننا وبينكم. ففعل[معاوية ذلك]

وقال معضهم: لانحاكمهم لأن على الحقّ واليقين من أمرنا ولسنا على شكّ ثمّ احتمع أمرهم على التحكيم ههم [طقيًا أن يقدّم أبا الأسود الدؤلي فأبي الناس عليه!!! فقال له اس عاس: احطي الحدّ الحكميل هو اله لأفتلن [لك] حبلًا لاينقطع وسطه ولايمثر طواه. [هـ]قال له على السيّ من كيلك وكيد معاوية في شيء (ا ولا عطيه الأسيف حتى يغلب الحقّ . قال أن هو والله لا يعليك الباطل (٣ السيف حتى يعطيك الباطل (٣ قال: وكيف ذلك؟ قال الألك تعناع اليوم وتُعصى عدًا وهو يطاع ولا يعمى . قال: وكيف فلها انتشر على علي أصحامه قال: الله والناس أنه ليظر / ٨١/ب/[الى] الغيب من ستر رقيق (٣)

 <sup>(</sup>١) ومثله في صوال - وأسر الحكمين، من حوادث وقعة صفين من الطبعة الأرهرية من كتاب العقد الصريد: ج٣ ص١١٤.

ولم يعلم من أين أحد ابن عند ربه هذا المطلب الضعيف المعارض لما جاء في كثير من المصاهر (٢) كذا في أصل، وفي الطبعة الأرهرية من العقد الفريد. وحتى يعلبك الباطل؟٤.

عدًا خلاف ما جاء في المصادر الموثوقة؛ ومنافري من أين أحد المؤلّف هذا المطلب؛ والذي جماء في مصادر عديدة: أنّه لمّا أتّمن حمور جد العرق على قبول التحكيم وأكرهوا أمير المؤمنين عليه السلام على قبول التحكيم وأكرهوا أمير المؤمنين عليه السلام على قبوله ؛ أواد عليه السلام أن يجعل الله عبّس حكياً ولكنّ الأشعث وعشيرته والحوارج أبوا عليه ذلك و فأراد أن يحتار الأشتر للحكومة ؛ فأن عليه الأشعث ومن على شاكلته .

<sup>(</sup>٣) هذا تقوُّل على أمير المؤمون عليه السلام فونه كان ينظر إلى الغيب بلا سنار؛ كيا قال عليه السلام: ٥ =

ثمَّ اجتمع أصحاب البراس وهم وحوه أصحاب عليِّ عليه السلام على أن يقدَّموا أبا موسى الأشعري وكان معرنسًا وقالو. لابرضى بعيره!!! فقلَّمه عليُّ<sup>(1)</sup> وقدَّم معاوية عمرو من العاصي فقال له [معاوية] بنَّك رُميت برحل طويل النسان قصير الراي فلا ترمه بعقلك كلَّه.

وأجلي لهما مكان بجتمعان فيه [فليّاأتباه] فأمهله عمرو بن العاصي ثلاثة أيّام ثمّ أقبل إليه بأنواع الطعام يشهيه بها حتى استنظن أبو موسى وكان معاوية أمره بذلك وقبال اله: إنّ البطنة تذهب الفطنة (٢).

ثم ناجاه عمرو فقال له: ياأنا موسى إنت شبح من أصحاب محمد وذو فصلها وسابقتها وقد ترى ماوقعت فيه الأمّة من الفتنة العمياء التي لابقاء معها فهل لك أن تكون ميمون هذه الأمّة فيحقس الله نك دماءها فإنّ الله بقول. ﴿ وَمِن أَحِياها فَكَأَعَا أَحِيا الناس جِيمًا ﴾ [٣٣/المائدة ٥] في نفس واحدة فكيف بمن أحياه ولاء الحلق؟ (٥) فقال له أنو موسى]: فكيف دلك؟ قال: تحلم أنت علي بن أبي طالب وأخلع أما معاوية بن أبي سهيان وتختار لهده الأمّة رحلًا لم يحصر في شيء من هذه الفتية ولم يعمس يده فيها!!! قال أنو موسى إ: ومن يكون دلك؟ قال عمرو س الماصي \_ وقد فهم رأي أبي موسى في عدد الله بن عمر \_ . فقال [هل عند فله بل عمر قال[أبو موسى] أما إنه كها ذكرت ولكن كيف لي بالوثيقة مبك؟ قال له عمرو ﴿ الله بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ (٤) ولكن كيف لي بالوثيقة مبك؟ قال له عمرو ﴿ الله بذكر الله تطمئن القلوب عهدًا حدًا عني عمرو بن العاصي عهدًا

أو كشف لي العطاء ما إزددت بقيماً ».

وابن حيّاس وعيره إن كان عندهم شيء من علم اختالق والاسرار؛ فهم عياله في ذلك؛ كيا يدلُّ على ذلك قول على ذلك على ا ذلك قول ابن عبّاس علمي بالسببة إلى علم عليَّ كالقرارة في البحر المثمنجر، هذا أو قريب منه ؛ ويبالي أنَّ المحديث مذكور في مادَّة دتعجر، من كناب لسال العرب والقاموس وترج العروس ج٣ص ٧٥

 <sup>(</sup>١) كذا قال؛ وكان الصواب أن يقول عضله معدم أباه ورده مراراً ودلك لأن نوكي القرّاء والأشعث المسافق أصرّوا على عدم قبول غير الأشعري

 <sup>(</sup>٣) من قوله: ٥ وكان معاوية أمره بها ٥ إلى قوله ٥ تدهب العصة ٤ غير موجود في طبعة بهيروت من العقد المريد: ج٥ ص٨٥ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلي؛ وفي المقد الفريد " و عيده الله بك دسامعا، صائم بقبول في نفس واحدة ﴿ ومن أحياها فكأنّا أحيا الناس جيماً ﴾ فكيف عن أحيا أنفس هذا الخلق كلُّه؟!

 <sup>(</sup>٤) ما بين السجمتين هي الآية (٢٨) من سورة أعمر ن: ٣، اقتيسها كلب الحكمين إغمال حمار الصحابة والحكمين [1].

ولاموثقًا ولايمينًا مؤكدة بحلف بها مؤمن إلاً حنف بها حتى بقي الشيخ[أبو موسى] مبهوتًا فقال له: قد أجبتك.

فنودي في الناس بالإجتماع إليهما فاجتمعوا؛ فقال له عمرو: قم فاخطب الناس ] ياأما موسى. قال ابن أنت قم. قال: سبحان الله أنا أنقدم [عليك] وأنت شيخ من أصحاب عمد والله لا أفعل وعسى في نفسك أمر أوشيء ؟ فزاده إيمانًا وموثقًا وعهودًا (١١) حتى قام الشيخ فخطب الناس فحمد الله وأنى عليه وقال. أيها الناس إنه [قد] أجمعت أنا وصاحبي على أن أعزل أما علي بن أبي طالب ويعزل هو / ١٨٨ / أمعلوية بن أبي سفيان ونجعل هذا الأمر لعبد الله بن عمر فإنه لم يحصر في فتنة ولم يغمس يده في دم مسلم ألا وأبي قدخلعت علي بن أبي طالب كما أخلع سيفي هذا . ثم خلع سيفه من عاتقه (١٠) .

أيها الناس إنه قد كان من رأي صاحبي ماسمعتم وإنه قد أشهدكم أنه قد خلع علي من أي طالب كها خلع سيفه؛ وأنا أشهدكم أنَّ اثنتُ معاوية بن أبي سفيان كها أثبتُ سبعي هذا. وكان قد خلع[سيفه] قبل أن يقوم للخطبة فأعاده إلى نفسه!!!

فاضطرب الناس وخرجت الخوارج الله فقال أبو موسى لعمرو: لعنك الله إنَّما مثلث كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث [أو تتركه ينهث!!!

فقال له عمرو: وأنتِ فِلْعِبْكُ أَفِنْ إِنَّ مِثْلِكُ مِثْلُ الحَمَارِ يَحْمَلُ أَسْفَارُا !!! اللَّهُ

 <sup>(</sup>١) كذا في أصلي؛ وفي العمد العريد و قال صبحان الله أنا أتقدُّمك وأنت شيخ أصحاب محمد؟ والله
 الافعلت أبدأ!! قال: أوعسى في نعسك أمر؟ فراده إنجاناً وتوكيداً . . . :

 <sup>(</sup>٢) معاشر العقلاء انظروا إلى العبليل العبلي ؛ بُعِثُ ليحكم بحكم القرآن على تعيين ولي الأمر ورهيم الأمّة ؛ فطفق يبدي رأيه ويتبُّع خطواته الشيطانية ؛ ويقول : أجمت أنا ومماحي على كدا!!!!

 <sup>(</sup>٣) كدا في أصلي، وبثله في المقد القريد ج٣ ص٣٠١، ط مصر، وهذا سهو منها فإن الخوارج أخزاهم
 الله قد خرجوا قبل ذلك بمدّة

<sup>(</sup>٤) هذه شهادة كلب الحكمين وحمارهما على أنفسها \_ ولها شواهد تطمية يجدها الطالب في بداية حوب الجمل وصفرن من كتب التاريخ \_ ويها يتجل صلاله ابن كثير فيها أورد في عنوان ١ هما جاء في إحبار النبي صبل الله عليه وآله وسلم عن الحكمين للدين بعثا في رمن على رضي الله عنه من البداية والنهاية ط دار الفكر: ج٦ ص ٢١٥ قال:

والحكيان كانا من خيار الصحابة وهما عمروس العاص وأبو موسى ... قال المحمودي إذا كان ابن العاص كلباً وملعوباً بشهادة ابن المحمودي إذا كان ابن العاص كلباً وملعوباً بشهادة ابن الماص فإدها كوتها من خيار الصحابة \_ كها يرعمه اس كثير \_ مناقض لعقيلة كل واحد منها في =

وخرج أبو موسى من فوره إلى مكة مستعبدًا بالله من عليٌّ بن أبي طالب وحلف على أن لايكُلمه أبدًا وأقام بمكة حينًا حتى كتب إليه معاوية[بما لفظه].

ملام عليك أمًا بعد وإنّ النيّة لوكانت تدفع الخطأ لنجا المجتهد وأعدّر الطالب والحقّ لمن نصب له فأصابه وليس لمن عرص [له] فأحطأه (أوقد كان الحكمان إذا حكما على رجل؟ لم يكن له الحيار عليهما وقد اختاره القوم عليكم فاكره منهم ماكرهوه ملك (أ) وأقبل إلى الشام فإن حبر لك من عليّ ولاحول ولاقوة إلا بالله.

مكتب إليه أنو موسى مسلام عليث أنَّ بعد فإنَّه لم يكن مي في عليَّ شيء إلاَّ ماكان من عمرو فيك غير أنِّ أردت بما صنعت [سعند] الله وأراد عمرو ماعندك وقد كان بيبي وبينه شروط وشورى عن تراص فنيًا رجع عمرو رجعت.

وأمًّا قولك إِدُّ الحكمين إدا حكماً على رجل لم يكن له الخيار عليهما فإنما ذلك في الشاة والمعير والديمار والدرهم؛ فأمَّا في أمر هذه الأمَّة فليس لأحد فيها تكره حكم؛ ولن يذهب الحقُّ عجز عاجر ولا خديعة فاجر .

صاحبه، وعدّهما من حيار الصحابه بظير عدّ أن أي المنافق وأمثاله من حيار الصحابة؟ وليس هذا بعيداً من أبن كثير وأصرابه، فإنهم عدّوا حيم أعداء على عليه المسلام حياراً مع تواتر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم - من طريقهم - " فإنا على لا يجبك إلاّ مؤمن ولا يبعضك إلاّ منافق أكان أبن أبن الله سفيان وأنصاره واخيار الأشعري من أحبّة على أم من منعصيه؟!!

<sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر المدكور في العقد المريد ج ٥ ص ٢٠ و و و أصلي و والحقُّ لما نصب له م.

 <sup>(</sup>٢) كذا في العمد الدريد؛ وفي أصلي. و وقد كان الحكيان إد حكيا على رجمل وقد اختباره القوم عليكم ه

وأمَّا دعاؤك إيَّاي إلى الشام فليس لي رغبة عن مقام إبراهيم (١٠).

فبلغ عليًّا كتاب معاوية إلى أبي موسى فكتب إليه:

سلام عليك أمَّا بعد فإنَّك امرء أصلُّك الهوى واستدرجك الغرور وخفق لك حسن الظنُّ /٨٣/ب/نزومك بيت الله غير حاَّج ولاقاطى فاستقل الله يقلك فإنَّ الله يغفر[ولايغفل] وأحبُّ عباده إليه التوّابون<sup>٢١)</sup>

فكتب جوانه إليه: سلام عليك فإنه والله لولا أنّ حشيت أن يرفعك مني منع الجواب إلى أعظم بما في نفسك علي لم أحبك (اللأنه ليس في عندك عذر يتفعني ولاقوة تمنعني وأمّا قولك في لزوم بيت الله الحرام غير حاج ولافاطن فإنّ أسلمت أهل الشام (الاوائقطعت عن أهل العراق وأصبت أقوامًا صُعروا من دني ماصّطمتم وعظموا من حقّي ماصُعرتم إذ لم يكن في منكم وليّ ولانصبر.

وكان عليُّ بن أي طالب إدرَّجه الحكمين قال لهما إنَّا حُكمناكها على أن تحكمها بكتاب الله فتحييا ماأحيا القرآن وتميتا ماأمات المقرآن.

فَلْهَا كَادَ عَمْرُو مِنَ العَاصِي أَيَا مُوسِي اصطرَبُ النَّاسِ عَلَى عَلِّ وَاحْتَلَمُوا[عَلَيه] وخرجت الخوارج وقالوا: لاحكم إلا لله ...وجعل عَلَّ يَنَمَّلُ سِدَهُ الأَبْيَاتِ: دم

لي رُكَّة البِكم فيأصندو السوف أكبس بعدها والشمر

وقال أبو الحسن [ المدائني ] : قدم أبو الأسود الدؤلي على معاوية عام الجماعة فقال له معاوية : بلعي ياأبا الأسود أنّ عليّ س أبي طالب أراد أن يجملك أحد الحكمين فها كنت تحكم [ لوحعلك أحدهما ؟ ] قال ، لو حعلني أحدهما لجمعت ألفاً من المهاجرين [

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي؛ وفي البعقد العريد ﴿ وَإِنَّا دَعَاؤُكُ إِيَّايِ إِلَى الشَّامَ عَلَيْسَ لِي رَعَبَة عَن حَرَم إبراهيم ٢

 <sup>(</sup>۲) كذا في أصلي عبر أنَّ رسم الحطَّ من لهظ دحقَّن » فيه إلى « حَمَق » أقرب منه إلى « حَمَق »
 وفي العقد الفريد وعبر واحد من المصادر » أنَّ بعد فإنَّك أمرة صلَّنك الهوى » وصابين المعقوفين مأخوذ منه .

<sup>(</sup>٣) هذا مو الظاهر المذكور في المقد المريد؛ وفي أصلي، و إلى عظيم ما في نصبك عليُّ من عند

 <sup>(3)</sup> كذا في أصلي غير أنَّ لفظة: وحاج ، كانت فيه مصحفة؛ وفي العقد الفريسد: و فإني اعستزلت أهل
 الشام »

 <sup>(</sup>٥) نبية مله الأبيات إلى أمير المؤمير، عليه السلام غير صحيحة إلا على إرادة الاستعهام الإنكاري؛ الد
 الصواب كان معه عليه السلام بداية وجاية؛ همتى كان غطئاً حتى بحتاج إلى الإعتذار إليهم؟

وأبناء المهاجرين ] وألفاً من الأنصار [ وأبده الأنصار ] ثمّ ناشدت الله المهاجرين والأنصار وأبناء [ المهاجرين ] والأنصار : من أولئ بهذا الأمر ؟ الطلقاء وأبناء الطلقاء ؟ أم المهاجرين والأنصار ؟ قال معاوية : لله أبوك أيّ حكم كنت وأيّ [ حكم ] كنت حكمت به؟!! والله المستعان ؟ .

## الباب الخامس والخمسون

# فيما كان من تحكيم الحَكَمَين وما كان منهما بعد ذلك؛ كلّ ذلك نذكره على طريق الإختصار والله المستعان<sup>(۱)</sup>

قال أبو الحسس [ المدائني ] \* لمّا الفصى أمر الحكمين واحتلف أصحاب عليّ عليه ؛ قال بعض الناس : ما منع أمبر المؤمنين أن يأمر [ بعض ] أهل بيته فيتكلّم فإنّه لم يبق أحد من رؤساء العرب إلّا وقد تكلّم [ قال . ] فينا عليّ بوماً على المبر إد التفت [ إلى ] الحسن الله فقال قم ياحسن فقل في هذين الرجلين عبد الله بن قيس وعمرو بن العاصى .

قفام الحس ففال أيها الناس قد أكثرتم في هذير الرجلين وإنما بعثا ليحكها بالكتاب على الهوى ؛ فحكها بالهوى على الكتاب (٢) ومن كان لهكذا لايسمّى حكما ولكنة محكوم عليه /٨٢/ أ /وقد أحظاً هيد الله بن قيس إذ حعلها لعبد الله بن عمر ؛ فأحطاً في ثلاث حصال واحدة [ صها ] أنه كجالف أباه إذ لم يوضه لها ولا جعله من أهل الشوري .

ونانته آنه لم یجنمع علیه المهاجرون و لانصار الدین پعمدون الإماره ویجمعون بها علی الناس .

وَامَا الحَكُومَةِ فَرَضِي اللهِ [ جا ] وقد حكّم النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم سعد بن معاد في بني قريظة فحكم برصاء الله لاشكّ فيه ٣٠ ولو حالف لم يرضه رسول

المسجدة الثانية من المقد الفريد : ج ٣ ص ١١٧ ، ط سنة (١٣٤٦) عصر ٢٠>كذا في أصلي عبر أنَّ هيه ﴿ وَاتِمَا بُعِثَا ﴾ وفي العقد الفريد ﴿ وَإِنَّمَا مِثَا لَيْحَكُمَا بِالْكَتَابِ دونَ الْهُوى فحكها بالْهُويُ دونَ الْكَتَابِ ﴾.

(٣) كذا في أصلي؛ وفي العقد الفريد. وولمًّا الحكومة فقد حكُّم السي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ ...

<sup>(</sup>١) كذا في الورق ٨٢/أ/س أصلي , ومنده في مقدّمة المصنّف ، ولكنّ رجّحنا أنّ العنوان أخّر عن محلّه فقدّمناه ؛ ولأجل التحفظ على سياق الأصل دكرناه على وفقه ثانياً فهدا تكرار ما قدّماه وما ذكره المؤلّف هاهما ؛ أورده ابن عبد ربّه في عموان ؛ ٥ احتجاج عليّ وأهل بيته في الحكمين هـ

الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . ثمَّ جلس .

فقال على عليه السلام لعبد الله بن عبّاس قم [ فتكلّم ] فقام عبد الله بن عبّاس فقال \_ بعد أن حمد الله وأثني عليه – (1)

أيها الماس إنَّ للحقّ اهلاً أصابوه بالتوفيق والناس بين راص به وراغب عنه ؛ فإنَّه إثمَّا بعث عبد الله بن قيس جدى إلى صلالة وبعث عمرو بن العاص بضلالة إلى هدى (١) فلمّا التقيا رجع عبد الله عن هداه ؛ وثبت عمرو على صلاله !!!وأيم الله لثن كانا قد حكماً بما اجتمعا عليه ؟ فها احتمعا على شيء (٢) ولئن كانا حكما على ما سارا به ؛ لقد سار عبد الله وعليّ إمامه ؛ وسار عمرو ومعاوية إمامه ؛ فها بعد هذا من غيب ينتظر ؟!

فقال علي لعد الله بن جعفر الله أي طالب قم [ فتكلّم ] فقام [ عبد الله ] فحمد الله وأثنى عليه فقال

أيًا الناس إنَّ هذا الأمر كان النظر فيه إلى عليَّ والرصا إلى عيره فحثتم نعيد الله بن قيس منزناً فقلتم لانزضي إلاَّ به وأيم نله ما استقدنا به علماً ولا انتظرنا منه عائماً ولا آمناً ضعفه ولا رحونا معزفة صاحبه (ا، ولا أفسدا تما عملا أهل العراق ، ولا أصلحا أهل الشام ولا وضعا حتى علي إ ولا رفعا ناظل معاوية (٥) ولا يدهب الحتى رفية راق ولا نمحة شيطان وبحق ليوم على ما كما عليه أمس في حلس

في بني قريظة فحكم بما يرضى الله به ولا شكّ . . . . .

 <sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر المدكوري العقد المريد \* جه ص٩٣٠ وي أصلي ، و فقال هيد الله بن عباس بعد أن حد الله وأثنى عليه . . . .

 <sup>(</sup>٢) هذا هوالظاهر؛ الموحود في العقد المريد؛ وفي أصلي ، و فالناس بين راض به وراعب فيه؛ وإثما بعث عبد أنه بن قيس جدي من صلالة؟ وبعث عمرو بن العاص بضلالة إلى هدى ، . . .

 <sup>(</sup>٣) هـده الجمل. و وأيم الله . عنى شيء و عير صوحودة في طبعة بيروت من العقبد العربيـد: ج٥
 ص٩٣٠٠

 <sup>(3)</sup> كذا في أصلي؟ وفي العقد الدريد و وأيم الله ما ستعدد به علم ولا التظريا منه عائماً وما معرفه صاحباً؟
 وما أفسدا بما فعلا أهل العراق . . . . .

 <sup>(</sup>٥) كدا في أصلي؛ وفي العقد العرب : وما أصنحا أهن الشام؛ ولارقما حقّ صليّ ولاوصعا باطل معاوية ...

### مقتل مالك [بن الحارث] الأشتر رضي الله عنه

وكتب عليّ رصي الله عنه إلى أهل مصر \_ حين بعث الأشتر عاملًا عليها \_:

من عبد الله علَيّ أمير المؤمنين إلى الأمّة الدين غصبوا الله حين عُصِي في الأرض، وضرب الجور بأرواقه على السرّ والفاجر<sup>(۱)</sup> فلا معروف يستراح إليه، ولا منكر ينُهِي عنه<sup>(۱)</sup> سلام عليكم.

أمّ بعد فقد بعثت إليكم عبداً من عيد الله / ١ / لا ينام أيّام الحوف حذار الدوائر" ولا ينكل عن الأعداء أشدٌ عن الكمّار من حريق النّار، وهو مالك بن الحارث فاستمعوا له وأطيعوا [فإن أمركم أن تقيموا فأقيموا] وإن استنفركم وإنفروا معه (٥) عصمكم الله بالهدى وريّكم بالتقوى وهو المستعان على ما تَصِعون

وقال الأصمعي. حدَّثني عوامة من الحكم (٥٠ قال: لمَّ وَلَى عليُّ مالك بن[الحارث] الأشتر[مصر] سار[إليها] فلمَّا بلغ العزيشِ قال [له] مولىٌ لعثيان من عمَّان: هل لك في

(١) وهذا الكتاب تقدّم بأطول عا هما في أواسط الباب (٥٠٥) من هذا الكتاب الورق ٦٠ / ب / وفي
 هذه العدمة ص٣١٨، وفيه هكذا

إلى القوم الذين عصبوا تلف حين عصي الله رصرب الحور سرادقه على البرّ والسرادق ـ بضم السين ... ، المقيمة العسطاط الذي يمدّ دوق صحن البيث اللحال أو العمار المرتفع المحيط بالثيء ، والجمع : السرادقات

والأرواق - جمع الرواق بضم أوله وكسره .. كساء مرسل على مقدم البيت من أعلاه إلى الأرض (٢) كذا هاها، وفي كثير من المصادر (ولا مبكر يتناهي ضامه

(٣) وفي كثير من المصادر الآيام أيام خوف، ولا يمكل عن الأعداء حدار الدوائر . ع لا يمكل من بات ضرب وبصر وعلم ـ لا يجبل ولا يمكس وحدار الدوائر الاحتراز والاحتراس منها والدوائر. جمع الدائرة: البائنة من حوادث الدهر.

(٤) ما بين المعقوفين قد جاء في مصادر عديدة وفيها وفون أمركم أن تقيموا فأقيموا، وإن أمركم أن تنفروا فأنفروا . . . :

(a) الظاهر أنَّ هذا هو العمواب؛ وفي أصبي و أبو عوالة بن الحكم ،
 والرجل كان عثيانياً يضع الأحبار لبني لديَّة ؛ وثونيَّ سنة ١٥٨٠ ، كيا في ترجمته من لسان المبران :
 ج٤ ص٣٨٦.

شرية من سويق؟ قال: نعم. فجعل له فيها سُهًا وسقاه فلهًا شربها يبس فبلغ [خبره] معاوية فقال: يانودها على كبدي ثمَّ قال. إنَّ ظه جندًا من عسل! وبلغ عليًا عليه السلام فاسترجع وقال الليدين والفم(١)

وقال عموو بن العلاء عليه أنَّ عنه س أبي سفيان قال لابن عبَّاس: مامتع عليًّا أن يبعثك مكان أبي موسى؟ فقال[اس عبَّاس]: مبعه والله من ذلك حاجز القدر وقصر المدَّة ومحمة الإسلام أما والله لو بعثني لاعترصت في مدارج نفس عمرو ناقضًا لما أبرم ومبرمًا لما يقض أسعتُ إدا طا بير إدا أسعتُ ولكن مصى قدر وبقي أسف وللأخرة حير لأمير المؤمس.

وقال خريم بن فاتك الأسدي

لو كان للقوم رأي يو حون به أهل العراق وموكم بابن عباس عباس عباس الله حرف أبيه أيما وحل ما مثله لقصاء الأمر في الباس (٢) لكن وموكم بشيح من ذوي بمن لم يدر ما صرب أحماس بأسداس وقال الأحنف بن قيس لعن وهي الله عنه: إنك ربيت بحجر الأرض (٣) وإنّه

 (١) وبما أنَّ راوي الحديث عوالة بن الحكم كان عنيابً يصع الأحدار لني أمية فلا يمكن تصديقه في هده العقرة وأمثالها

قال ابن الأثمر في مادة ( استعف ا من النباية ( الوي حديث عيرًا في الخطبة الشقشقيّة ) ( الكيّ استعمت إد أستوا[وطرت إد طاروا]، أسفُ الطائر ( دنا من الأرض وأسفُ الرحن للأمر قاربه (٢) كذا في أصلي ؛ والأبيات رواها نصر من مراحم بريادات في الخراء السادس من كتاب صفّين ص ٢٠٥ طبعة مصر ؛ وفيه .

لبوكباد للقبوم رأيٌ يعصبمبود به من الصبلال رمبوكيم سابي عبيباس عباس عبيباس عبيباس عبيباس عبيبار منوكيم سابي عبيبار عبيبار منواد المنطب في البياس المناه لعصبال الخيطب في البياس

(٣) قال الأزهري ، وفي حديث الأحنف. قال نعلي حين مدت معاوية عمراً للحكومة - ، و لقد رميت بحجر الأرض ، أي بداهية عظيمة تثبت ثبرت الحجر في الأرض

هُكِدَا رَوَاهُ مِنْهُ أَبِنِ الْأَثْيِرِ فِي مَائِمَةً. و حجر و من لَهَايَةً ؛ كَيْ ذَكَرَهُ أَيْضًا ابن منظور في لسان العرف وروى الطبري في حوادث سنة - و ٣٧ ع من ثاريجه - ح٥ ص٢٥قال

وجاء الأحنف فقال باأمير المؤمسين إلك قد رميت بحجر الأرص وبمن حمارت الله ورسول النه المعمرة أنف الإسلام ا وإنّ قد عجمت هذا الرحل وحلت أشطره صوحدت كليل الشمرة قريب القصرة وإنه لايصلح طؤلاء القوم إلا رجل يدنو صهم حقّ يصير في أكمهم الا ويبعد [ منهم ] حتى يصير بمرلة النجم منهم [ فإن تجعلني حكياً فاجعلني ] فإن أبيت أن تجعلني حكياً فاجعلني ثاباً أو ثالثًا قيانه لن =

لايصلح فؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يصير في أكفّهم ويبعد[ منهم ]حتى يصير بمنزلة النجم؛ فإن شت أن تجعلني حَكَياً ثانياً فاجعلني أو ثالثاً ؟ فإنّه لم يعقد عقدةً إلاّ حللتها ولن يحلّ عقدةً أعقدها إلاّ عقدت له عقدةً أحرى أحكم منها .

فَأَيَّا النَّاسِ إِلَّا أَبَّا مُوسَىٰ يَقْصِي مِمَّا قَصَىٰ ! ! [(١) .

والذي أشار به[هو] الأشعث بن قيس وتابعه أهل اليمن.

وكان [أبو موسى] قد اعتزل الناس في بعض أرض الحجاز ا<sup>٣</sup> فلحب الرسل إليه فاحصروه إلى عليٌّ بن أبي طالب/٨٤/أ/وأمروا أن يكتب بينهم كتابًا فكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماتق صى عليه عليٌّ بن أبي طالب أمير المؤمنين.

فقال عمرو: اكتب اسمه واسم أبيه هو أميركم وليس بأميرنا.

فقال الأحنف: لايكتب إلَّا أمير المؤمنين.

فقال علي [ عليه السلام للكاتب ]: أمع أمير المؤمنين واكتب : هذا ما قصى عليه على بن أبي طالب (٢٠) . فكتب الكاتب:

هذا ما قصى عليه على بن أي طالب ومعاوية بن أي سفيان؛ قاضى على على أهل العراق ومن معهم على المل أهل العراق ومن معهم العراق ومن معهم العراق ومن معهم

يعقد عقدة إلا حللتها؛ ولن يحل عمدة اعقدها إلا عقدت لك أخرى أحكم منها
 فأبا الناس إلا أبا موسى إ!!

أقول؛ ومثله في وقعة صفَّون لتصر بن مزاحم ص١٠ ٥هـ مصر؛ وما وضعناه في المتن بين المعقوف بن مأخوذ منه .

(١) هذا هو الظاهر؟ وفي أصلي ويقصي الله بما قصى ه وفي كتاب صفون: ص٠٠٥ عطيعة مصر: وظال الأشعث: والله لأن يحكما ببعض مانكره وأحدهما من أهل اليمن أحبُّ إلينا من أن يكون [ بعض ] مانحبُّ في حكمهما وهما مُصَّريًان!!! ». وليراجع كتاب المعيار والموارنة ص٨٥١ طبعة بيروت.

 (٢) هذه اللّعطة في أصلي عبر واصحة؛ وربّعا تقرأ ( الحجارة »
 وفي كتاب وقعة صفين ص٠٠٥: فبعثوا إلى أبي موسى وقد اعتزل بأرص من أرض الشام يقال لها هُرْض .

وقريب منه في تاريخ الطبري : ج٥ ص٥٠.

وقيل: وعرض ۽ ملد بين تدمو والرصافة الشامية .

(٣) وفي تاريخ الطبري: حاد ص ٥٥ قال وقال له الأحنف الانجح اسم إمارة المؤسس فإني الخاوف إن عومها أن لاشرجع إليك أبدأ؛ لاتمجها وإن قتل الساس بعضهم بعضاً! قالي ذلك صلي ملياً من النهار . . .

من المسلمين أنّنا على حكم الله وكتابه تحييه أحيا[ ١١١١هـ] وغيت ماأمات الله فها وجد الحكمان ـ وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص ـ في كتاب الله عملا به ومالم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة الحامعة عبر المقُرقة (١١

ثم أخد الحكمان مرعلي ومعاوية [و] من العسكرين العهود والمواثيق أنها آمنان على أنفسها وأهلها و[أن] الأمّة لهما أنصار على الدي يتقاضيان عليه [ا] وعلى المؤمنين من الطائفتين عهد الله وميثاقه أنهما على مافي هذه الصحيفة؛ وأجل القصاء إلى[شهر] ومضان وكتب في يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة حلت من صفر سنة سنع وثلاثين على أن يوافي علي [و] معاوية موضع الحكمين بدومة الحدل وأن يجتمعا لذلك اجتماعًا من العام المقبل.

وخرج الأشعث بن قيس بالكتاب[كي] يقرؤه على الناس الأفعر بطائعة من بني تميم فيهم عروة من أديّة فقرأه [عليهم] فقال [عروة] تحكمون في أمر الله الرجال؟ لاحكم إلا لله ثمّ صرب عجر دابّة الاشعث فعصب الاشعث [و]قومه وأذن بالرحيل فعضى على غير طريق البرعل شاطىء الفرات حتى انتهى إلى هيت (1).

وقال سيف بن عمر (ش: أقاموا يصغين نسعة أشهر وكان بينهم القتال بنحو سنعين رحمًا وفتل في ثلاثة أيّام بحر من سنفيرًا ألمّا من الفريقين.

قال الوهري: بلغني إنَّه كالله في القبر حسين بعسًا

وقال ربيعة بن لقيط: [ أ]مطَرت عليهم السهاء دمًّا حتى كانوا يأخذونها في الآنية.

 <sup>(</sup>١) أي السنة الي تكون مورد وفاق المسلمين جميعة ولا تكون من متعردات إحدى الطائمتين وتمكرها الطائمة الأخرى

 <sup>(</sup>٣) ومثله في تاريخ الطبري ج ٥ ص ٥٣ ط بيروت، وفي كتاب صفير دعن ماقضينا به من العدل وهو الظاهر

<sup>(</sup>٣) كلمنا: ﴿ يَقْرُؤُهُ عَلَى ﴾ رسم حطُّهي عبر واضح في أصني؛ ولكن حاجة السياق إليهيا واضحة .

 <sup>(</sup>٤) رحيل الأشعث وانتهاؤه إلى وهيت ۽ بعد صرب عجز دائته لم اره في المصادر التاريخية؛ والمصنف لم
 يصرح بأنه من أي مصدر أخله؛ فليتثبّ .

 <sup>(</sup>a) قد اتّعَلَّت كلمة الحُمَّاظ عل تصعيف سبف س عمر هدا؛ وترك حديثه؛ بل رماه غير واحد منهم بالرئدقة!!

وذكره ابن حجر في ترجمه من كتاب تهليب التهديب: ج٤ ص١٩٥ وقال : قال ابن معين: [ هو ] ضعيف الحديث. وقال مرَّةً: قُلُيسٌ خبر ب

قال كاتبه وجامعه محمد بن [أحمد بن ناصر] الباعوني لطف الله به: هذا مانقلته/٨٤/ب/ من تاريح الإمام العلامة أحمد بن محمد بن عبد ربه السمى بالعقد[الفريد] ـ وهو من أجلُ كتب التاريح وأبلغها عبارةً وأقصحها (١٠ وهو مايتعلَّق

وقال أبو حائم: متروك الحديث يُشبه حديثه حديث الواقدي .

وقال أبو دارود: ليس بشيء.

وقال السائي والدار قطي: ضعيف.

وقال ابن عديًّ : بعض أحاديثه مشهورة وعائنها مكرة لم يتدع عليها وقال ابن جَان : يروي الموضوعات عن الاتبات وقدوا : إنَّه يضع الحديث

قال ابن حجر: قلت: بقيَّة كلام ابن حبَّان أنهم بالرندقة [1] .

وقال البرقاني عن الدار قطني: متروك.

وقال الحاكم: أنُّهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط

ثمُّ قال ابن حجر: قرأت بحطُّ الذهبي ﴿ أَنَّه } منت سيف رمن رشيد

وليراجع ترجمته من كتاب ميران الإعتدالي؛ ج١٦ صر١٤٧٤ واللالي المصموطة. ج١٦ ص١٩٥٠. و١٩٩٩ و٢٩٩ والغدير: ج٨ ص١٤٤ يو ١٩٢٤ طبعة بيروت

(١) ابن عبد ربّه ولد عام. و ٢٤٦ ه (المجري وتُوثّق سُنة ٢٢٨ ه بمدينة قُرْطُيّة ؛ وهو مترجم تحت الرقم.
 (١) ابن عبد ربّه ولد عام. و ٢٤٦ ه (المجري وتُوثّق سُنة ٢١١ وي معجم الأدماد ج٤ ص٢١٢ ؛ وفي الوافي بالوافي بالوهيات. ج٨/ الورقة ٢١٢ وليّز جَنة بعضكة (التخر طلير)جم .

(٢) أمّا كون كتاب العقد المريد مصيحة العبارة؛ بديغة الألماظ؛ لاكلام هيه؛ وأمّا كونه من أجل كتب
التاريخ فلا؛ وكيف يمكن أن يكون من أجل كتب التاريخ وأكثر عنويات، بلا سند؛ ولم يوجد لما
مصدر؛ ويجتمل أنّه أحله من الوصّاعين والأفاكين!!!

وكيف يكون من أجل كتب التواريح؛ وبين محتوياته تهافت من حيث التعبير والريادة والنقيصة والتحريف؛ وإن كان مجتمل أن التحريف فيه 1 يكون من جانب المستنسحين وعبث العابئين به ؛ كها صرَّح بذُلك مُعْفق الطبعة اللبلاتانية؛ محمد سعيد المريان في مقدمة طبت البروتية؛ في الجزء الأوَّل منه ص ٢٨٠ ـ ٣٠ ولكن يكفي تصعف محتوياته لتي لاشاهد لها؛ مادكرناه أوَّلاً .

وليراجع مقدمة الطبعة البيرونية البُّخ.

ثمُّ القسم الذي ينقله ابن عبد ربَّه مسنداً أيصاً لابُدُ من ملاحظة وثاقة رواته ثمَّ ملاحظة أن لايكون له معارض مثله أو أقوى منه ؛ كيا هو الشأن في جيع المسانيد والروايات المُعَمَّنة .

وموجز الكلام أنَّ شأن كتاب العقد العريد كشأن بقية النواريح في الحاجة إلى عرض محتوياته صلى الموازين العلميَّة فيا قبلته للوارين العلمية يقبل؛ وما لم يوافقه المقياس العلمي يردُّ

كلُّ هذا مع الخصُّ عن التعصُّب الحاهلِّ لمُؤلفًه؛ ومع ملاحظة تعصُّباته العمياء لابدُّ من ردُّ كثير من منقولاته التي لاشاهد خارجية ضاء لقيام القرينة القبطعية عبل عدم الستزام مؤَّلعه بحقُّ العلم وأداء = بحروبه ووقايعه وما اتُفق بالحمل وصفِّين وعيرهما

[ثم ] عن في أن أذكر مادكره غيره من المؤرخين في معنى ذلك من حين بويع إلى المقضاء [حرب] صفّين؛ ثمّ أذكر بعد ذلك قصايا الخارجين[عليه] من الخوارج وكلّ ذلك أذكره في غاية الإختصار فلو ذكرت مادكره أصحاب التواريخ المطولة كابن جرير الطبري وصاحب مرآة الرمان وابن الأثير وغيرهم لطال الكلام والشرح وهذه النبلة منه إن شاءالله كافية ونسأل الله السلامة والعافية[فنقول:]

قال أبو محمد بن حرير ١١٠ . لما قبص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المغيرة بن شعبة لعليّ بن أبي طالب قم فاصعد المنبر قبل أن يصعله عبرك. فقال عليّ الني استحي من الله أن أصعد منبرًا ورسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم[لم] يدهن ١١٩ ولمّا كانت [أيّام] الشورى قال المعبرة. انزع نفسك منها فإنهم لاببابعون غيرك. وقال له حين قتل عثمان: اقعد في بينك ولاتدع الناس إلى بيعتك فإنّ الناس لايبابعون سواك

وقال له حين نويع. ابعث إلى معاوية بعهده ثمَّ أعزله بعد ذلك فلم يفعل ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا.

[و] مال الإمام الحافظ البينة في (وه) أن من خرج من أهل الشام على على رضي الله عنه هوجم عبر مصيبين بالإحماع فإن علياً له السابقة من الإسلام والقرابة والهجرة والمصاهرة والجهاد والفضائل الكثيرة والمتاقب الحبيمة والمواقف المشهورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لاتحصى ولاتحقى [هذه الفضائل] إلا على جاهل بحقه ولاخفاء عند كل ذي فتنة وبصيرة أن الذي خرج عليه كان باغيًا متعديًا جاحدًا بحقه فإنّه لم يكن يومشة على الارص أفصل منه ولااحق بالخلافة ولاأجمع لشروطها منه.

الأمانة؛ ومن أواد أن يلاحظ تمودجاً من هذا السفط طيراجيع مانقله عنيه العلامية الأميي في كتاب الغدير: ج٣ ص٨٧طبعة بيروت

الماق وهو يُعصُ الإمام على من أبي طالب عليه السلام وكان من أستُ الناس له

 <sup>(</sup>٢) لم يتيسر في مراجعة كتب البهفي فعمل البهفي ذكر هدا الكلام في كتاب شعب الإعمان أو في أعتقاداته .

ومع هذا كلُّه يعظُم البيهشي قائد المئة الباغية ويعنُّه من أولي الأمر الذين يجب طاعتهم! [1]

وقد كان رسول الله صلى الله عنيه وسلم أخبر عمَّارًا أنَّ الفئة الـاغية تقتله. وهم هؤلاء الذين خرجوا عليه وحاربوه يوم صفين

[و]قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن خزيمة . خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم /٨٥/أ/ وأولاهم بالحلافة أبو بكر الصّديق ثمَّ عمر ثمَّ عثمان ثمَّ عليَّ بن أبي طالب فكلَّ منازع نازعه فهو باغ عليه متعَّدٍ جاحد بحقَّه هذا ما عرفنا[ه] واخدناه من مشايخنا البارين؟ (١١).

قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتقوم[ الساعة] حتى تقتتل فتتان عظيمتان نكون بينها فننة عظيمية؟ دعواهما واحدة.

والصحيح أنَّ عليًّا قاتلهم وهو على الحقُّ وهم على الباطل.

وكان السَّبِ في صَفِّينَ أَنَّ عَلَيًّا لَمَّا فرغ س[حرب] الحمل ويلغه احتماع أهل

الشام على معاوية على الطلب بدم عثهاد سار ينحو الشام والقرات.

وسار[معاوية] أيصًا بحنوده فاجتمعوا بصمين وتراسلوا وتكاتبوا نحوًا من شهر فامتنع[علي] من إقرار معاوية على الشام وامتنع معاوية من المبايعة لعليٍّ وقال: أنا وليُّ عثمان والمطالب بدمه وقد انضاف أولياء الذم إليُّ والاأسلَّم إلاَّ الإمام مجمع عليه قد رضي به أكفاؤه ومظراؤه. ونشب الحرب لحروج طلحة والزبير(١).

[و]قال الحافط الخطيب(رم) (الله التقوا سبعة أيَّام متنامعة بخرج بعضهم لبعض كل كتيبة مقابلة لكتيبة يَقتتلان إلى المساء لم يرجعان وقد انتصف بعضهم من معص

وفي اليوم الثامن رجعوا من الجانبين؟ والصرفوا عند المساء ثمّ رجعوا بأجمعهم من الجانبين وانصرفوا عند المساء وكلّ غير غالب.

<sup>(</sup>١) كلام ابن خزيمة هذا بنحو الكلّي و المطابقة وإن لم يمكن إفامة شاهد عليه \_ لأن الشواهد قائمة على خلاف إطلاق كلامه \_ ولكن عقيدته هذه غير ملائمة لموالاته معاوية ومن على نزهاته!!! وهذا أحد الموارد التي النزم المفارقون لأهل البيت عليهم السلام بالتضاد والتناقض!! حيث يعتقدون ويريدون أن يجمعوا بين حب معاوية ومن على نزعته ؛ وبين حب من حبّ من وبنفت معاقى!!! ثلاثر المقطوع العمدور عن الدي ينهم : يا علي لا يُعين إلا مؤمن ولا يُعضك إلا منافق!!!

<sup>(</sup>٣) مائه معاوية إلى محواصّه وجرى بينهما أجل لكشف بوايا معاوية عما ذكره المصنف هاهما.

<sup>(</sup>٢) لم أطلع بعد على المصدر الذي ذكر الحطيب فيه هذه القصة

ثمَّ التقوا في اليوم التاسع واشتدُّ الحرب بين الفريقين وقتل من أصحاب عليُّ عبَّار بن ياسر وهاشم بن [عتبة] وعبد الله بن يديل.

و[قتل] من أصحاب معاوية عبد الله بن عمر ودوالكلاع وغيرهما واقتتل الناس تلك

الليلة حتى أصبح الصباح وهي ليدة الهرير.
وذكر القاضي أبو بكر (١٠ أنهم لما النقوا في اليوم الناسع وقد كانوا يتنادون في كلّ عشبة من تلك العشاء؟ بالإنصراف فينصرفون إلى معسكرهم فيبيتون ويداوون الجرحى ويصلحون شأنهم علمًا نادى المادي تلك الليدة على الرسم وسمع أهل الرايات والطلائع والمقدّمة المداء بالإنصراف تنادوا من كلّ ناحية للراح لنا واللقاء من هذه البقعة إلى المحشر!! فاشراّب الناس / ٨٥/ب/ بعصهم إلى بعض وعظم البلاء؛ واشتد القتال وآيس الناس من الحياة واستسلموا للموت وملّوا مما عصّهم من السلاح وألم الجراح!! وتزاحف الناس معمهم إلى بعص كنزاحف السيول!!!

ثم النقى الماس [عند] المعرب والعشاء فلم يصلوا إلا إيماءًا ثم تطاعبوا بالرماح حتى تكسرت فلم يسمع إلا قصمًا ثم تضاربوا بالعمد الحديد ومواضي السيوف على الهام والأقدام وكلّما جهدهم القتال وحهضهم؟ كفوا هيهة ثم رجعوا إلى المضاربة!! وكان على رضي الله عنه بياشر الجرب معمه ويده فإذا وقف على قوم وقعة؟ يعترضهم بها وسيفه معلق بيدة البسري وهو يقول

ديّوا دبيب الملّ لا تفوتوا أَ أَصحوا بحربكم وبيتوا حتى تنالوا الفوز أو تموتوا ليس لكم ما شئتموا وشئت بلميت (۱)

ثمَّ [ يطفق ] بضرب بسيمه حتَّى ينثني ويقول تحت العجاج إذا حمي العمر أب: من أيَّ يومَيُّ من الموت أفرُّ؟ أيوم لن يُقلَر أم يوم قُلِر؟ (٣)

<sup>(</sup>١) لم تثيينٌ لي معرفة أبي مكر ماقل هذه القصية ولعلَّه أبو بكر الماقلاتي

 <sup>(</sup>٣) وللأبيات مصادر؛ وقد رواها نصر بن مراحم في أواحر الجرء السادس من كتاب صفي ص ٤٠٣ ط مصر .

 <sup>(</sup>٣) وللأبيات مصادر؛ يجد الطالب ذكر كثير مه في حبرها الراء من الساب السابس من كتباب فهج
 السعادة .

وقد سمع صوته تحت العجاج وهو يقرأ: ﴿أَفْحَسَبُتُمَ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمُ عَبِثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لاترجعون﴾[ما1/١١٥/المؤمنون:٢٣/].

> وقيل: إنَّه جُرحَ خَس جراحات ثلاث في رأسه وثنتين في وجهه. وقتل تلك الليلة هاشم بن عنبة بن أبي وقَّاص

ولم يزل الفريقان على ذلك من النضارب والتراضخ والتكادم؛ يحصد بعضهم بعضاً كحصاد الزرع حتى برق الفجر على ذلت[ ولم يصلُّوا حتى قرب ]طلوع الشمس!!!

ثم صاح صائح بين الفريقين: يامعشر المسلمين من أمّة محمد [أرفصتم الإسلام] بعد الدخول [فيه] وأضعتم الصلاة بعد وجوبها الصلاة الصلاة الله في أمّة محمد] حتى صار هالمًا من الناس ينادون ويقولون: من للروم إذا قتل المسلمون [من أهل الشام]؟ من للفرس والترك إذا قتل أهل العراق؟ والناس يتكالبون ويتضاربون بالسيوف!!!

فأشار عمرو[بن العاص] على معاوية برفع المصاحف والدعاء إلى حكم الله فغعل[معاوية] فأمسك الفريقان وصُلُوا الغداة وأذن معاوية لهؤلاء بأن يدخلوا على هؤلاء.

ووقعة صمِّين عظيمة والأحيار عبي كيثيرة همتلمة الروايات.

وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم (الله يوجديث ابن عبّاس / ١/٨٦ قال: مارأيت والله رجلًا من الناس يُزَنَّ عليَّ بن أبي طالب (الرعقم الساء أن يأتين بمثله بوالله مارأيت ولاسمعت بمن يوازنه لقد رأيته يوم صفّين وعلى رأسه عهامة بيضاء وكأنَّ عيناه سراجا سليط وهو بين أصحابه يقف على شرذِمة [شرذِمة] يُحرصُهم حتى انتهى إليَّ وأنا في كثف

وقد رواه أيضاً السيّد الرصي في المحتار. و ٦٤ و من نهج البلاغة؛ ونحن أيضاً ذكرناه في المختمار: و ٢١٥ ٤ من نهج السمادة: ج٢ ص٢٢٨طبمة١ .

وقلذكرنا للخطبة مصادر كشيرة في ديس المختار المتقدم الدكر من نهج السعادة؛ وفي تعليق الحديث: و ١٣٠٣ ، من ترجمة أمير المؤمين من تاريخ دمشق

(٢) كذا في أصلي؛ ومثله في مادّة: و زنى و من كتاب «عائق؛ وقال: يُرَدُّ به أي يُتّهمُ بمشاكلته .
 وفي كتاب عيون الأخبار: و مارأيت رئيساً يُوزَن به و وهو الظاهر .

 <sup>(</sup>١) وهو ابن قتيبة ؛ ذكر الحديث في أوَّل كتاب الحرب من كتاب عيون الأحبار الج١١٠ + ١١٠
 ورواه بسئلت عنه ابن عساكر في الحديث. و ١٣٠٣ ، من ترجمة أمير المؤمين عليه السلام من تاريخ تعشق: ج٣ ص١٨٧ ؛ ط٢ .

#### من الباس(١) فقال:

يامعشر المسلمين استشعروا الحشية وعضوا الأصوات ("اوتجلبوا السكينة[ وأكملوا اللؤم وأنجفوا الحسن المواجد فإنه أنهى للسيوف عن الهام وأكملوا اللؤم وأنجفوا الحزر] (" والعجود الطبا وصلوا السيوف بالخطا والرماح بالنبل (" فإنكم بعين الله ومع ابن عم بيه (الاعارة) عاودوا الكر [واستحيوا من الفر] (الواعلموا الأسنة (الاواعد السيوف في الأغياد قبل السلة والحظوا الشزر واستحيوا من الفرار فإنه عار باق في الأعقاب ونار في [يوم] الحساب وطبوا عن أنفسكم واستحيوا من الفرار فإنه عار باق في الأعقاب مناز السواد الأعظم والرواق المطنب فأضر بوا ثبجه و فإن الشيطان راكب صعبه معترش ذراعيه (الاعظم والرواق المطنب فأضر بوا ثبجه و فإن الشيطان راكب صعبه معترش ذراعيه (الا قد قدم للوثبة [يدًا] وأخر للكوص الرجلا (الافصرا إصبراً حتى يتجل لكم صبح اليقين وأنتم الأعلون [والله معكم ولى يتركم أعمالكم][/ ٣٥/ عمد ١٤] الاستحيام ولى يتركم أعمالكم][/ ٣٥/ عمد ١٤] الله .

 <sup>(</sup>١) كذا في المطبوعة من كتاب عبون الأحمار - فير أنَّ مصحّحه قال او إكمان ] في الأصل و وأنها في كنف على المطبوعة من كتاب عبون المصل المحمد والحيامة . وفي أصلي من غطوطة جواهر المطالب أبضاً دوان في كنف على كنف على أحمل و كتاب عبون الأحمار - دوعة الأصران على أي كذا في أحمل؛ ومثله في كثير من المصادر؛ ولكن في كتاب عبون الأحمار - دوعة الأصران على أي

 <sup>(</sup>٢) كذا في أصلي؛ ومثله في كثير من المصادر؛ ولكن في كتاب عبون الأحمار - « وعنوا الأصموات ، أي الحيسوة الأصوات ولا ترفعوها إلى المسادر الحيسوة الأصوات ولا ترفعوها إلى المسادر الم

<sup>(</sup>r) ما بين المعقودين أحدماه من المحتار (١٤) من بهج البلاعة وهيره، وفي أصبي تصحيف

 <sup>(</sup>٤) ومثله في الحديث: (١٢٠٠) من ترحمة أمير المؤمنين من تاريح دمشق ج٣ ص١٨٦، ط٣
 وتافحوا كافحوا صاربوا وظباء بضم أوله عجم ظنة طرف السيف وحدّه.

 <sup>(</sup>a) وفي مروج الذهب عمم ابن هم رسول الله وفي سج البلاعة واعلموا اللكم بعين الله ومع ابن عمم رسول الله و وفي سج البلاغة واعدموا أنكم بعين الله ومع ابن عمم رسول الله ... ع.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقومين أخذناه من نهج البلاعة وتفسير فرات، وفي مروج الدهب. وواستقبحوا العرَّة.

 <sup>(</sup>٧) كاذا في المحطوطة الظاهرية من ترحمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق، ولعله من قولهم: أعلم فلان نهسه: وسمها بسيهاء الحرب؟

ولكن في محطوطتي من جواهر المعالب ـ ومثنه في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: ج١٨٠ من ٢٩٩ ط دار العكر ـ : ووأعملو الأسبة:

<sup>(</sup>٨) يبعي للذين جمعوا بين عبَّة أولياء الله وعنَّة أعد ثه أن يتأمَّموا في هذا الكلام حتَّى التأمَّل.

 <sup>(</sup>٩) وهاهنا في خطوطتي من جواهر المطالب تصحيف ووعليكم بالسواد الأعظم والرواق المطنب،
 قاصيروا سحة . . قد قدم الوثبة وأخر اللكوس؟».

 <sup>(</sup>١٠) كذا في أكثر مصادر الخطبة، وفي أصبي المحصوط من جواهر المطالب وفصيراً حتى يتجلّى لكم
 صبح اليقين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤسين.

# الباب السادس والخمسون في خروج الخوارج عليه واحتجاجهم عليه، وما أنكروه من التحكيم وما اتّفق على أهل النهروان؟

وذلك إنَّ عليًا عليه السلام لما احتلف عليه اصحابه أهل النهروان والقرى؟ واصحاب البرانس نزلوا قرية يقال لها : حروراء وذلك بعد وقعة صفين فخرج علي إليهم وقال لهم : بالهؤلاء من زعهمكم؟ قالوا: امن الكوَّاء قال فليمر إليَّ فبرز إليه ابن الكوَّاء ققال له عليَّ رضي الله عنه : ياابن الكوَّاة ماأخر حكم عليها بعد رضا [كم ب]الحكمين ومقامكم بالكوفة؟ قال[ابن الكوَّاء]: قاتلت بنا حدوًّا لايشك في جهاده فزعمت أنَّ قتلانا في الجُنة وقتلاهم في النار فبينا نحن كلفلَكِ إذ الرسلت سنافقًا وحكمت كافرًا وكان من شكك في أمر الله أن قلت للقوم حين دعوتهم كتاب الله بيني وبينكم فإن قضي الله علي تابعتكم وإن قضي عليكم تابعوني فلولا شكك لم تعمل هذا والحق في يدك؟!

فقال هليُّ: ياابن الكوَّاء إنَّمَا الجواب بعد العراغ أفرغت فأجيبك؟ قال: معم . قال عليه السلام: أمَّا قتالك لعدوَّك وأنت لانشتُ في جهاده فصدقت ولو شككت/٨٦/ب/ لم تقاتلهم(١).

وأمًّا قتالنا وقتالهم فقد قال الله في ذلك [ما] يستعنى به عن قولي(٢٠).

(٢) كيا عني الآية التاسعة من صورة الحجرات: ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين أقتتلوا فأصلحوا بينها فإن
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي ثبغي حتى تعيء إلى أمر الله . . . ﴾.

وأمًّا إرسالي المنافق وتحكيمي الكافر [فاست] أرسلت أما موسى وأرسل معاوية عمروبن العاصي و أنتم أثبتم بأبي موسى مبرسًا ١٠٠ وقستم. لانرضى إلَّا به فهّلا قام إليَّ رجل منكم فقال: ياعليُّ لانعط هذه الدبيَّة فإمَّه ضلالة ١٠

وأمّا قولي لمعاوية: (إن حرّني إليك كتاب الله اتّبعتك وإن جرك إليّ عاتبعني) وزعمت أنّي لم أعظ ذلك إلّا من شك فقد علمت أنّ أوثق مايي يديك هذا ألا تحدّثني ويحك (٣ عن اليهود والنصارى أو مشركي العرب أهم أقرب إلى كتاب الله أم معاوية وأهل الشام ؟قال: مل معاوية وأهل الشام أقرب؟ قال عليّ: أفرسول الله [ صلى الله عليه وآله وسلم] أوثق بما في يديه من كتاب الله أم أنا؟ قال: بل رسول الله [ ﷺ] قال: أفرأيت الله تبارك وتعالى حير يقول: ﴿ قل عاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها أتبعه إن كنتم صادقين ﴾ [ 9 عمل الله عليه [ وآله ] وسلم يعلم أنه لا يؤتى بكتاب [ هو أهدى ] مها؟ أ [ قال ابن الكواء. بلن قال: قلم أعطى رسول الله القوم ماأعطاهم؟ قال: إنصاف وحُجّةً. قال: فإنّي أعطيت القوم ماأعطاهم رسول الله القوم ماأعطاهم؟

قال عليّ [ عليه السلام ] : فمتى سكّي أبو موسى حكما ؟ [آ] حين أرسل ام حين حكم ؟ قال : حين أرسل . قال · أليس أرسل وهو مسلم ؟ وأنت ترجو أن يحكم بما أنرل الله ؟ قال . بل . قال عليّ · فلا أرى الضلال في إرساله · قال ابن الكوّاء :

وهاهنا في الطبعة البيرونية من العقد الفريد تصميف

 <sup>(</sup>١) مابين المعقوفين هما وأكثر ماياتي بعد ذلت مأحود من العقد المويد؛ وهيه: و وأمّا إرسالي المنافق
وتحكيمي الكمافر قبانت أرسلت أبها صومى مُسربسه؛ ومصاوية حكّم عمراً؛ أتيت بهاي صومى
مبريساً . . . . . .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر المذكور في العقد العريد؛ وفي أصلى ﴿ وَإِنَّهَا صَّلَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا في أصلي؛ وفي العقد الفريد. ﴿ وَإِنْ جَرُّكَ بِلِّ تَبْعِتِي . . ﴿ فَحَدُّتُنِي وَيُحِكُ عَنَ اليهودي . . . ٩ .

 <sup>(</sup>٤) وفي العقد العريد: (أما كنان رسول الله يعلم أنه الأيون بكتاب هنو أهدى عما في يليه؟ قال:
 بلل ، ٥.

 <sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين كان ساقطاً من أصلي؛ وأخدناه من العقد العربد.

<sup>(</sup>٦) كذا في أصلي؛ وفي العقد الفريد: و شكاً وتـذيراً ﴿ وَ.

سئي حكماً حين حكم . قال : نعم [ إذا فإرساله كان ] عدلاً (١) أرأيت ياابن الكوّاء لو أنَّ رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بعث رجلاً مؤمناً إلى قوم مشركين يلمعوهم لكتاب الله ؟ فارتد على عقبيه كافراً أكان يضر نبي الله شيئاً ؟ قال : لا . قال : فيا [ كان ] ذنبي إن كان أبو موسى صلّ ؟ هل رضيت حكومته حين حكم ؟ أو قوله حين قال ؟ . [ قال ] ابن الكوّاء ، لا ولكنت جعلت مسلماً وكافراً يحكّيان في كتاب الله أ قال علي : ويجك يا ابن الكوّاء هل معت همراً غير معلوية ؟ وكيف أحكّمه وحكمه على صرب عنقي ؟ إل إنّما رصي به صاحبه كيا رضيت أنت بصاحبك ! أ وقد يجتمع على صرب عنقي ؟ إل إنّما رصي به صاحبه كيا رضيت أنت بصاحبك ! أ وقد يجتمع المؤمن والكافر بحكيان فيحكيان في أمر الله أرأيت لو أنّ رجلاً مؤمناً / ٨٦/ب/ برزّج يهوديّة أو نصرانية فخافا الشقاق بينها ففزعا إلى كتاب الله [ والله يقول ] في كتابه : فالعشوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها فه [ ٣٥/النساء ٤ ] فجاء رجل من اليهود وهذه أيضاً [ يردّ قولنا ] أمهانا حتى نظر .

فانصرف عنهم عليُّ [ عليه السلام ] .

قال صعصمة بن صوحان إلى المر المؤمنين اثلث لي في كلام القوم ؟ قال . نعم مالم تبسط بدأ . قال : فادى صعصعة أبل الكواء فحرج إليه ؛ فقال الشدكم الله معاشر الخارجين أن لا تكونوا إ عَرا ] على من يقرأ القرآن وأن لاتخرجوا بأرض تسمون بها بعد اليوم (١) وأن لا تستعجلوا شلال حام خشية ضلال حام قابل ا!! [ف]قال له ابن الكواء إن صاحبك لقين بأمر [ قولك فيه صغير ] فأصلك صابراً (٤)

ثمَّ خرج عليَّ بعد ذلك إليهم ؛ فخرح ابن الكوَّاء إليه فقال له عليَّ عليه السلام يا ابن الكوّاء إنَّه من أذنب في هذا الدين دنباً يكون في الإسلام حدثاً استتبناه من ذلك :

 <sup>(</sup>۱) ماوضعناه بــين المعقوفـين كان مساقطاً من أصلي ؛ وأحفساه من العقد الفـريد - ج٥ ص٩٤ طبعـة
 بيروت .

 <sup>(</sup>٤) مايين المعقوفين لم يكن في أصلي؛ وإنَّما أخدمه من المعقد العربد؛ والاتوجد فيه لفظة: وصابراً ع.

الذَّنب بعينه ؛ وإنَّ من توبتك أن تعرَّف هدى ما خرجت منه ؛ وضلال مادخلت فيه . قال ابن الكوَّاء : إنَّا لاننكر أمَّا قلد فتنَّا!!!

فقال عند الله س عمرو بن جرموز (١) ٠ أدركتنا والله هذه الآية : ﴿ الْمُ أَحْسَبُ الناس أن يتركوا أن يقولوا . آمنًا وهم لايفتنون ﴾ [ ١ ـ ٢ / العنكبوت : ٢٢٧ ] .

وكان عبد الله [ هدا ] من قرّاء أهل حروراء ؛ فرجعوا وصلّوا خلف عليّ الظهر والصرفوا معه إلى الكوفة ؛ ثمَّ اختلفوا معد رجعتهم ولام بعضهم يعضاً فقال يزيد بن عبد الله الراسبي وكان من أهل حرور، يشكِّكهم في أمرهم ٠

شککتم و من أرسي ثبرا مكانه ولو لم تشكُّوا ما نكلتم (٣) عن الحرب وتحكيمكم عمراً على غير توبة وكان لعبد الله خطب من الخطب فأصبح يهوي من ذرى حالق صعب ]

[تأتكصه للعقب لمَّا خلا به ٣٠]

وقال الرياحي :

ألم تبر أنَّ الله أسرَل حكمه وعمرو وعسد الله مختلمان وقال مسلم بن يزيد الثقفي وكان من عباًد حروراء :

لش كان ما صِناه عيباً محمدنا فرخطاءاً بأحد النصح من غير ماصح وإن لم يكن عيباً فأعطم بتركتا إد علياً على أمر من الحقّ واضح ونحن أناس مين بين وعلنا ﴿ سررنا بأمر غُمه غير صالح ثمُّ حرجوا /٧٨/أ/ على عليُّ رشي َالله عَنه بعد ذلك ؛ وقاتلوه بالنهروان فقتلهم كها هو المشهور عنه .

هذا ماذكره ابن عبد ربِّه رحمه الله في كتابه المعروف بالعِقد وهو عمدة (٥)

<sup>(</sup>١) ولعلَّه قاتل الزبير؛ وهوابن الجرموز المعروب أو ابنه؟ وكيف كان غلم أنف على ترجمة له .

<sup>(</sup>٢) كدا في أصلي؛ وفي العقد العريد: ﴿ مَا انْشَيْتُمْ عَنِ الْحَرِبِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) هذا الشطر والشطر الثالي مأخودان من المقد المريد؛ وقد سقطا من أصلي .

 <sup>(</sup>٤) كذا في أصلى؛ وهاهنا في طبعة لبنان من العقد لفريد تصحيف.

<sup>(</sup>٥) أي مانقلته من العقد المريد هو المبدة؛ أو أنَّ ابن عبد ربَّه عبدة وليس بشخص وصبع هين؟ أقول ؛ وقد علم من التعليقات المتقدمة ؛ أنَّ بين ماهنا \_ بقلًا عن العقد الفريد \_ وبين ما في المطبوع من العقد الفريد؛ مغايرات لعظيَّة جَّهُ!!! فيحطر سال «قاريء ماهو سبب هذا الإختلاف؟! .

أقول: ويمكن أن يفسّر سبب هذا الإحتلاف على وحوه :

الوجه الأوَّل أن الياحوي مؤلف جواهر المعالب هذَّب ألفاظ ابن هيد ربِّه وجوَّدها؛ كيا أن ابن هيد ربُّه كثيراًما هذَّب ألفاظ أحاديث كتابه .

وقد نقلت من غيره ما سأذكره إن شاء الله تعالى :

قال علياء السير : لمّا بعث عليّ بر أبي طالب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري للمحكومة أثاه رجلان من الخوارج يقال لأحدهما زرعة بن البرج و [ لثانيهها ] حرقوص بن زهير السعدي فقال : لاحكم إلاّ تله عقال عليّ الاحكم إلاّ تله . فقال [ له ] حرقوص : تب من حطيئتك واذهب بنا إلى عدوّنا حتى نقاتلهم حتى ملقى ربّنا .

قال على ، قد أردتكم على ذلك فأبيتم على (١) وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهداً وقد قال على ، قد أردتكم على ذلك فأبيتم على (١) وقال ، ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ﴾ [ ٩١ / المحل : ١٦ ] .

مقال حرقوص : ذلك ذنب يسمي أن تتوب منه . فقال علي : ماهو بذنب وأكنه عجز من الرأي وقد تقدّمت إليكم فيها كان منه ؛ ومهيتكم [ عنه ] .

فقال [ زَرعة ] : أما والله يَاعيُّ لَشَ لم تدع محكيم الرَّجال في كتاب الله لأقاتللَك وأطلب بذلك وجه الله ورضوانه !!!

وفقال له عليّ : بؤسا لَك مَّا أَشْفَاكَ كَانُّ مِكَ قَتِيلًا تَسْفَي عَلَيْكَ الرياح . فقال [ زرعة ] . وددت و الله دلك . فقال عليّ إنّك لوكيت عَفَّاً لَكَانَمُ لَكِ فِي الموت [ عل الحقّ ] تعزيةً عن الديبا

وعل هذا كان ينهمي للمصنف ولابن حبد ربّه أن ينصب قريبة على ماصحا من التهديب؛ ولكنّها لم
 ينصبا

الوجه الثاني أنَّ المعايرات بين الكتابين حادث من قبل مستسخ جواهر المطالب؟ ا الوجه الثانث أنَّ سبب الإختلاف بين سحة جواهر المنطالب ؛ والعقد الصريد إلى عثاً من جهة التصرُّف في نسخة العقد كما صرح بدلك عفَّن الطبعة اللبائية من العقد العريد في مقدمته فعلل عذا ؛ سبب الإختلاف إنَّما هو من جهة أنَّ المصنف أحد مطالبه من كتاب العقد الفريد قبل أن يلعب به اللاعبون

والإحتيال الأخير أوجه؛ لما ذكره محقّق الطبعة البيروتية؛ من كثرة الإحتلاف بين بسخ العقد المريد؛ وليراجع مقدمة المحقّق فإنّها نافعة في مقامات كثيرة

(1) هذا هو الصواب المذكور في أوَّل عنوان ، و دكتر ماكنان من حبر الحنوارج عند تنوجيه عنني الحُكَمَّ للحكومة ، من تناريخ النظيري , ح ٥ ص ٧٧ ـ عير أنَّ فيه ، و فعصيتمون ، ١٠٠ وفي أصلي ، و قد حلَّرتكم من ذلك فأبيتم على » .

(٢) كذا في أصلي؛ ولعله مصحف عن الآية العاشرة من سورة العنج. ﴿ ومن أوقى بما عاهد عليه الله في أحداً عظيماً ﴾ والإقتباس من الآية الكريمة لم يأت في تاريخ الطبري.

ولكن الشيطان قد استهواكم ١١) .

فخرجا من عنده وبالعا [ في إشعال ] الشرّ عليه والتكفير له وصرّحا بكفره (١) إلى وتعرّضوا لعليّ في حطه وأسمعوه الستّ والشتم والتعريص بآيات من القرآن (١) ودنّك إنَّ علياً قام خطيباً في بعص الحمع وذكر من أمر الحوارج وذمّه وعابه فقام جماعة منهم وهم يقولون [ ظ ] . لاحكم إلا الله ،

وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه في أذنيه وهو يقول: ﴿ وَلَقَدَ أُوحِي إِلَيْكُ وَإِلَىٰ الذِّينَ مَنْ قَبَلَكُ لُشُ أَشْرِكَتَ لِيحَظِّ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [ ٦٥/ الرمر. ٣٣]!!! فجعل عبي يقلُب [ كفيه ] هكذا وهكذا وهو على المنبر وهو يقول: حكم الله ينتظر فيكم ؟ .

واجتمع الخوارح في منزل عبد الله بن وهب (٤) عقال : لهم : إنَّ الله أخذ [عليها ] عهوداً ومواثيق على الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وقال : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك /٨٧/ب/ هم العاسقون ﴾ [ ٤٧ / المائدة : ٥ ] وأشهد على أهل قبلتها من أهل دعوتنا أهم قد اتبعوا الهوى ونندوا حكم الله وجاروا في القول والعمل وأنَّ جهادهم حقّ على المؤمنين وأقسم من يعنوا له الوجوه وتحشع له الأنصار أني لو لم أجد على تغيير الحور وقتال الفاسطين أحدواً عساعلها إلى الأقمت على دلك حتى العني ربي فقال عبد الله بن وهب ؟ : "انتحصوا بنا إلى بلدة يستعد فيها (٥)

فقال له شريح بن ﴿ آبِي ﴾ أوق العبسي ۞ اخرجوا بنا إلى المدائن نبرلها وبالخذها ونجل منها سكّانها ﴾ ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون عليها .

فقال زيد بن حصين : [ إنكم ] إن حرجتم [ مجتمعين ] تسعتم ولكن احرجوا وحدانا مستحمين ؛ فأمّا المدائن فإنّ مها قوماً يمعونها منكم ؛ ولكن اكتبوا إلى إحوانكم من أهل النصرة وأعلموهم بأمركم ؛ وسيروا حتى تنزلوا جسر المهروان .

<sup>(</sup>٢) جملة: ﴿ وَبِالْغَا فِي إِشْعَالُ الشُّرُّ عَلَيْهِ ﴾ في أصلي غير واصبحة ؛ وفيه يباص بمقدار كلمتين

 <sup>(</sup>٣) كلمت : والثمريض و إصلي لم تكوب كماتين، وأيضاً كنان في أصلي : و وتعرّضوا لعلل . . . .

ثمُ إِنَّ أَكُثْرُ مَاهِنَا؟ أو جميعه ذكره الطبري مسند عني تاريحه . ج٥ ص ٧٧ وما بعدها

 <sup>(</sup>٤) هذا هو الظاهر؛ وفي أصلي: وقال، وحرح الخوارج في صول ريد بن حصين . . . ه.

<sup>(</sup>٥) الظاهر أنَّ هذا هو الصواب؛ وفي أصل ﴿ يَلَ بِلِمُ بَعِدُ فِيهَا هِ.

[ فـ]قالوا : هدا نعم الرأي وأجمعوا على ذلك ؛ وكتبوا إلى أهل البصرة ؛
 وخرجوا يتسلّلون ؛ ويلغ مسيرهم علياً رضي الله عنه فكتب إليهم وهم بالنهروان (١) :

بسم الله الرحمن الرحيم من صد الله [ عليّ ] أمير المؤمنين إلى زيد س حصين ؛
وعبد الله بن وهب ومن معها من الناس أمّا بعد فإنّ هذين الرجلين الذين ارتضيا
حكمين ؟ قد خالفا كتاب الله واتّبعا هواهما بغير هدى من الله ولم يعملا بالسنّة ولم ينقّذا
للقرآن حكماً ؛ فبرىء الله منها ورسوله والمؤمنون فإذا أتاكم كتابي هذا فأقبلوا فإنّا
سائرون إلى عدوّبا وبحن على الأمر القديم الأوّل .

فكتبوا إليه : أمّا معد فإمّك لم تغضب لربّك وإنّما غضبت لنفسك ؛ فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيها بيننا وبينك ؛ وإلّا فقد نابذناك على سواء إنّ الله الايجبُ الحاشين .

هَلَمَا قَرَأَ [عَلِيَّ ] الكتاب يئس مهم [ فرآى أن يَدَعَهم ويمضي بالــاس إلى أهل الشام حتَّى يلفاهم ويناحزهم ] ٢١) ,

ولقي الخوارج في طريقهم عبد الله بن خيّات فقالوا [ له ] · هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك حديثاً ؟ [ يحدّث ] أنّه ذكر الفتنة التي القاعد فيها حير من القائم [ والفائم فيها ] خير من ألماشي ؛ والماشي فيها خير من الساعي ؟ قال

<sup>(</sup>١) وذكر الطبري في أحر حوادث سنة و ١٧٧ ع من تاريخه جه ص ١٧٧ قال ظلّا خرجت الحوارج وهرب أبو مومى إلى مكة ورد صلّ ابن عبّاس إلى البصره؛ قمام في الكوفة فحطيهم وقال : الحمد فق وإن أن الدهر بالخطب العادج والحدثان الجاليل؛ وأشهد أن لاإله إلاً الله ؛ وأنّ عيمداً رسول الله .

امًا بعد فإنَّ المعصية تورث الحسرة وتُغَلِّبُ للدم؛ وقد كنت أمرتكم في هدين الرجلين وفي هـذه الحكومة أمري وتُخلتكم رأيي لوكان لقصير أمر! ولكن أبيتم إلاَّ ماأردتم فكنت أما وأنتم كيا قال أخو هوازن:

أُمَـرتكم أمـري بمنتصرح السلوى علم يستينبوا الرئسة إلا ضُحى الفد الا إن علين الرئسة إلا ضُحى الفد الا إن علين الرجلين اللين اخترتموها خَكَمَين قد بندا حكم القرآن وراء ظهورهما؛ وأحيها مأأمات القرآن ؛ وأتبع كلَّ واحد منها هواه بعير هدى من الله ؛ فحكها بعير حجَّة بَيَّنة ولا سنَّة ماضية واختلها في حكمهها ؛ وكلاهما لم يرشد؛ فبرىء الله منها ورسوله وصالح المؤمنين

<sup>[</sup>ق] استعلَّواوتَأَهبُّوا للمسير إلى الشام وأصبحو في معسكركم إن شاء الله يوم الإثنين (٧) مايين المقسوفات سأحود من أواحبر حوادث مسه (د ٢٧ ه من تباريخ النظري

(i) is :

قال قتادة فردّوه وأحدروه معهم وبيمها هم يسيرون وهو معهم إذ لقي عطبهم خنريرًا / ٨٨/أ/ لبعض النصارئ فقتله فقال له آخر . لم فعلت ذلك وهو لدميٌ ؟ فدهب [
قائل الخنرير ] إلى ذلك الدميُ فاستحلّه وأرضاه ؟!! وبيما هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأحذها أحدهم فألقاها في فيه ، فقال له آخر [ منهم ]: بغير إذن ولا ثمن ؟ فألقاها من فيه !!!

ومع هذا حاوًا معد الله بل خبّاب ودمحوه من أدنه إلى أذمه !!! وجاؤوا إلى أمرأته فقالت إنّي حبلى فاتّقوا الله فيّ دابحوها وبقروا بطنها عن ولدها !!! فليًا بلع ذلك علياً رضي الله عنه بعث إليهم الحارث بن مرّة العبدي يسألهم عن قتلهم لابن خبّاب ؛ فليّا دنا منهم قتلوه !!!

فَأَقُ الحَبر إلى عليَّ فيعث إليهم يقول \* ادفعوا إلينا قتلة إحواسا مقتلهم بهم ثمَّ نكف عكم واحرجوا بنا إلى قتال عدوًا وعدوكم ؟

فِيعِثُوا إِلَيْهِ . كَلَّمَا قَتَلَتَهُمَ وَكَلَّمَا سَتَحَلِّ دَمَاءَكُمَ !!!

فسار الإمام عليّ رضي الله عنه [ إليهم ] حتى أشرف عليهم ، فليّا وقعت العين في العين عنّا أصحابه فحعل على الميمئة حكر أن عديّ ، وعن الميسرة ربعي بن حراش ٢١ وعلى الحيل أبر أيوب الأنصاري وعنى الفلب قيس بن سعد

 (١) كذا في أصل و والطاهر أنه عرص في الحديث تقديم وتأخير و ولا عهد لي بالحديث على هذا السن و نعم معناه موافق لما جاء في سيرة الخوارج وقصصهم .

وهذا الحديث رواه الطبري مستدين بمعايرة في مسهماً وإليث الحديث الأول منه ؛ الأقرب مصموماً لما هناه كيا في تاريخه ـ جه ص ١٨١ قال ا

حدَّثني يعقوب؛ قال: حدثني إسهاعيل قال. أحبر، أيُوب؛ عن حميد بن هلال عن رجبل من حبد القيس كان مع الحوارج ثمَّ فارقهم قال

[ إنّ الحُوارِح ] دخلوا قريةً دخرج عند الله س حُناب صاحب رسول الله [ﷺ] . ذَعِراً بجرُّ ردامه به فقالوا: لم ترع ؟ فقال: والله لهد دعرتمون إ قانوا ألت عبد الله بن حبّاب صاحب رسول الله ؟ قال: نعم . قانوا: فهل سمعت من أبيث حديثاً بحدّث به عن رسول الله ﷺ أنه دكر فتنة [ فقال ]: القاعد فيها خير من القائم ، والفائم فيها خير من الماشي ويها خير من الساعي [ ثم قانوا النبي ] . فإن أدركتم ذلك [ الرمان ] فكن ياعبد الله المفتول؟ \_ قال أيوب والأعلمه إلا قال : ولا تكن ياعبد الله المفتول؟ \_ قال أيوب ولا أعلمه إلا قال : ولا تكن ياعبد الله الفائل ؟ وقال. معم قال. فقد مو على صفة الهر فضر بوا عنقه فسال دمه كأنه شيراك نعل ويقروا بطن أمّ ولده عمّا في بطها! ؟!

(٢) كذا في أصلي؛ ولاعهد في بإمارة ربعي بن حرش في أيَّام أمير المؤمنين هنيه السلام في جميع ما قرأته من =

وعبّات الحوارج [ جماعتهم ] فجعلوا على الميمنة ريد بن حصين ؛ وعلى الميسرة شريح من أوقى العسي وعل خيلهم حمزة بن سنان وعلى رجالتهم حرقوص .

فناداهم عليّ رصي الله عنه . من لم يقائل ولم يتعرّض لما فهو آمن (١) ومن انصرف إلى الكوفة فهو آمن ؛ ومن خوج عن هؤلاء الجياعة فهو آمن ؛ لاحاجة لنا في سفك دمائكم .

فانصرف قروة س نوفل في خمس مائة دارس ؛ وخرجت طائفة متفرّقين إلى الكوفة دنزلوها ؛ وأتى إلى عليّ منهم نحو مائة ؛ وكانوا أربعة آلاف ؛ فبقي مع عبد الله وهب ؛ ألفاً وثيان مائة (٢) وزحفوا إلى عليّ ؛ فقال [ عنيّ ] لأصحابه : كفّوا حتىّ يبدؤكم .

= الممادر الجنَّة التاريخية والحديثية

وفي الحديث (٢٩٩) من ترحمة أمير المؤمس عليه من كتاب أسناب الأشراف. ج٢ ص٢٧١ط١١ قال :

> و[ کان ] علی میسرته شَیَث بن ربعیهه ۴ . ». ومثله فی تاریخ الطبری ۲ حه ص۱۸۸هیمهٔ بیروکی

والظاهر أنَّ ماهاهما في جواهر المطالب مِن تصحيفُ الناسخين؛ أو غلط من المستف في إحتهاده .

(١) وجاء في تاريخ الطبري: ج عن عيراً إلى.
ورفع على راية أمان مع أي أيوب[ الأنصاري ] فناداهم أبو أيوب. من جاء هذه الراية مكم عن لم
يقتل ولم يستعرض فهو آمن؛ ومن الصرف مكم إلى الكوفة أو إلى للدائل وخرج من هذه الحياعة فهو
آمن؛ إنه لاحاحة لنا بعد أن بصيب قتلة وحوالنسكم في سفك دمائكم .

(٢) كذاً في أصلي؛ وفي الحديث. و٢٩٥ من ترجه أمير المؤمنين من أنسابُ الأشراف ج٢ ص١٣٧٠ الدونة،

ثمُّ بسط هم علُّ الأمان ودعاهم إلى الطاعة .

فقال فروة بن توفل الأشجعي : والله ما ندري على ما [ دا] نقاتل علياً ؟ فانصرف في خمس مائة قارس حتى درك و السدنيجين والدسكرة :

وخرجت طائعة مهم أحرى متعرّقون إلى الكوفة

وأل مسعر بن هدكي[إلى] راية أبي أيُّوب الأنصاري .

وخرج إلى علَّ منهم ثلاث مائة فأقاموا معه.

وكانوا أربعة آلاف فارس ومعهم حلق من الرجالة.

واعتزل حوثرة بن وداع في ثلاث مائة.

واعتزل أبو مريم السعدي في ماتتين.

واعتزل غيرهم حتى صار مع اس وهب الراسبي الف وثيان مائة فارس؛ ورجالـة يقال: إنَّهم ألف ــ

فنادوا : الرواح الرواح إلى الجنَّة ؛ ثمَّ شدّوا على الناس فلم تثبت خيل عليٌّ لحملتهم فاستقبلتهم الرماة وعطف عليهم الخيل من الميمنة والميسرة فلم ينج منهم ناج ؛ ولم يقتل من أصحاب عليّ سوى تسعة أنفس .

قال علماء السير . فحرح على في طلب دي الثدية فوحده على حفرة على شاطىء النهر قتيلاً فلها استخرح نظر إلى عضده فإذا / ٨٨ / س / لحم مجتمع على هيئة الثدي التي للمرأة له حلمة عليها شعرات سود فقال : الله اكبر أما والله ما كذلت [ ولا كذبت ] أما والله لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم عما قصى الله على لسان نبيه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لمن قاتلهم مستبصراً [ صلالهم عارفاً باهدى الذي محن عليه ] (١١)

وقال عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صنى الله عليه وسلم : إنَّ الحروريّة لمّا خرجت على عليّ رضي الله عنه قالوا لاحكم إلا لله . قال عليّ : كدمة حتى أريد بها باطل ؛ إنَّ رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أحبرنا عن ناس إنَّ لأعرف صفتهم في هؤلاء ؛ يقولون الحقّ بالسنتهم ولا يجاوز هذا منهم ـ وأشار الى حلقه ـ [ هم ] من أبغض خلق الله إليه فيهم أسود إحدى يديه لها حلمة كالثدي .

[ قال ] عليم قتلهم قال ؟ انظروا فنطروا فلم يجدوا شيئاً فقال . ارجعوا [ فتصحّصوا عنه ] فوالله ماكدت ولا كدت كو فالم مرتبى ] أو ثلاثاً ؛ [ فذهبوا فمحصوا عنه ] فوجدوه في حربة عانوا أنه حتى وضعوه بين يديه ؛ قال عبيد الله : وأما [ كنت ] حاصر[آ] دلك من أمرهم وقول على هيهم ١٠٠٠

قال أبو حجيمة [ وهب س عبد الله السوائي الصحابي ] : قال عليّ حين فرغنا من الحروريّة : إنَّ فيهم رحلًا محدّجًا ليس في عضديه عظم ؛ وعضده له حلمة كحلمة الثدي عليها شعرات عُقُفٌ .

قالتُمُسُوهُ فَمَا وَجِدُوهُ ؛ قال : فيما رأيت علياً جرع جزعاً [ قطّ ] كجزعه يومثل !! فقالوا : ما نجده يا أمير المؤمنين . قال · ويلكم ما اسم هذا المكان ؟ قلنا : النهروان . قال : صدق الله ورسوله وكذبتم إنّه لعيهم [ قال : ] فتورنا الفتليٰ فلم نجده [ فعدما

وخس مائة ,

وفي تاريخ الطبري: ج٥ ص ٨٦. فكان الذين بقوا مع عبد الله بن وهب منهم ألعين وثيان ماثة . . .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب؛ وفي أصلي تصحيف و لولا أن تتكلوا على العمل . . ه. وما وضعناه بين المفقوفين أحدثاه من مصافراً حرد ومن الحديث و ١٨٨٠ ه من كتاب خصائص أمير المؤمنين عليه السلام للمعالي ص٢٢٤بتحقيق المحمودي .

<sup>(</sup>٢) وهذا رواه النسائي في الحديث. ٤ ١٧٦ ع من كتاب الحصاة ص٣٠٩ وله مصادر أخر أيضاً .

إليه ] فقلنا : ياأمير المؤمنين مانجده [ قال عودوا فالتمسوه . قال : فرجعنا ] ثمَّ التمسناه فوجدناه في [ ساقية ] فجئنا به ؛ فنظرت في عضده ليس فيها عظم وعليها حلمة كحلمة ثلني المرأة عليها شعرات [ طوال ] عقف ١١ .

قال أهل التاريخ : ثمّ قام عليّ رصي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أيّها الناس إنّ الله قد نصركم [ فأعزّ نصركم ] فتوجّهوا من فوركم [ هذا ] إلى عدوّكم .

قَالُوا : ياأمير المؤمنين نقلت ببالبا وكلّت سيوفنا فارجع بنا إلى بلدما لستعدّ باحسن عدَّتنا .

فاقبل [ بهم ] حتى نزل النخيلة وأمر السس أن يلزموا معسكوهم ويذلوا أنفسهم هل جهاد عدوَّهم ؛ فلمّا وأن دلك دلك دخل الكوفة والكسر رأيه عن المسير .

وهذا الذي ذكرته من الوقائع كله عل الإحتصار لاعلى الإكثار ؛ فقد أطال المؤرَّحون الكلام وأوسعوه ؛ وفيها ذكرته كعاية والله أعلم .



<sup>(</sup>١) والحديث رواه الخطيب في ترجمة أبي جُمعيمة وهب بن عبد الله تحت الرقم: ٣٨ ٤ من تاريخ بغداد: ج١ ؛ ص١٩٩ ؛ وما وصعاه بين المعقوص مأحود منه ورواه البلاذري عن غلام أبي جمعيفة كم في الحديث ع ٤٤٩ ٤ من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٧٧هـ ١



## الباب السابع والخمسون

## في خروج عبدالله بن عبّاس رضي الله عنه [من البصرة مغاضباً لعليّ عليه السلام]"

وروى أبو محمف عن سليهان بن أبي رَاشَدْ عن عبد الرحمان بن عبيد قال: مرَّ ابن عبَّاس على أبي الأسود الدؤلي فقال[له] لوكنت من البهائم لكنت جملًا ولو كنت راعيًا ما بلعت المرعى!!

فكتب أبو الأسود إلى على عليه السلام: أمَّا بعد فإنَّ الله جعلك واليَّا مؤتمنًا وراعيًا مسؤلًا وقد بلوناك رحمك الله فوجدماك عظيم الأمانة ناصحًا للرعيَّة توَّفر فيتهم وتظَّلف نفسك

<sup>(1)</sup> مابين المقوفين أخذباه من مقدمة العصف

 <sup>(</sup>۲) كذا في أصلي؟ وفي العقد الفريد. جه صر٩٦: و مقال له بوماً كدت[أن] استعملك . . . »
 أقول: لم أجد الحديث في مصنف ابن أبي شبية؛ والطاهر أن الحديث غتلق

عن دلمياهم (١) ولاتأكل أموالهم ولاترتشي في أحكامهم وإنَّ ابن عمَّك قد أكل ما تحت يده بغير علمك فلم يسعني كتهالك دلث فانظر رحمك الله فيها همالك واكتب إليَّ مرأيك فيها أحببت أُتبعه إلى شاء الله والسلام.

#### فكتب إليه عليٌّ عليه السلام:

أمَّا بعد فمثلك من نصح الإمام والأمَّة ووالى على الحَقِّ وفارق الحور <sup>(1)</sup>وقد كتبت إلى صاحبك فيها كتبت إلىَّ فيه ولم أعلمه بكتابك إلىَّ فلا تدع إعلامي [عــ]مَّايكون بحضرتك عَّا يكون النظر فيه للأمَّة صلاحً فهنَّث بدلك جدير وهو حقَّ واجب ثله عليك والسلام (<sup>1)</sup>.

و[أيضًا] كتب على [عليه السلام] إلى ابن عدس.

أمَّا بعد فقد بلعي عنك أمر إن كنت فعنته فقد أسخطت الله وأخزيت أمائتك وعصبت إمامك وخنت المسلمين بلعي أنَّت خُردت الأرض وأكلت ماتحت يديك فارفع إليَّ حسابك واعلم أنَّ حساب الله أعظم من حساب الناس والسلام (1).

فكتب إليه الل عبَّاسِ ﴿ أَمَّا يَعَدُ وَإِنَّ لَدَي بَلَعَكَ [عَيِّي] بَاطُلُ ﴿ وَ أَمَا لِمَا الْمَ تحت يديُّ صابط فلا تصدق عليُّ الطُّنينَ و لسلام.

فكت [ عليه السلام ] إليه : آمًا بعد هإمّه لا يسعي تركك حتى تعلمني ما أحلت من الحزية من أين أحذته ؟ وما وضعت منها أين وصعته ؟ فاتّق الله فيها التمنتك عليه واسترعيتك إيّاه ؛ فإنّ المتاع بما أنت رازمه قليل ؛ وتباعته وبيلة لاتبيد (٥) والسلام .

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب المدكور في تاريخ الطبري ، وفي العقد الفريد ، وتتكُف مفسك عن دنياهم . . . . .

وي أصلي: ﴿ وَتَلْطُفُ نَصْبُكُ . . •

<sup>(</sup>٢) كذا في العقد المريد؛ وفي أصبى ﴿ وَفَارِقَ هِي الْجُورِ؟ ﴾

 <sup>(</sup>٣) وللكتاب مصادر يجد الطائب ذكر كثير من مصادرها في ديل المحتار (١٦٥ ع من باب كتب أمير المؤمنين عليه السلام من سهح السعادة: ج٥ ص ٣٢٥ ط١ .

 <sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب المدكور في العقد الدريد؛ وفي أصل ، واعلم أن حبابك أعظم من حباب
 الباس .

 <sup>(</sup>a) هذا هو الظاهر؛ وفي أصلي: ﴿ وتباعثه وبال . . . ع

فليًا رآى [ ابن عبآس ] أنَّ علياً غير مغلع عنه كتب إليه .

امًا بعد فقد بلغني تعظيمك على مرزأة ما رزأته أهل هذه البلاد ؛ وأيم الله لأن التي الله بما في بطن الأرض من عقيانها ولحبنها وبما على الأرض من طلاعها أحب إلى من النقى الله وقد سفكت دماء هذه الأمة لأن أنال بذلك الملك والإمرة (١) ابعث إلى عملك من أحببت فإنى ظاعن والسلام .

فلم أراد عبد الله المسير من البصرة دعا أخواله من بي هلال بن عامر بن صعصعة ليمنعوه ؛ فجاء الضحّاك بن عبد الله الهلائي فأجاره ومعه رجل منهم يقال له رزين بن عبد الله (١) وكان شجاعاً فقالت بنو هلال : لاغناء بنا عن بني سليم . ثمّ أتتهم قيس

فليًا رأى [ ابن عبّاس ] اجتهاعهم له ؛ حمل ما كان في بيت المال بالبصرة ـ وكان فيها زعموا سنّة ألاف ألف ـ فجعله في الغرائر (٣) .

قال : فحد ثني الأزرق البشكري (4) قال : صمعت أشياخنا من أهل البصرة [ قالوا : ] لما وضع [ ابن عباس ] المال في العرائر ثم مضى تبعته الأخاس كلها فلحقوه بالطف على أربع فراسخ من المصرة فواقعوه فقالت لهم قيس : لا يصلون [ إليك وفينا ] عين تطرف . فقال صبرة [ بن شيهان ] وكان رأس الأزد (۵) : واقد إن قيساً لإخوانها في الإسلام وجيراننا على العلق ؟ وَإِنَّ اللَّذِي يَدْهَبُونَ به من [ المال ] لو رد إليكم لكان نصريكم منه الأقل ؛ ولمّم خير لكم من المال ، قالون : فيا ترى ؟ قال : الصرفوا عنهم .

<sup>(</sup>۱) الكلام تعريص بأمير المؤمنين عليه السلام ، ولكن ساحة ابن عباس أجل من أن بحطو هذا الأمر الباطل على قلب فضلاً عن أن ينطق به ، أو يخطه فلمه ، فالكلام احتلقه دُعاة بني أمية كي يسجّلوا على الناس أنَّ حروب أمير المؤمين عليه السلام كانت جدف الحماظ على الملك والإمارة ؛ الأنه كان مأموراً مقتال من قاتله ؛ كيا هو مدلول قوله عليه السلام المستقيص ، أمرت بقتال الناكثين والغاسطين والمارقين .

 <sup>(</sup>٢) كذا في أصلي؛ وفي العقد العريد؛ عبد الله بن دذين

<sup>(</sup>٣) القرائر "جمع غرارة ـ مكسر الغين المجمة . الحوال وجمعه جوالق

<sup>(</sup>٤) كذا في أصلي، ومثله في كتاب العقد العربد، ومرجع عصمير في وقال؛ غير واصح، كما أنَّ الأررق البشكري ما وجدت له ترجمه فيها عمدي من كتب الرجال.

 <sup>(4)</sup> الظاهر أن هذا هو الصواب؛ وهكذا جاء في المطوع من العقد الفريد: ج٥ ص٩٨ فله بيروت .
 ومثله في تاريخ الطبري: ج٥ ص ١٤٢؛ وفي أصلي: فقال صمرة؟ . .

فقال مكر من واثل وعد القيس معم الرأي [ رأي صبرة ] فاعترلوهم .

عقالت متو تميم . والله لامفارقهم حتى نقائلهم عليه ؛ فقال الأحنف بن قيس :

أنتم والله أحق أن لاتفائلوهم [ عليه ] وقد ترك قنالهم من هو أمعد رحماً منكم . قالوا :

والله لنقائلهم عقال والله لانشايعكم على قدلهم عاصرف عنهم [ الأحنف ]

فقد موا عليهم (ا) ابن المحدعة فقائلهم عحمل عليه الصحاك بن عبد الله / ٩٠ أم / وطعمه في كنفه فصرعه وسقط إلى الأرص مغير قتل ؛ وحمل سالم بن ذويب السعدي على الصحاك عصرعه أيضاً ؛ وكثرت بيهم الحراح من غير قتل .

فقال الأحماس الدير اعترلوا والله ما صنعتم شيئة اعتزلتم عن قتالهم وتركتموهم يتشاحرون ؟!! فحاؤا حتى صرفوا وجوه معضهم عن بعض وقالوا لبني تميم إنَّ هذا لَلُؤم قبيح لنحر أسحى أنفساً مكم حين تركبا أموالنا لبني عمّكم وأنتم تقاتلونهم عليها ؟ حلوا عهم وعل ابن أختكم فإنَّ لقوم قد جمعوا فانصرفوا عنهم (٢)

[ معنى ابن عبّاس ومن معه ] ومضى معهم ناس من قيس فيهم الضحّاك بن عبد الرحمان بن رزين حتى قدموا الحجار ؛ فترل مكّة ؛ فحمل زّاجر لعبد الله بن عبّاس يسوق به ويقول :

صبّحت من كاظمة القصر الخراب مع ابن عباس بن عبد المطلب وحمل ابن عبّاس يرليم تويفول المؤلف المربية وحمل ابن عبّاس يرليم تويفول المربية أوي فقيد أن لك الإيباب وجعل يرتجز أيضاً:

و هن يمشين سا هميسا إن يصدق الطير بنك لميسا فقيل : ياأما العبّاس أمثلك يرفث في مثل هذا الموضع ؟ قال إنّما الرفث ما يقال في السباء ٢٠) .

قال أبو نخنف \* علمًا نؤل [ ابن عـَاس ] مكَّة اشترى من عطاء بن جبير مولى بهي

 <sup>(</sup>١) كذا في أصل ؛ وفي طبعة ديروت من العقد العريد حـ ه ص١٩٥٠ فقال[ الأحف ] . والله لانساعدكم عن قتالهم . . . فقلموا طبهم ابن مجاعة . .

ومثله في تاريخ الطبري ح٥ ص١٤٢؛ وبيه. ۽ المجاعة ۽

 <sup>(</sup>٢) كذا في أصلي؛ وفي طبعة بيروت من العقد المريد ، حلوا عيم وأرواحهم فإن القوم فدحوا؟
 فانصرفوا عتهم ، وفدحوا على ربة منعوا، ويابه ، ثقلوا أي ثقل وضعب عليهم قتالكم إيّاهم .

 <sup>(</sup>٣) كادا في أصلي، والرهث على ربة العرس ... قوب العجش كقول ابن عباس هاهم «سك ليس»

كعب من جواريه ثلاث مولَّدات حجاريّات يقال لهنّ : شادن وحوراء وفتون ؟ بثلاثة آلاف دينار .

[ و ] قال سليهان بن أبي راشد ؛ عن عند الله بن عبد الرحمان (١) قال : كنت من أعوان عبد الله في البصرة ؛ فلمّا كان من أمره ما كان ؛ أتيت علياً عليه السلام فأخبرته فقال : ﴿ وَاتِلْ عَلَيْهُمْ نَبَأُ الذِي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين ﴾ [ ١٧٥/ الأعراف : ٧ /.

[ قال ] : ثمّ كتب [ عليّ ] معي إليه "·

أمّا بعد فإن كنت أشركتك في أمانني ولم يكن من أهل بيتي رجل أوثق عندي منك 

الله لمواساتي ومواررتي وأداء الأمانة إلى الله وأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب الموالمدوّ عليه قد حرب الأمانات الناس قد حزيت وهذه الأمّة قد فتت القلبت لابن عمّك ظهر المجنّ ففارقته مع القوم المفارقين الموحدلته أسوأ حذلان وخنته مع من خان المعنى فله ابن عمّك أسبت ولاالأمانة أدّيت/ ۱۹/ب/كأن لم تكن على بينة من رمّك الموالم وأمّا كدت أمّة محمد عن دبياهم وغررتهم عن قيشهم العلم المكتتك العرصة في خيانة المرعت العدوة وعاجلت الوثية الواحتطفت ما قدرت عليه من أموالهم وانتقلت بها إلى الحجاز المكتك إنما حرت إلى الحجاز المكتك إنما حرت الله أما تؤمن بالمعاد الرئية الملك عبدانا الله أما تومن بالمعاد المؤلية الملك الحساب المانة أما تعلم أمك تأكل في المسحان الله أما تؤمن بالمعاد المرابئة المن الحساب المانة أما تومن بالمعاد المؤلية المن الحساب المانة أما تومن بالمعاد المؤلية المن الحساب المانة أما تومن بالمعاد المؤلية المن الحساب المانة أما تومن بالمعاد المناه المناه المحان المناه أما تومن بالمعاد الله أما تومن بالمعاد المناه المناه المناه المناه المناه المانة أما تومن بالمعاد المناه المناه المناه المانة أما تومن بالمعاد المناه المن

 <sup>(</sup>١) كذا في أصلي؛ وفي العقد المريد وقال سنهاد بن أبي راشد؛ عن عبد الله بن عبيد؛ عن أبي
 الكتود و ولعله الصواب .

وأبو الكنود ذكره ابن حُجر في بات الكُنى من كنات تهديب التهذيب ج١٦٧ ص٢٦١ قال أبو الكنود الأزدي الكوفي قيل: اسمه عبد الله بن عامر. وقيل. عبد الله بن همران. وقيل عبد الله بن عوير. وقيل[عبد الله] بن سعيد وقيل عمرو بن حبثي

روى عن على وابن مسعود وخماب بن الأرث وابن عمر

وعنه أبو إسحاق السبيعي وقيس بن رهب وإسهاعيل بن أبي حالد وأبو سعد الأردي قارى، الأرد ذكره ابن حبًان في الثقات . . وقال أبو موسى أدرك الحاهليّة

<sup>(</sup>٢) كذا في أصلي؛ وفي العقد الفريد؛ حه ص٩٥؛ ثمُّ كتب عليٌّ إليه: أمَّا بعد ...

<sup>(</sup>٣) هذا هو الظاهر؛ وفي أصلي وكأن لم تكن عني بيَّة لربُّك . و .

إع) هذا هو الظاهر الموافق للعقد المويد؛ وعير واحد من المصادر؛ وما وضعناه بين المعقوفين مأحوذ
 مئه ومن غيره .

رني أصلي: ﴿ أَمَّا تَوْمَنَ بِالْعَدَابِ؟ ﴾.

حراماً ؟ وتشرب حراماً ؟ وتشتري الإماء وتنكحهن بأموال اليتامي والأرامل والمجاهدين [ في سبيل الله ] التي أفاء الله عليهم ؟!!

وَاتَّقُ اللهُ وَأَدَّ إِلَى الْقُومِ المُواهُمِينَ لِللهُ لِئِنَ لَمْ تَفْعِلَ ثُمَّ اَمَكُنْنِي اللهُ مَنْكُ لأَعْذَرَنَّ إلى الله فيك !!!

فوائله لو أنَّ الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ؛ ما كانت لهم عندي هوادة ١١١ ولما تركتهما حتَّى آخذ الحقَّ منهما والسلام .

فكتب إليه ابر عبَّاس : أمَّا بعد [ فقد بلغني ] كتابك تعظم عليّ إصابة المال الذي أصبت ؛ من بيت مال النصرة ؛ ولعمري إنَّ حقّي في بيت مال الله أكثر عمَّا أخذت ؛ والسلام .

فكتب إليه [ عل عليه السلام ] :

أمّا بعد فإنّ العجب كلّ العجب منك أن نرى لنفسك في بيت مال الله أكثر مما لرجل من المسلمين ؛ قد أفلحت إن كان تمنيك الناطل وادّعاؤك ما لايكون ينجيك من الاثم ويحلّ لك ما حرّم الله عليك ؛ عمرك الله إنّك لانت السعيد السعيد (١) وقد بلعني عنك أنّك المحذت مكّة وطنآ وضربت بها عطاً تشتري المولّدات مي المدينة والطائف ؛ وتختارهن على عيبك؛ وتعطى بها مال غيرك ؛ فإني أقسم بالله ربي وربّك وربّ العزّة ما أحد أنّ [ ما إلحدت عن أعوالهم حلال في أدعه ميراناً لعقبي ؛ فها بال اغتباطك به تأكله حرام من المرابية

ضحٌ رويداً وكأن قد بلعت المدى وعرضت عليك أعيالك بالمحلِّ الذي ينادي فيه المغترُّ بالحسرة ؛ ويتمنَّى المصيِّع التوبة والظالم الرجعة !!!

فكتب إليه الن عبّاس : وآلله لش لم تدعني من أساطيرك لأحملته إلى معاوية [كي ] عقاتلك به !!!

فكف عنه [ أمير المؤمنين عليه السلام ] ولم يكاتبه بعدها . ذكر ذلك [ كلّه ] ابن عند ربّه في تاريحه المسمّى بالمِقْد ؛ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الهوادة .. على رئة السعادة ... الرمق واللين. للحاملة

<sup>(</sup>٢) لَعَلَّ هَذَا هُو الْصُوابِ؛ وفي أصلي. وينَّكُ لأنت المفيد السعيد؟ ٥. وفي الطبعة المقديمة من العقد الفريد إنَّكُ لأنت البعيد البعيد. وفي طبعة بيروت منه: وإنَّكُ لأنت البعيد؟ ٥ من غير تكرار

#### الباب الثامن والخمسون

# في مقتل الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام، [وذكر] قاتله ابن ملجم لعنه الله

هى سفيان بن عُينة قال: كان عن بن أبي طائب رصي الله عنه يخرج بالليل إلى المسحد فقال ناس من أصحابه محشى أن يصيبه معص عدوه ولكن تعالوا محرسه فخرح ذات ليلة فإذا هو بنا فقال: ماشأنكم المكتماه معزم علينا فأحبرناه فقال تحرسونني من أهل السياء أو من أهل الأرض ؟ قلب من أهل الأرض قال إنه ليس يُقصى في الأرض في الأرض في الأرض في المراد حتى يُقصى في السياء (المراد)

وعن التميمي بإسبادٍ لهُ<sup>(٢)</sup>قال: لَمَّا تُواعد اس ملجم وصاحباه على قتل عليٍّ ومعاوية وهمرو س العاص دَخل ابن ملجم المسجد[ في بروغ] العجر الأول فلحل في الصلاة تطوَّعًا وافتتح القراءة وجعل يكُرر هذه الآية ﴿ وَمِن النّاسِ مِن يشري نفسه

 <sup>(</sup>۱) والحديث أو مايقريه رواء ابن هساكر بأسانيد تحت الرقم ١٤٠٥ ، وما يعده من ترجمة أمير
 المؤمنين من تاريخ دمشق: ج٣ ص٣٥٤ - ٣٥٦ط٢

 <sup>(</sup>٢) كذا في أصلي؛ وفي طبعة بيروت من العقد العريد؛ والتميمي بوستاد له ٠٠٠٠ ولم يتيسر في الفحص عن ترحمة التميمي

وَقُرِيبًا مَنْ صَدِر الحَدَيث رَوَاهِ أَبِنَ أَبِي الْدَبِيانَ ؛ في الحديث : ١٩٥ ع من مقتل أمير المؤمنين عليه السلام الورق/٢٣٥/أ/وفي ط1 ؛ ص42 قال :

حدثنا المنذر بن عال الكاهل؟ قال حدثي ابن أبي الحنجات العجبي عن أبيه قال عرج علي بالسحر يوقظ الناس للصلاة عاستقبله اس ملجم ومعه سيف صعير؛ عقال ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مِن يَشْرِي بَعْسَهُ ابْتِعَاءُ مُرْضَاءُ اللّهُ وَقَدْ رَوْفَ بَالْعَبَادُ ﴾ فظلُ علي أنَّه يستفتحه عقال ﴿ إِنَّالِينَ آسُوا الدَّمُوا فِي السلم كَافّةُ ﴾ فصربه [ ابن ملجم] بالسيف على قرنه . وانظر ماياتي تحت الرقم ( ٤ ) من تعليق الورق ١٩/١/ من الأصل؛ وفي هذه الطبعة ص . .

أبتغاء مرضاة الله ﴾ [٢٠٧] البقرة ٢] فأقبل على رضي الله عنه وبيله مخصة وهو يوقظ الناس للصلاة ويقول: أيّها الناس الصلاة الصلاة. فمر نابن ملجم وهو يكُرر هذه الآية فظن أنه يُعيى فيها ففتح عليه فقال: ﴿وق لله رؤف بالعباد ﴾ [٧٠٧] البقرة] ثمّ انصرف على وهو يريد أن يدحل [في] الصلاة فتبعه [ابن ملجم] فضربه على قرنه ووقع [ذنابة] السيف في الجدار فأطار فدرة من آخره (العبدرة الناس ووقع السيف منه فجعل يقول: أيها الناس أحذروا السيف فيهم فيهم مسموم.

قال: فأتي به عليٌّ عليه السلام فقال: احسوه ثلاثًا وأطعموه واسقوه فإن أعش أر فيه رأيي وإن أمت فاقتلوه ولائمُّثلوا به.

فهات [علي] من تلك الضربة فأخذه عند الله بن حعفر فقطع يديه ورجليه فلم يجزع ثمُّ أراد قطع لسامه [فعزع فقيل له: لم لم تفرع لقطع يديك ورجليك وفزعت لقطع لسانك؟](٢)قال: إنَّ أكره أن تمرُّ [ب] ساعة من نهار لاأذكر الله فيها! ثمَّ قطعوا لسانه وضربوا عنقه.

وتوجه الخارجيُّ الأحر إلى معاوية علم يجد إليه سبيلًا

وتوجه الثالث إلى عمر في بن العاصي فوحده قد اعتل تلك الليلة علم يخرح إلى الصلاة وقدم مكانه رحًلا يقال له ؛ خارجة فضريه الخارجي بالسيف وهو يطّنه عمرو بن العاصي - فغتله فأخذه الناس وقالون قتلت خارجة؟ قال: أوليس[هو] عمرو؟ قالوا: لا.[قال.] أردت عمرًا وأراد فله خارجة.

 <sup>(</sup>١) كذا في أصلي؛ وهو الظاهر من السياق؛ وفي انطبعة البيروتية من العقدالدريد. ج٥ ص١٠٠،
 بتحقيق محمد سعيد العربان تصحيف ؛ وهذا لعطه

ثم انصرف [عليًّ] وهو يريد أن يدخل الدار فاتُّنعه[ ابن ملجم ] فضربه على قربه ووقع السيف في الحدارفأطار قدرةً مِن آخره ...

والمدرة كالغطعة لعظاً ومعنى.

 <sup>(</sup>۲) والحديث ليس بحجة لأنه مرسل لاسند له وربما يكون من احتلاقات الحوارج أو من يهوى هواهم وفزعتهم ساقه على هذا الوجه لرهعة شأن أشقى البرية ابن ملجم وتخفيص شأن أهل بيت الوحي ومن يلود بهم بأجم كسائر الناس في الرصا والعصب!!!

والصواب في كيفيّة قتل أشقى الأحرين ابن مدجم .. صاعف الله عدابه .. هو ما يأتي عن المصنّف في أواسط الباب التالي ص ٢٥٥ عراجعه ولاحظ ما عنقيّاه هليه .

وفي الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال [لعليًّ]: ألا أخبرك بأشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة؟[قال, أحبرني يارسول الله, قال: فإنَّ أشدُّ الناس عذابًايوم القيامة] عاقر ناقة ثمود وخاضب لحيتك بدم رأسك(١).

وقد أحسن القائل:

فدت عليًا بما شاءت من البشر

وليتهاإذ فدت عمسرًا بخارجة

 (١) كدا في أصلي؛ غير أنَّ ما وضعناه بين المعقونين كان ساقطاً من الأصل وأخذنا من مصدر الحديث وهو المقد الفريد: جه ص٢٠١٤ ط ببروت.

والحديث يأتي أيضاً في أواخر الباب: ٥٩٥ ؛ الآتي في الورق٩٦/أ/.

ولا مجمر في في الحال مصدر للحديث بهذا السياق؛ والمروف للتداول الذي له مصادر كثيرة وبلغ بمعونة شواهده إلى الأمر الثالث المقطوع هو قوله صبى الله عليه وآله وسلم لعلي وعيار. و ألا أخركها بأشقى الناس رجلين ؟ قلنابل بارسول الله قال [ هو] أخيس ثمود الذي عقر الناقة؛ والذي يضربك ياعلي على هذه \_ فوضع رسول الله بنه على رأسه \_ حتى يبل مها عذه \_ ووضع بده ما المده

وهذا رواه النسائي في الحديث ( ١٥٢ م الركانه حسائص علي عليه السلام ص٢٧٩ طبعة بيروت بتحقيقاه وانظر ما علقيد علي

ورواء أيضاً الدولايي مقالًا عن السبائي في كتابه الكبي والأسياء ج٢ ص١٦٣ ورواء أحمد بن حنبل في عنوانَ\* ؛ بفيّة حديث عَيّارَ بن ياسر ؛ من كتاب المسند: ج٤ ص١٦٣ ــ ٢٦٤ .

وأيضاً رواء أحمد بسدين في الحديث ( و ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ) من فضائل عليٌّ عليه السلام من كتاب الفصائل ص١٨٨ط قم .

وقد تقدم رواية المصنف الحديث ص أحمد في لباب الثاني من هذا الكتاب في الورق٨/ب/ ورواه الهيشمي عن أحمد والطبراني والبرَّار؛ كيا في فصائل عليَّ عليه السلام من مجمع الروائد: ج٩ ص.١٣٦.

ورواه أيضاً الحاكم في الحديث ١١٠٥ ۽ من مناقب عنيٌّ عليه السلام من المنشرك: ج٢ ص ١٤٠

ورواه الحاكم الحسكاني بسدين في تفسير سورة. • والشمس ، من كتاب شواهد التنزيل: ج٢ ص ١٩٣٧مل .

ورواه أيضاً بسندين الحافظ ابن عساكر في اخديث ( ١٣٩٨ ع من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج٣ صر١٤٨ ـ ٣٤٩ .

وأيضاً عِبدَ الطالبُ شواهدُ ليعضَ فقرات اخديث تحت الرقم: • ١٣٦٩ - ١٤٠٢ • من ترجمة عليًّا عليه السلام من تاريخ دمشق: ج٣ ص٣٢٨ - ٣٥٢ .

#### وقد قال كُنَّير عُزة/٩٢/أ/:

ألا إن الأئسسة مس قسريش عسمي والثسلالة مس سببه فسسبط مسبط إيسماد وسسر ومسط لا يلذوق الموت حشى

ولاة العسهد أرسعة سسواء هم الأسباط ليس سهم خماء وسسمط غميبته كسربلاء يسقود الخميل يسقدمه اللمواء

[وقال] الحس م علي رصي له عنها صبيحة الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب رضي الله عده. حُدثني المارحة أبي قال: يابُني إني صليت مارزق الله ثمّ نمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسلم فشكوت إليه ماأنا فيه من مخالفة أصحابي وقلة رغمتهم في الجهاد!!! قال: ادع الله أن يربحك منهم المدعوت(١)

ثمَّ قال[الحس عليه السلام]. والله لقد قتلتم الليلة رحلًا إن كان رسول الله صلى الله عليه[رآله] وسلم يبعثه فيكتنفه حبر ثبل عن يجيبه وميكائيل عن يساره حتى يفتح الله عليه ما ترك بعده (لا ثلاث مائة هرهم رضوان الله عليه؛ هذا ماذكره اس عبد ربه رحمه الله في[كتاب] العقد لم مراحمه الله في[كتاب] العقد لم مراحمه الله في[كتاب]

وأمَّا ماذكره عيره من المُؤْرِخِينَ الثقات فَفَالُوا قَتَلَ عَلَيُّ بنَ أَبِي طَالَب رَضِي الله عنه بالكوفة يوم الجمعة لإحدينَ عشرة ليلة سخلت من شهر رمضان سنة أربعين (٢٠). وقيل: [قتل] في ربيع الأخر سنة أربعين.

<sup>(</sup>١) لم يعدم أنَّ ابن عبد ربَّه مراين أحد هذا خديث جداالسياق.

وللحديث سياق أحر؛ ومصادر أحر وأسانيد يجد الطالب كثيراً منها في المحتار ، ٣٨١ ومابعده من كتاب خيج السعادة ، ج٢ ص٢٢٢ \_ ٢٢٢٠٠ .

ولكلام الإمام الحس عليه السلام صور أحر أحس بما هاهما؛ وله مصادر وأسانيد يجد الطالب كثيراً منها في الحديث: ﴿ ١٤٩٥ ﴾ وما نعده من ترحمة أمير المؤمس عليه السلام من تاريخ دمشق. ٢ ص٣٩٨ ـ ٢٠٤

 <sup>(</sup>۲) إن تبدّل لفظة: وقتل و بدول. و وصرب و ويبدّل قول و خدت و بثول و بقيت و عالمطلب صواب؛ وإلا فلا .

و[قال الطبري]: حدثني موسى بن[عثيان بن] عبد الرحمان[المسروقي] قال: حدثنا عيَّار بن عبد الرحمان الحراني[أبو عبد الرحمان] (١)قال: حُدثنا إسهاعيل بن راشد قال:

كان من حديث عبد الرحاد[ من ملجم] وأصحابه عليهم لعائن الله أن عبد الرحان والبُرَكَ بن عبد الله وعمرو بن لكر التميمي اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا على ولاتهم ثمُّ دكروا أهل النهروان فترُّحوا عليهم [و]قالوا: ما نصنع بالحياة بعدهم [شيئًا؟ هم] إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم وكانوا لايخافون في الله لومة لاثم فلو شرينا النفسنا فأتينا أثمة الضلال فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم العباد والبلاد وتأرنا[بهم]

فقال[ابن ملجم · أنا أكفيكم على بن أبي طالب. وقال البرك: أنا أكفيكم ](۱) معاوية بن أبي سفيان. وقال عمرو بن مكر: وأنا أكفيكم عمرو بن العاصي. فتعاهدوا وتواثقوا بالله [أن]لايبكص رحل منهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه؛ فأحذوا أسياعهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة لبلة خلت من شهر رمضان أن يثب كل واحد منهم على صاحه الذي توجه إليه. فاقبل كل رحل منهم إلى المصر الدي فيه صاحه[الذي يطلبه].

فَامًّا أَسِ مُلْجِمَ لَعَنْهُ اللَّهِ .. وَكَالَ [عدأده] من كِندة ـ فخرح إلى أصحابه بالكوفة وكاتمهم أمره كراهة أن يطهروا [شيئًا] من أموهاً فــزار ذات يوم أصحابه من بني تيم -وكان عليٌّ يوم النهر قتل منهم عندًا كبيرًا الله \_ فدكروا فتلاهم ولقي من يومه [ذلك] امرأةً يقال لها قطام وقد قتل عليٌّ أباها وأحاها يوم النهر وكانت فاثقة الجِهال علَّها رآها التبست بعقله ونسي حاجته التي جاء إليها فحطها فقالت: لاأنزُّوجك حتى تشفي قلبي . قال: ما تشتهين؟ الله اللاتة الاف وعبد وقينة وقتل عليٌّ بن أبي طالب. فقال: هو مهر لك؟ وأمَّا قتل عليٌّ فلاأراك [ذكرته لي وأنت تريدين ذلك؟ ثمَّ أنَّ لي ذلك وقد احتوشه

<sup>(</sup>١) كذا في عنوان ﴿ ذَكُرُ الحَبْرُ عَنْ قَتْلُ هَلِّي وَمَقْتُلُهُ ﴾ من تاريخ الطبري: ج٥ ص١٤٣ ؛ وما وضعناه بين المعقوفات أخذناه منه؛ وفي أصلي: ﴿ عَبَّارُ بَنْ عَبِدُ الرَّحَانُ الْحَرَاضِ ﴾.

<sup>﴿</sup> ٢﴾ ما بين المُعقوفين قد سقط من أصلي وأحدده من تاريخ الطبري

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلي، وفي تاريخ الطبري: وكان عني قتل منهم يوم النهر عشرة.

<sup>(</sup>٤) وفي تاريخ الطبري · فقالت: لا أتزوَّجك حتى تشفي لي [قلبي] قال: وما يشفيك؟ محربة وحشي.

اصحابه؟]قالت. فالتمس عُرَته فإن أصبته شفيت نفسك ونفسي ونفعك العيش معي وإن قُتِلت فيا هند الله خير من الدنيا وما فيها!

قال[ابن ملحم] والله ماجئت إلى هدا المصر إلاّ لقتله فلك ماسألت. قالت: فإنّي أطلب لك من يشدُّ ظهرك ويساعدك على موادك. فلعثت إلى رجل من قومها يقال له: وردان وكُلمته فأجابيا.

وأتى ابن ملجم رجلًا من أشجع بقال له شبيب فقال له: هل لك في شرف الدنيا والآحرة؟ قال وما [هو؟ قال ] قتل عبل س أبي طالب. قال تكلتك أمّك لقد جثت شيئًا إذا كيف تقدر على قتل علي س أبي طالب؟ قال. أكم له في المسجد فإذا خرج لصلاة العداة شددنا عليه فقتلاء؟ فإن تجيبا شهينا أنفسا وأدركنا ثارنا وإن قُتلنا فيا عند الله خير من الدنيا وما فيها. قال ويحك لو كان غير علي كان أهون علي قد عرفت بلاءه في الإسلام وسابقته مع السبي على وما أجدي أشرح لقتله قال: أما تعلم عرفت بلاءه في الإسلام وسابقته مع السبي على وما أجدي أشرح لقتله عن قتل من إخواننا. فأجابه.

فحارًا [إلى] قطام وهي في المسجد الإعطم /٩٣/أ/ معتكمة فقالوا لها: قد أجمع رأيها على قتل عليًّا. قالت. ﴿ فَإِذَا أَرِدَتُهُمْ َهُمَا إِفَاتُونِ.

ثمُ عاد [إليها ابن ملحم] ليلة الحمعة التي قُبِل[ في صبيحتها علي] (٢٠) وهي سنة أربعين ـ فقال هذه الليلة[هي] التي واعدت فيها أصحابي (٢٠)أن يقتل كلَّ واحد منا صاحبه فيها. فدعت لهم مالحرير فعصبتهم فأخدوا أسيافهم وجلسوا مقامل السُّدة التي يخرج مها عليَّ رضي الله عه.

فَلُمَّا حَرَجَ[عَلِّ مَنها] صرنه[شبيب بالسيف فوقع سيمه بعضادة الباب أو الطاق؛ وضربه ابن ملجم في قرنه] بالسيف(٤).

 <sup>(1)</sup> كذا في أصلي؛ وفي تاريخ الطبري ، إما تعلم أنّه قتل أعل النهر الدُيّاد الصالحين؟ ٤
 (٢) كذا في تاريخ الطبري؛ وهو الظاهر من السينق، وفي أصلي ، ثمّ عادوا ليلة الجمعة التي قتل فيها رضوان الله حليه . . . ».

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصني؛ وفي تاريخ الطبري وواعدت فيها صاحبي ٤.

 <sup>(</sup>٤) ماوضعناه بين المعقودين الثانيين كان ساقط من أصبي واحدماه من تاريخ الطبري جه ص١٤٥.
 ثم إنّه قد ورد أحاديث كثيرة في أنّه عليه السلام صُرِب وهو في المصلاة؛ وقد ذكره ابن عبد البرّ في أنّ حر ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الإستيمات: بهامش الإصابة: ج٣ ص٥٥قال: وقد اختلف في صفة أخذ ابن ملجم ؛ والماحد قال هليّ رضي الله عنه. احبسوه هإن متّ فاقتلوه =

وهرب وردان حتى دخل منزله فدخل عليه رحل من بني أبيه وهو ينزع الحرير عن صدره فقال: ماهدا الحرير والسيف؟ فأخبره بما[كا] ن فانصرف فجاء بسيفه فعلا به وردان فقتله.

وخرج شبيب نحو أبواب كِنْدَة في الغَلس وصاح الناس فلحقه رحل من حضرموت يقال له: عون (١٠وفي يده السيف فأخذه وجثم الحضرمي عليه فليًا رآى الناس قد أقلوا في طلبه وسيف شبب في يده خشي على نفسه [فتركه وألقى السيف من يده] وبحا شبيب في عهار الناس.

وشدُّوا على ابن ملجم فاحذوه وتأخر عنيُّ رضي الله عنه ودفع في ظهر رجل يسُمى جُعدة بن هبيرة فصلُّ بالناس العداة.

فقال عليَّ عليه السلام: عليُّ بالرجل. فأدخل عليه فقال[له]: أي عدوَّ الله ألم أحسن إليك ؟ قال. مل قال فها حملك على هدا؟ قال شحدته أربعين يومًا وعاهدت الله أن أقتل به شرَّ حلقه [ [ فقال عليُّ وصبي الله عنه ماأراك إلاَّ مقتولاً به ولاأراك إلاَّ شرَّ خلقه.

وقال محمد بن حنيف(٢) : إنَّ فغي لمسجد الأعظم في رجال من أهل المصر

- ولاتمثلوا به؛ وإن لم أمت فالأمر إلى في العمو والقصاص واحتلفوا أيضاً هل صربه في الصلاة أو قبل اندحول فيها؟ وهل استحلف من أتم بهم الصلاة؟ أو هو أتمها؟ والأكثر على أنه استحلف جعدة بن هبيرة فصل بهم تلك الصلاة وروى عبد أنه بن أي الدياي الحديث الخامس والمسادس من كتابه مقتل أمير المؤمين عليه السلام الورق؟// وفي طبعة بتحقيق لمحمودي ص ٣٧ قال

[ و ] عن عمران بن ميثم عن أبيه أن علياً حرح[ لصلاة الصبح ] فكبر في الصلاة ثمّ قراً من سورة الأنبياء إحدى عشرة آية ثمّ صربه الل ملحم من الصف على قربه . والحديث مسئد في مقتل ابن أبي الدنيا؛ ولكن ثم يك بمتناولي حين تحرير ماهنا إلاّ ماذكرته؛ وأيضاً قال ابن أبي الدنيا

حدَّثتي أي عَن هشام بن محمد قال حدثني عمر بن عبد الرحمان بن نصيع جُعَدة بن هبيرة[ هن أبيه عن جدَّه قال ] لَمُ صرب ابن ملجم عديًا عليه السلام وهو في الصلاة تأخر فدهع في ظهر جعدة بن هبيرة فصلُّ بالناس .

(۱) كذا في أصلي؛ وفي تاريح الطبري و عوير هـ

 <sup>(</sup>٢) كذا في أصلي: ومثله في العصل. ٢٦١ ؛ من ساقب الحوارزمي ص٧٧٧طبعة الغري .
 والقفية رواها أبو العرج في مقتل أمير اعتراس صيه السلام من كتاب مقاتل الطالبيين ص٣٤ =

يصلون قريبًا من السدة وهم مين راكع وساجد[وب يسامون من أوّل الليل إلى آخره] إذ خرج عليّ عليه السلام لصلاة العداة فجعل ينادي: أيّها الناس الصلاة الصلاة. إذ نظرت إلى بريق السبف وسمعت [قائلًا بقول.] و الحكم لله لالك ياعليّ ولالأصحابك، ورأيت الناس وقد ماجوا وسيمًا مشهورٌ وسمعت عليًا يقول. لا يعوننكم الرجل.

فشدُ الناس عليه من كلُ جاس مدم يبرح حتى أخذ وأدخل [على] علي عليه السلام فدخلت[عليه] فيم دحل من السن فسمعت عليًّا يقول: ﴿ النفس بالنفس﴾ إن هلكت فاقتلوه كها قتلني ورد نقيت رأيت فيه رأيي

ثم دخل الماس أفواجًا على الحسر[س عليٌّ عليه السلام]/٩٣/س/فرعير وابن ملجم مكتوف بين يديه إد قالت أمّ كلثوم ست عليٌّ رضي الله عنها وهي شكي ..: ياعدوًّ الله لاياس على أبي والله مخزيك قال على من تكين؟ والله لقد شريته بألف وسممته بألف ولو كانت هذه الضرمة على حميع أهل المصر مابعي منهم أحدا!!!

ودحل حمدب س عبد الله (١)على علي عليه السلام فقال: باأمير المؤمنين إن فقدماك ـ ولامقدك إن شاء الله . فجايع الحسن؟ فقال عليه السلام: لاأمركم ولاأنهاكم

> - وقال: «عبد الله بن عمد الأردي عا ولعله الصواب؛ إد الم بمجد للجعيد بن حبيد ترحمة

ورواه الطبري في مفتل أمير المؤمنين عليه الآسلام من تاريحه وقال و محمد ابن الجمعيّة ، والقصّة لاتعلق عنى محمد من أمير المؤمنين لمكنّى باس الحمية؛ ولم تعهد من يكنّى بابن الحنفيّة عيره

(1) كذا في أصلي؛ وفي تاريخ الطبري وساقب الخواررمي
 وذكر أنَّ جدت بن عبد الله دخل عنى عليَّ فسأله . . .

وهكذا يكون أداء حقَّ العلم لكلَّ كاتب وهنت ومؤلف؛ إدا لم يجدوا طريقاً لإثبات مايدكروه؛ ويريدون أن يدكروا مابلعهم كيا بلعهم، وكان على المصنف أن يسوق الحديث على منهجهم العلمي كي الايعرف الواقم

والحديث من الأحبار الشادة حيث مثل الطبري المحيط بالآثار والتاريخ ماوجد له سنداً؛ وإلَّا كان يدكره امسنداً .

وتحن أيضاً استقرآنا ماكتبه ثقات المحدّثين ومؤرّجين من القدماء فلم بجد للحديث سبداً غير ماأورده ابن أي المدنيا في الحديث ٣٣٥ م من كتابه مقتل أمير المؤمين عليه السلام ص ٥٥ وفيه شخص غير مسمّى .

وغير مارواه البلادري بسند فيه جماعة صعفاء في أواحر ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث: « ٥٥٥ ه من أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٠٥ط١

أنتم أبصر. [فعدت فقلت مثلها] فرد عي مثلها(١) فدعا حسنًا وحسينًا وقال.

أوصيكما بتقوى الله و[أن] لاتبغيا الدبيا وإن بغنكما ولاتنكيا على شيء منها زوي عنكما وقولا الحق وارحما اليتيم وأعينا الضائع وأعيثا الملهوف واعملا للآخرة (٢٠ وكونا للظالم خصبًا وللمظلوم ناصرًا واعملا بما في كتاب الله ولاتأخذكها في الله لومة لائم. ثم نظر إلى عمد الن الحنفية فقال: هل حمظت ماأوصيت به أخويك؟ قال نعم. [قال: ] وإن أوصيك بمثله وأوصيت بتوقير أخويك لعظيم حقّهها عليك. [ثم قال للحسن والحسين: ] وأوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما وقد علمتها أن أباكها كان يحمه.

#### ثم قال للحسن[عليه السلام]

إنّ أوصيك يأسٌ بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحسن الوضوء هإنّه لاصلاة إلا طهور و[إنّه] لاتقبل الصلاة بمن مع الركاة وأوصيك بغفر الذنب وكطم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والشات في [الأمرُ والتعاهد للقرآن وحسن الجوار و]الأمر (المعروف) والنهي عن المنكروأجتناب القوائدش الله.

هليًّا حضرته الوفاة أومعاه وتَنْتَيْمِ الجامعة الرحمة بالله ورصي عنه وجعنا به في دار الأخرة.

 <sup>(</sup>١) مايين المعقودين قد سقط من أصلي وأحدماه من الحديث ٣٣٠ ، من كتاب مقتل أمير المؤمين عليه
 السلام لعبد الله بن أبي الدميا .

 <sup>(</sup>٢) كذا في المختار \* ٤٧٤ ه من الباب الثاني من نهج البلاعة ؛ ولفظ أصلي هاهنا غير جليً .
 وفي تاريخ الطبري والمحتار \* ٣٨٤٥ من نهج السعادة ج٢ ص٤٣٣٤ ط١ : «واصنعا للآحرة » وهو أظهر معنى .

وللكلام مصادر كثيرة يجد الطالب ذكر كثير منها فيها أوردماه في مصادر المحتار: • ٤٧ من باب الكتب من نهج البلاغة .

 <sup>(</sup>٣) كذا في تاريخ الطبري؛ والمختار ( ٣٨٥ ع من كتاب نبح السعادة ( ج٢ ص٣٧)؛ وأكن فيهيا:
 و والتثبّت في الأمر ع ومايين المعقومات أيصاً مأحود مبها؛ وفي نبح السعادة ( و و جنماب المواحش كلها في كل ماهُمين الله هيه ع .

<sup>(</sup>٤) والوصية تأتي حرفيَّةً في الباب التالي .

[رقه ذُرُّ القائل:]

والاعجبُ للأسد إن طفرت به كلاب الأعادي من قصيح وأعجم قحرية وحشيّ سيقت حمرةً لمردى ومات عليٌّ من حسام اس ملجم

[وروى] الحافط أنو نكر البهقي (ره)[قال ] روينا بإسناد ثابت [عَمَّنَ أَدُرُكُ عَلَيًا] قَالَ: خرج عَلِيَّ رضي الله عنه لصلاة الفخر فأقس الوَزُّ يصحن في وجهه فطردوهنُّ عنه فقال: دعوهنُّ [فإنَّهُنَّ] نوائح<sup>(۱)</sup>

وقال ابن أبي الدنيا. حدَّثي حُدي (١) أقال حُدثي] عند الله بن يونس [س بكيرقال: حُدثني أبي[قال:] خُدثنا عليُّ بن أبي فاطمة العنوي قال] خُدثني الأصنغ الحنطل (١/٤/٩٤/أ/قال لَمُ كانت اللينة التي أصيب فيها عليُّ رضي الله عنه أثاه ابن

وعماً يناسب المقام حداً مدرواه الطبري في كتاب الولاية؛ قال
 إوا عن أن جمعر عبد الله بن محمد بن عراً بن عطبة الدعشر المحاد

[و] عن أي جعفر عبد الله بن محمد بن عيل بن عطية الدعشي المحاربي؟ بإنساده عن الأصبح بن بالله قال :

لما أصيب على عليه السلام وصريه ابن ملحم لعنه الله انصرية التي مات مها الرماه يومه ذلك وبسا عدد المأحمي عليه في الليل ثم أعال فتعر إليه فقال وإنكم لهاهنا؟ قدنا بعم ياأمير المؤمون قال وما الذي أجلسكم؟ هلب حدّك ( فال الله؟ قدن الله ] فال والله الذي أمرل التوراة على موسى والإنجيل على محمد صلى الله عليه وآله لايحبي على موسى والإنجيل على محمد صلى الله عليه وآله لايحبي عند إلا رآن حيث يسوؤه

[ ثمَّ قَالَ عَلَيهُ السَّلَامِ ] ارتَمعوافِلُ رَسُولُ فَهُ صَنَّ اللهُ عَلَيهِ وآله أَحَرَّنِي أَلِّ أَصَرِب لَيلة تَسَعَةُ عشر من شهر رمضان في النيلة التي مات فيها وصيُّ موسى ؛ وأموت في ثيلة إحد[ئ] وعشرين مه؛ في الليلة التي رقع فيها عيسىٰ عليه السلام

هكذا رواء عن الطَّبري الْقاصي بعيان المصري في احديث ١٦٥ ۽ من فضائل عليَّ عليه السلام من كتاب شرح الأحبار

(١) وانظر تعليق الحديث الأول من مقتل أمير لمؤمنين عليه السلام لابن أبي الدنيا؛ صو٢٦ ــ
 ١١٠٢٧

(۲) وهذا هو الحديث الرابع من مقتل أمير المؤسين عنيه السلام \_ المنفوض الأولى \_ لابن أبي الدنياة
 وأكن كلمة - ٤ جدي ٤ غير موجودة فيه .

ورواه أيضاً بن عساكر بسنده عن ابن أي الدنيا؟ حالياً عن كنمة. وجلَّي ۽ كيا في الحديث: • ١٤١٥ م من ترحمة أمير المؤمنين علمه السلام من تاريخ دمشق ج٣ ص٣٥٨ط٢

(٣) كذا في أصبي - غير أنَّ مايين المعقوفات أحدمه من لحديث الرابع من مقتل أمير المؤمنين عليه السلام لابن أبي اللسيا .

السَّاح فقال: ياأمير المؤمنين إنَّ الفجر قد طلع وهو مضطجع متناقل؛ ثمَّ عاوده وهو كذلك ثم عاد الثالثة فقام وهو متناقل بمشي متكاسلًا متناطئًا(٤)ثم أنشد وقال : اشدد حيازيمك للموت فإنَّ الموت لاقيك ولاتجرع من الموت إذا حلَّ بناديك

[عليًا] بلغ الناب الصغير شدُّ عليه ابن ملجم فضربه(٥).

وعـن [الربيع بن] المدر عن أبيه عن محمد بن الحنفية قال: دخل عليها ابن ملجم لعنه الله الحُمَّام وأنا والحسن والحسين حلوس في الحمَّام فاشمأرًا منه وقالًا. ماالذي جُرأك بالدخول عليها؟ قال. فقلت لهما. دعاه عبكها فلعمري مايريد بكها أجسم من هدا!! قليًا كان يوم أي به أسيرًا قال محمد بن الجنفية · ماأنا اليوم بأعرف به من يوم الحيَّام، والقصَّة مشهورة (١٠).

= ومثله في الحديث: و ١٤١٥ ۽ من ترحمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشتي ج٣ ص٣٥٨ط٢

أبي بكر السيزواري؟!!

وإليك دكر الحديث أحداً ص إخليث؛ ٢٤٠٠هـ كتاب المعتصرين لابن أبي الدنياء الورق/١٣/أ/ ومثله في الحديث الرابع من السبخة المقوص الأوَّل من كتابه مقتل أمير المؤمين عليه السلام قال:

حدُّثي حد الله من يوسى من مكبره قال حدُّثي أي [ قال ] حدُّثنا عليُّ بن أبي فاطمة العموي قِالَ: حدثني شبح من بني حنظلة قال

لَّمَا كَانْتَ اللَّيْلَةِ الَّتِي أَصِيبِ فَيهَا عَلِّ رَحْمَ اللَّهُ أَنَاهُ أَنِي النَّاحِ حَيْنَ طلع الفجر يؤدنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل؛ فقال ﴿ فِي ] الثانية يؤدنه بالصلاة بسكت؛ فجاء الثالثة؛ فقام حلَّ يمثني بين الحسن والحسين وهو يقول:

شـدّ حـيــازيمــك لــلمــرت فــإدّ المبوت أتبيبك ببواديبك حسل 15] ولا تجسزع مسن المسوت قليًا بلغ الياب الصغير قال لهما. مكانكها ودحل فشدٌّ عليه عبد الرحمان بن ملجم فضربه . .

(٧) كاذا في أصلي؛ ويمدُّ نظر القاريء ما قدَّماه آنهاً في التعليق السالف

(٢٠) وللحديث مصادر وأسانيد؛ وقد رواه ابن سعد في ترجة أمير المؤمنين عليه السلام من الطبقات الكبري عج ص ٣٥ طبعة ببروت؛ ومايين المقرفين مأحوذ منه

ورواه عنه البلاذري في الحديث: و٥٥٠ من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف: ج٢ ــ

<sup>(</sup>١) كلما في أصلي؛ وهو عبر موافق لما في اخليث الرابع من مقتل ابن أبي النسا؛ كيًّا أنَّه لايوافق مارواه ابن عساكر سنده عن ابن أبي الدنداء في تاريخ دمشق ولمل المصنف نقل الجديث بالمعني و أوالنَّ بعض المستسجير لحواهر المطالب كان صبيعة من أشقًاء

وبعث الأشعث بن قيس ابنه صبيحة صرب علي عبيه السلام فقال: [اتـ[هم] فانظر كيف أمير المؤمنين؟ قال: فذهب ثم رجع [ف]قال: رأيت عينيه قد دخلا في أمَّ رأسه. فقال الأشعث: إنّا نله [وإنّا إليه راجعون](١٠.

وبُّلَا ضُرِّبِ[عليُّ عليه السلام] قال قُرْت وربُّ الكعبة (٢٠).

ومكث رضوان الله عليه يوم الحمعة وليلة السبت وتُوَّقِي يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة حلت من شهر رمضان " سنة أربعين وغسله الحسن والحسين عليهها السلام.

= ص١٠٥ ط١.

وأيضاً رواء عن ابن سعد ابن عساكر في اخديث و ١٤٢٠ ۽ من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من قاربح همشق: ج٣ ص١٣٦٠ ط٢

ورواه ابن أي الدياء بسند أحر؛ في الحديث ١٨٦٥ من كتابه ممثل أمير المؤمنين عليه السلام بتحقيف

(١) كذا في أصلي؛ وهذا الذيل جدم لصورة هير وارد في أي مصدر المصادر الحديثية والتاريخية؛
 والظاهر إنّه من إجنهاد المصغلاق!

والحديث رواه كلّ من اس أي أالديها والن يُدُملُ والسلادري والل عساكر في ترجمه أمير المؤمنين من المصادر المتقدّم الدكر أبعدًا وكنُّهم قالوا إنّ الإشعث قال ع عيني دميع ورتّ الكعمة ،

 (٢) وللحديث مصادر؛ وقد رواه البلاذري في تحديث ( ١٤٣ ع من ترحمة أمير المؤمين من انساب الأشراف: ج٢ حس١٤٩٩

ورواه أيضاً ابن قتية في الإمامة والسياسة؛ ص١٦٠

ورواه أيصاً اس أي الدنيا؛ في الحديث؛ و ٢٠٤ س كتابه مقتل أمير المؤمنين عليه السلام ورواه ابن عساكر سبده عنه؛ في الحديث ( ٤٢٤ ) من ترحمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ( ج٣ ص٢٦٧مل

 (٣) والذي عليه جمهور شيعة أهل البيت عليهم السلام أنَّ علياً عليه السلام صرب في آخر لبلة التاسع عشر ١ من شهر رمصان من سنة الأربعين الهجرية ١ وتُولِّي لبلة الإحدى والعشرين من الشهر المدكور ١ وهذه العقيدة شواهد كثيرة في أحبار المسمِّين بأهل السنَّة .

وقد روى عند الله بن أحمد بن حبل في الحد، يث : ٦٣ ه وتاليه من باب فضائل أمير المؤممين عليه السلام من كتاب المضائل ص٧٣٠ط قم قال .

حدثنا عبد الله بى محمد النعوي قال حدث سوار بن عند الله قال حدثنا معتمر؛ قال: قال أي: حدثني حويث بن غش أن علياً قتل صبيحة إحدى وعشرين من شهر رمضان [و] حدثنا أحمد بن منصور؛ قال حدث يجين بن بكير المصري قال حدثني الليث بن منعد أنّ عبد الرحمان بن ملجم ضرب علياً في صلاة الصبح عل دعش بسيف كان سنّه بالسمّ ومات سـ وذكر ابن عبد البرُّ (١) أنهم احتلفوا هل ضربه ابن ملجم في الصلاة أوقبل المخول فيها؟ وهل استخلف [من] أنم الصلاة[أو هوائمها؟] والصحيح أنه استخلف جعدة بن هبرة المقدم ذكره.

وقيل إنَّه لمَّا ضربه ابن ملحم قبال. فرت ورثُ الكعبة. [ثمَّ] لم يتكُّلم بعد دلك بغير ولااله إلَّا الله ع

س من يومه ودفن بالكوفة

أقول وذيل الرواية شادً خالف للروايات المستعيمية الدائة هلى أنَّه عليه السلام بعد الضربة عاش يومين ومات في الليلة الثالثة .

وليراجع مارواه ابن سعد في ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من الطبقات الكبرى. ٣٠ من ٢٨و٢٥ .

وروى ابن أبي الدنيا؛ في الحديث، و ٤٠٤ من كتابه ملتل أمير المؤمنين عليه السلام الورق٨//بإساده عن ابن إسحاق؛ قان \* شُرَّت عليَّ في رمضان سنة أربعين في تسع عشرة ليلة مضت منه؛ ومات في ليلة إحدى وعشريَّ أبن شهر رمضان

ورواه أيضاً أبو الفرج في مِفتلَ أمير المؤسينَ عليه السلام من مقاتل الطالبيين ص13 ورواه أيضاً بريادة محمد بن سيليهان الكوفي سن أعلام القرن الثالث والرامع في الحديث. و ١٠٩٨ ع في أواحرالجزء السابع من كتابه مناقب عنيُّ عليه السلام الورق ٢٢٨/ب/ وفي ط1: ح٢ ص٨٧٠

 (١) ذكره ابن عبد البرِّ بمعاير لعطيَّة حرثيَّة في أواحر ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الإستيمات بهامش الإصابة. ج٣ ص١٥٩ وقد تقدَّم لعظه في أوائل تعليقات هذا الباب٤ فليلاحظ.

ولصدر الحديث شواهد تقدمت آنماً؛ ولديده أيصاً شواهد؛ منها مارواه البلادري في آحر ترحمة أمير المؤمين شحت الرقم: « ٥٤٣ » منها من كتاب أساب الأشراف: ج٢ ص ١٩٩٩ ط١؛ قال : [حدّثي ] المدائق عن يعقوب بن داود الثقمي عن الحسن بن البريع[ قال ]. إنّ علياً حرح [ في ] الليلة التي ضُرَب في صبيحتها في السحر وهو يقول:

أشده حيبازيك للموت مون الموت الأقيبك ولا تجسزع من الموت إدا حلّ بواديبك فالما ضربه ابن ملجم قال. وزت وربّ الكمة.

وكان آخر ماتكلُّم به أَ ﴿ قُولُه ﴿ } فَمَنْ يَعْمِلُ مَثَنَالَ مِرَّةٍ حَيْرًا يَرِهُ ؛ ومِنْ يَعْمِلُ مُثَقَالَ فَرَّة شرأً

وعن أبي الطفيل قال لما أحمع الماس على المبيعة لعني بن أبي طالب أنا[ه] علم الله عبد الرحمان بن ملجم لعنه الله ليمايعه فرده عليه السلام ؛ ثمّ عاد فرده فلما كانت الثالثة مابعه فأنشد علي رصي الله عنه ما تقدم [ذكره] من قوله (١) : المسلد حسيساريماك لسلمسوت فسون المسوت المسوت ولاتجسزع مسن المسوت إذا حسل بسواديسكا

وأتاه[اللعين] يومًا فنظر [إليه] مليًّا ثمَّ الشد متمَّثلًا:

أريسة حياته؟ ويسريسد قتبل عديري من حليلي؟من مرادي

فقال له ابن ملجم: بالله إن كان في نفست/ ٩٤/ب/ هذا فاضرب عنفي. قال: ويحك ومن بجصب هذه من هذا؟(٢) .

وعلى [السري بن ] يجبى [عن] ابن شهاب (١ )قال: قدمت دمشق وأنا أريد المغزو فأتيت عبد الملك بن مرواد لأسلم عليه فوجدته في قُبّة على فرش يفوق المقائم فيها؟ والناس تحته سياطاد فسلمت عليه وحدست فغال ياابن شهاب أتعلم ماكاد [في] بيت المقدس صباح قتل علي بهر أبي طغلب؟ قلت بعم ياأمبر المؤمس. قال علم هم فقمت من وراء الناس حتى أتيات حلف ألقية فحول وجهه إني وابحني وقال: ما كان؟ فقلت: لم يرفع حجر من بيت المقدس إلا وتحته دم!!! فقال: لم يبق أحد يعلم هدا غيري وغيرك \_ ثم قال: \_ الأيسمع هذا أحد إلها.

قال[ابن شهاب الرهري] . فها فَهْتُ به حتى مات عبد الملك.والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ولصدر الحديث مصادر جمّة ؛ منها مايأتي هدهما في ذيل الوصيّة التالية؛ كها ذكرها أيصاً في ديل الوصيّة ابن أبي اللدنيا في الحديث ، ٣٠٤ من كتابه مقتل أمير المؤمنين عليه السلام ورواه عنه وعن غيره ابن عساكر؛ في الحديث ، ١٤٢٨ ، وتاليه من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريح دمشق: ج٣ ص ٣٧١ط٣.

 <sup>(</sup>٢) وللحديث شواهد؛ يجدها الطالب تحت الرقم: « ٨١ » وما علقها، عليه من مقتل أمير المؤمنين
 عليه السلام لابن أبي الدنيا .

وليلاحظ ترجمة أمير المؤمين عليه السلام من الطبقات الكبرى ج٣ ص٣٢؛ طبعة بيروت؛ والإستيماب بهامش الإصابة: ج٣ ص٦١.

 <sup>(</sup>٣) أبن شهاب هو محمد بن مسدم الرهري وهو من رجال الصحاح الست السنية
 ثم إن ماوضهاه بين المعقوفين مأخود مما رواه أبر بعيم في ترحمة آمير المؤمنين عليه السلام في كتاب ...

.....

السمطين: ج١٠ ص٢٨٨ط١.

معرفة الصحابة الورق ١٦/ب/وعًا رواه الحاكم في الحديث: و ٢١ ع من فضائل أمير المؤمين عليه السلام من كتاب المستدرك: ج٣ ص١١٦٠ وعما رواه ابن عساكر في الحديث: و ١٤٤٦ ع من ترجمة أمير المؤمين من تاريخ دمشق ح٣ ص٢٨٨ط٢
 ولمحديث مصادر أخر بجدها الطالب في الحديث. و ١٠٧ ع وتاليه من مقتل ابن أبي الدنيا وأيضاً بجد الطالب للحديث شواهد تحت الرقم. و ٣٢٥ ع في الباب: و ٧٠ ع من كتاب فرائد



## البابالتاسع والخمسون

# في [ذكر] وصيَّته عليه السلام [الأخيرة] على الاختصار<sup>(۱)</sup>

#### بسم الله الرحن الرحيم

هذا ماأومى به عليُّ من أبي طالب أوصى أنَّه يشهد أن لاإلَّه إلَّا الله وحدم لاشريك له وأنَّ محمدًا عبده ورسوله أرسله مالهدى ودين اختَّ ليظهره على الدين كُلُّه ولو كره المشركون.

ثم إنَّ صلاي ونسكي وعياي وعماق فه ربُّ العالمين لاشريك له و مذلك أمرت وأما من المسلمين.

ثم [إنّي] أوصيك باحس وجمع ولدي وأهل ومن بلعه كتاب متقوي الله رّبي ورّبكم ولاتمون إلا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جيمًا ولاتفرقوا فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول إنّ صلاح دات البير أفضل من [عامّة] الصلاة والصيام (٢).

انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يبوَّل الله علكم الحساب. الله الله في الأيتام فلا تغلُّوا أفواههم؟؟

<sup>(</sup>١) لعلَّ مواد المصنف من و الإحتصار a هو الإقتصار على إحدى وصايا الإمام عليه السلام بعد ما صربه أشقى البرية ابن ملجم لعنه الله تعلى؛ لاتدحيص الوصية الشريفة وإختصارها .
(٢) ومثله في المحتار ٤٧٥ a من بات كنت أمير المؤمين عليه السلام من نهج البلاعة؛ وقال ابن أبي المحديد في شرح الكلام: ووالعطة] دات هاها رائدة مقحمة

 <sup>(</sup>٣) ومثله في المخترة (٤٧) من الباب الثاني من نهج البلاعة، وهو من قوضم، غبّ فلان فلاناً على رئة
 ومدّع وبابه : أثاه يوماً وتركه يوماً أو من قوضم خبّت الماشية: شربت يوماً وتركت الشرب يوماً. =

وائله [الله] في جبرانكم فإنّه وصية سبكم عليه السلام مازال يوصي بهم خيرًا حتىً ظنّنا أنّه سيّوَرُنهم.

والله الله في القرآن لايسبقتُكم بالعمل به غيركم.

والله الله في الصلاة فإنَّها عمود دينكم.

[والله الله] في بيت رُبكم فلا تخلونه مانقيتم.

والله الله في شهر رمصان/٩٥/أ/فإنَّ صيامه جُنَّة من الدار.

والله الله في الجهاد في صبيل الله بأموالكم وأنفسكم.

والله الله في الزكاة وإنَّها تطفىء غصب الربُّ

والله الله في ذُرِّية سِيِّكم فلايُطلِّمُنَّ أحد[ منهم] بين أظهركم (١٠).

والله الله في أصحاب نبيكم فإنَّ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أوصىًا يهم (۲).

والله الله في المقراء والمساكير/ فأشركوهم في معايشكم.

وأوصيكم بالصعيفين سأثكم وما ملكت أعاتكم.

الصلاة الصلاة ولاتخافلُ في الله لومة لائم والله يكفكم من أرادكم وبغى عليكم.

ولاتتركوا الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فيؤل الأمر إلى شراركم (٣٠ ثمُّ تدعون

ومراده عليه السلام أن لا تجيموا الآيتام بأن تضمموهم يوماً وتحسكوا الطعام عنهم يوماً.
 وفي المطبوع من كتاب مقاتل الطالبيين - فلا تعبّرت أفواههم بجعوتكم.

 <sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب؛ وصحف غير واحد من دهاة بني أميّة بقول: و بثمّة نبيكم و وهذه شنشتة أحزمية قديمة .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلي، وهو أظهر نماً جاء في مصادر كثيرة: وفيولي الأمر شراركم. . . . . .

فلا يستجاب لكم.

وعليكم بالتواصل والتباذل وإيّاكم والتدابر والتفاطع والتفُرُق وتعاونوا على البرُّ والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان وتُقوا الله إنّ الله شديد العقاب.

حفظكم الله من أهل بيت وحفط فيكم تبيُّكم استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ثمِّ [لم] ينطق بعدها إلا بـ ولاإله إلا الله عنى قبض رضوان الله عليه.

وقد كان [عليه السلام] نبى الحسر عن النَّنة وقال: يادني عند المطلب لاألفيّنكم تخوضون دماء المسلمين تقولون: قتل أمير المؤمنين. ألا لايقتلنّ[بي] إلّا قاتلي[و]انظر باحسن إذا أنا مِثُ من ضربته هذه فاضربه ضربة بصربة ولاتُمثِل به فإنَّ سمعت رسول الله عليه[وآله] وسلم بقول: إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور.

ولما قُبضَ عليه السلام بعث الحسن إلى ابن ملجم لعنه الله فأحضره فقال[ابن ملجم] للحسن: هل لك في حصلة ؟ إنّي والله ماأعطبت الله عهدًا إلا وفيت به وإنّي أعطبت الله عهدًا عند الحطيم أن أقتل معارّية أوأموت فإن شئت خُلبت بيني وبينه ولك عهد الله إن قتلته أو لم أقتله ثم يقيث أتيت إليك حتى أضع يدي في يدك.

فقال الحسن رضي الله يعتمد آما والله الأيكون ذلك حتى تعاين النار. ثمَّ قُدمه فقتله واخله الناس فأدرجوه في البواري وأحرقوه (١)

و[قال الراوي: إنّه لما أحضر ابن ملجم عند الحس عليه السلام ليقتله فقال ماقال وردٌ عليه الحسن] قال للحسن رضي الله عنه : بااس رسول الله دعني أسرٌ إليك كلمةً لاتعدم منها خيرًا / ٩٥ / ب/ . فقال له [الحسن عليه السلام]: ياعدرُ الله ماأردت إلا أن تصطلم أذني!!! [ف]قال[اللعين]: أما والله لو أمكني منها لاقتلعتها من صهاخها!!!

<sup>(</sup>١) وما ذكره الباعوي هاهنا أحسن سينق لكيفية قتل أشقى البرية ابن ملجم، وقد ورد من طريق شيعة آل أبي سفيان أحبار مستقيضة أن أمير المؤمين عليه السلام قال: افعلوا به كها أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل برجل أراد قتله! فقال \* اقتلوه ثمّ حرّقوه بالدار.

وليراجع ما علقاه على الحديث, (٧٧) من مقتل أمير المؤسين عليه السلام .. لابن أبي الدنيا .. ص٨٦ ط١.

فانظر إلى عدوً الله لم يشعله ماحلٌ به من البلاء العظيم وتوقع الفتل والتمثيل عن الخديعة والمكر وقصد السوء

وانظر إلى الحسس [عليه السلام] لم يغفل عن التيُّقط والسُّعط وقد أصيب تهدا المصاب الحسيم واهول العظيم

[قال البعوني] وهيه سقته من أمر مفتله [عليه السلام] كهاية والله أعلم. وأمّا البرك بن عبد ألله فإنّه نوّجه في تلك اللبلة التي ضُرب فيها عليّ عليه السلام بقسمه معاوية [إلى مسجد دمشق]فليًا حرج[معاوية لصلاة] المداة شدَّ عليه بسيفه فوقع السيف بإليته وأخذ[الرحل] فقال[لمعاوية] إنّ عندي خبرًا أسرَّك به فإن أخبرتك فنافعي عندك؟ قال[معاوية] نعم. قال إنّ أخًا لي قتل عليّ بن أبي طالب في هذه الليلة قال لعله لم يقدر على ذلك قال بلي إنّ عليًا بحرج وليس معه أحد بحرسه . [فحبسه معاوية عنده فليًا أتاه أنّ عليًا قد قتل حلى مبيله . وقال غيره من الرواة بل قتله من وقته](١).

وبعث معاوية إلى الساعدي وكان طبيبًا فلمًّا نظر إليه قال له: اختر إحدى حصلتين إمًّا أن أحمي حديدةً فأصعها موضع السعب وإمَّا[أن] أسقبك شربةً ينقطع الما منك الولد وتبرأ فإنَّ صرابتك مسمومة في قال معاوية أمَّا النار فلاصبر في عليها وأمَّا إنقطاع الولد فإنْ في يزيد (وعد الله) ماتقرُّ به عيبي فسقاه [الطبيب] تلك الشربة فبرأ ولم يولد له بُعَدَها وَلَدُ

وأمًّا عمرو بن العاصي فإنَّ صاحبه حلس له تلك الليلة فلم يخرج [عمرو] وكان [عمرو] قد اشتكى بطبه [تلك الليلة] فأمر حارجة \_ وكان صاحب شرطته \_ فحرح [حارجة] ليصلي مكانه فشدٌ عليه [خارجي] وهو يرى أنه عمرو فضربه فقتله وأخذه الناس وانطلقوا به إلى عمرو وهم يسلمون عليه بالإمرة فقال [الخارجي]. من هذا؟ قالوا. عمرو بن العاص. قال فأن من قتلت؟ قالوا. حارجة فقال أنا أردت عمرًا وأراد الله خارجة والله ماأردت يافاسق إلا أنت.

فقدهه[عمرو]وقتله؛ وقد تقدم ذكر بعض دلك و[لكن] إنّما الحديث دوشجون. ولمّا النتهى خبر عليّ رضي الله عنه إلى عائشة أمّ المؤمين درض، قالت: فالقت عصاها واستقرّ ب النوى كه/٩٦/أرقر عينًا بالإياب المسافر

<sup>(1)</sup> مايين المعقومين أحدماه من كتاب مفاتل الطالبيين ص-٣٠

ثم قالت:

فَيْلِنْ بِكَ تَناتِبًا فَلَقَنَا، بعناه العباة؟لِسَ فِي فَيها النَّرَابِ(١٠)

فقالت لها زيب منت أبي سلمة أنمثل هدا تقولين لعليٌّ؟ قالت إنّي أنسى فإذا نسبت فذُّكروني!!!

وقال ابن أبي ميَّاس[المرادي]:

ولم أر مهـرًا ساقـه دوسياحـة كمهر قطام من فحار مفُخم(١١)

(۱) كذا في أصلي؛ وفي كتاب مفاتل الطالبين ص ٤٦ هلام ليس في هيه التراب ه وهكذا كانت أمَّ المؤسين في أحمادها على أمير المؤسين عليه السلام ماكانت تكتمي بإصهارها بل كانت تبديها كلّها تسبح لها الطروف والمقتصيات؛ وقد روى أبو العرح في هذا المقام من كتاب مفاتل الطالبيين بسنده عنها مايكشف عبًا كانت تصمر أمَّ المؤسين الجميع المعني قال حدثنا الطالبيين بعديم الأشاقي قال حدثنا أحمد بن حارم قال حدثنا عاصم بن عامر وعثهان بن أبي شية ؛ قالا حدثنا بعرير عن الأهمش عن عمود بن مرَّة عن أبي البحتري عال الله أبا أبا جاء عائشاً في علي عديد السلام سجدت !!!

عن أبي البحتري عال الما أبا أبا جاء عائشاً في علي عديد السلام سجدت !!!
وقد روى الربير بن مكّار ماهو أشدًا عكرناه عن أبي العرج؛ كما في الحرة ١٦٠٠ عن كتاب المؤتيات ص ١٣١٠ طبعة بغلباد؛ قال بي

حدّثت عن اس دأب، عن موسى س عقبة، عن دكوان مولى أم سلمة عن زيب بنت أبي سلمة قالت. كنت يوماً عند عائشة الله أبي لكر زوج اللبي صلى الله عليه وآله فإني لعبدها إد دخل رجل معتمّ عليه أثر السعر فعال قتل عليّ بن أبي طالب عليه السلام فعالت عائشة

[ف]إن يك بائب فلف بصاء بمن ليس في ليس في فيه المتراب!! ثمّ قالت من قتله؟ قالو رجل من مراد، قامت؛ ربّ قتبل لله بيدي رجل من مراد؟!! قالت زيب فقعت سبحان الله يا أمّ الرّسين أتقولين مثل هذا نعليّ في سابقته وفضعه؟ فضحكت وقالت بسم الله إذا نسيت عدكريني ال وقد أشار أمير المؤمين عليه السلام إلى هذا الحقد المشتعل في المحتار (١٥٤) من سج البلامة فقال وأمّا فلائة فأدركهاوأي السناء وصغن غلا في صدود كمرحل ألقين وانظر شرح الكلام في شرح ابن أبي الحديد ، أو محمد عبدة على جج البلاعة

(٦) كذا في أصلي؛ والمتداول في كتب البدير والتواريح؛ ومنها تاريح الطبري؛ 1 كمهر قطام من فعميح وأعجم ع.

ثـ لائــة آلاف وعــبــد وقــيــة وقتــل عــي بــالحــــام المُسمم ولا مهر أعدى مــر عــليّ وإن عــلا ولا قتل إلّا دون قتل اس ملحم (١)

وقال أبو الأسود الدؤلي: يرثي عبيًا عليه السلام:

ملا قُرت عيود الشامتينا بخير الناس طُرًا أجمعينا ورحلها ومن ركب السفينا ومس قرأ المثاني والمتيب الا أبيلغ معاوية بن حرب أفي شهر الصيام فجعتمونا قتلتم خير من ركب المطايا ومن لبس البعال ومن حداها إذا استقلت وحه أبا حسين

وفي الحديث الصحيح: أنَّ رسول لله ﷺ قال الأحبرك بأشَدُ الباس عذابًا يوم القيامة؟ قال على بارسول الله قال عافر الله ثمود وحاصب لحيتك بدم رأسك (٢)

وحكى أبو الأصبع (٢) قال قدم عنه شبح شديد البياص يشبه بياصه المرص يقال له . أبل الماء وكان عربيًا فدكر أنه كان بصرابيًا وكان يتعبد في صومعة فيها هو دات يوم أو ليلة في صومعته إد جاء طائر كالمهم يشبه الكركي فوقف بسطح الصومعة وفي منفاره بصبع لحم؟ ثم انتلعها وطار!!!

تُم حاء الليلة الثانية يُعمل مثل دلك.

ثمُّ حاء الليلة الثالثُةُ عضَّملُ عثَّلَ قَاللتُّم رَجلًا كَاملًا فقلت له: أسألك بالله من أنت؟ قال:[أنا ] عند الرحمان بن ملحم قاتل عليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه وُكل الله بي هذا الطائر يقعل بي ما ترى /٩٦/ب/ إلى يوم القيامة!!!

وروي عن عليٌّ رضي الله عنه [على ما] خُرحه أبو الفتوح محمد بن محمد الطائي

<sup>(</sup>١) ومثله في تاريخ الطبري ؛ وفي معض المصادر ، ولا فتك إلَّا دون فتك ابن ملجم ي.

 <sup>(</sup>٢) والحديث رواه أبن عبد ربه في آخر ترجمة أمير لمؤمنين عليه السلام في العسجدة الثانية في الحلماء
 وتواريخهم من العقد المريد: ج٥ ص١٠٢٠ طبعة ببروت.

والحديث قد تقدّم عن المصنف في أرائل اساب ٥٨٥ من هذا الكتاب الورق١٩١م/ب/وقد ذكرنا هناك ماصلما ،

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلي؛ ولم أطلع معد على هؤية أبي الأصبع هذا وأنكن لحديثه مصادر وشواهد؛ وقد رواه الحوارومي في العصل: ٣٦٠ ٤ إس كتابه متأقب علي عليه السلام ص ٢٨١ و طبعة الغري .
 ورواه الحدوثي بسند آخر؛ في أواحر الباب: ٣٠٥ ع من فرائد السمطين: ج١٤ ص٣٩٣ط١ .

بسنده عن القاسم بر[تافع المعروف بـ] أبي بُرة قال. سمعت أبا الطفيل قال: قلنا لعليًّا رضي الله عنه: هل ترك رسول الله ﷺ كتابًا عمدكم؟ قال: ما ترك [عندنا] كتابًا نكتمه إلاَّ شيئًا في علاقة سيفي.

[قال أبو الطفيل:] موجدنا [في علاقة سيمه] صحيفة صغيرة فيها: لعن الله من زحزح منار الأرض.

وهو[ حديث] صحيح متُّفق عليه من حديث أبي الطفيل خَرجه مسلم في كتامه عن محمد بن تُشار ومحمد من المثنى عن عمد عن شعبة عن القياسم بس أبي بَرة رواه عن النبي ﷺ (°).

[و]أمير المؤمنين عليٌّ بن أي طالب رصي الله عنه و هو رابع الحلفاء الراشدين أقدمهم [جابةٌ وإيمانًا(٢٦][وهو] أنو الحسين عليٌّ بن أي طالب.

[قال الباعوي:] نقلت دلك من رسالة ابن عبدود المسَهاة معسرح العيونه[قال:]

ولم يسم [عليُّ عليه السلام في] ليلة فتل[فيها] وإنَّمَا[ كان] بمشي [بين الباب و] المسجد(٧)ويقول: والله ماكذت ولاكُذِبت وإنَّها لهذه الليلة التي وُعِدت؛ ومتى يُبعَث

> (١) رواه مسلم في باب فصل المدينة من كتاب الحيّج من جعمه. ح٢ ص وأيصاً رواه مسلم في الباب الرابع من كتاب العتق من جامعه ج ص وأيضاً رواه مسلم في آخر كتاب الأصاحي من جامعه ح٢ ص٨٤٥

وأمَّا البحاري فقد رواه في الباب الثاني من كتاب المراتض من جامعه.

و رواه أحمد بن حبل في أوائل مسند عليٌّ عليه السلام من كتاب المسند؛ جـ ١ ٢ ص ١٨٦ و ١٦٨ ؛ و١١٩٤ و١٢٦ ؛ طـ ١

وليلاحظ ماعلَّقناه على الحديث الأوَّل والحديث ١٠٤٢ ـ ١٠٤٣ ـ من ترحمة أمير المؤمس عليه السلام من تاريخ دمشق ج١١ ص١١؛ ط١١ وج٣ ص٣٢ط٢

(٢) وأخيار المسلمين بلك متواترة الوقد تقدم بد من ذلك عن المستف في الباب السادس من هذا الكتاب .

ومن أراد استيماب دلك معليه بما أورده الحافظ ابن عساكر ـ وما أوردماه في تعليقه ـ في الحديث: و 24 ـ 181 ع من ترجمة أمير المؤسين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج 1 1 ص 1 3 ـ ٢١٧٠ ط٧.

(٣) مابين المعقوفين ماحود عمَّا رواه المسعودي في سبرة أسبر المؤمنين عليه السلام من كتاب مروج =

أشقاها؟(١) فرحمة الله ورضوانه عليه

الدهب: ج٢ ص ٤١٣ قال:
 وقيل أن علياً لم يسم تلك الليلة وأنه لم يرل يمشي بين البات والحجرة وهو يقول. و والله ماكذبت ولاكلبت؛ وإنَّها الليلة التي رُجِنْتُ فيها .

وقريباً منه رواه الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد .

وليراجع ماأوردناء في شرح المحتار ٥٥٠ من باب وصايا أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب نهج السعادة: ج٢ ص١٠١ ـ ١٩٢٢ ط١.

وحديث: «يقتلك أشفى الأحرين» أورده ابن عبد البرّ بطرق في أواحر ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الاستيعاب: ج٣ ص١١٢٥، طبعة القاهرة.

#### البابالستون

## في غسله، وكفنه، والصلاة عليه، ودفنه، وإخفاء قبره عليه السلام

غسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعمر ؛ وكفّن رضوان الله عليه في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص .

وصلً عليه الحسن وكبّر عليه تسع تكبيرات .

ودفن بدار الإمارة خوفاً من الحوارح أن ينبشوه. هذا هو المشهور ١١)

# 16.11

(١) أي إنَّ القول بدفن أميرا لمؤسين عليه الشَّلام بدار الإمار أن حوفاً من أن يتبشه المتوارج هو المثمور

أقول ؛ مراد المصنف من قوله : «هوالمشهور» لشهرة بين المعارقين عن أهل البيت ؛ لانًا نعلم - وكلّ من يراجع ترجمة المؤلّف وكتابه أيضاً بعلم - أنّ الباعوتي مؤلّف هذا الكتاب لم يكن محشوراً مع حفّاظ الشيعة ولامراجعاً لما كنبه علماء الشيعة حتى يمكي عمهم ويحكم بأنّ ما ذكره مشهور بين جميع العلماء حتى علماء الشيعة ، فراده من الشهرة هي الشهرة بين المنطعين عن أهل البيت ؛ الملتصقين بيني أميّة وحفّاظهم .

واشتهار شيء بين هؤلاء بل اتّفاقهم علمه لابفيد شيئاً ، لاسبًا في مثل هذا الأمر الذي يكستم عسل الأعداء ، ويكون العلم به والإطّلاع عليه محتصًا عمو صّ أولياء أميرالمؤمنين والملازمين يهم

والمتفق عليه بين أهل البيت عليهم السّلام وشيعتهم أنّ أسير المؤمس صلوات الله وسلامه عليه بأمرٍ منه دُفِنَ بالفريّ في ظهر الكوفة في القنّة المقدّسة التي سبت بعد على مدهمه الشريف و تزوره في كلّ يوم وليلة آلاف من الشيعة وعيرهم من زمن قديم بن عصرنا هذا، وهذا عندهم من الفندوريات التي لايشوبها شكّ. وَيقَالَ : إِنَّه حملَ على راحلته فلا يُلْبرى أين ذهبت [ به ](١) . وحكى الخطيب الذ الحسن والحسين حوَّلاه ونقلاه إلى المدينة فدفناه عند فاطمة رضي الله عنهيا.

(١) والظاهر أن هذا موجر ما أورده الخطيب في ترحمة أمير المؤمنين من تاريخ بغداد: ج١ء ص١٣٧.
 (٢) دكره الخطيب في ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ بعداد ج١، ص١٣٧ - ١٣٨.

وعاً يؤيد ما هو المتعلق عليه بين أهل البيت وشيعتهم عليهم السلام هو ما رواه ابن أبي اللهيا - المتوفى عام. (٣٨١) - في هنوان - «موضع دفن هليّ رحمة الله عليه» تحت الرقم: (٩٨٠) من مقتل أمير المؤمن عليه السلام ص ٧٩ ط٠، قان

حدثني أي رحمه الله، عن هشام بن محمد، قال، قال لي أبو بكو بن عباش سألت أما حصين وعاصم بن جدلة والأعمش وغيرهم فقلت [هل] أخبركم أحد أنّه صلّ على عليّ أو شهد دعه؟ قالوا لا فسألت أباك شمدٌ بن السائب فقال، أحرج به ثـالًا خرج به اخسن والحسين وابن الحنمية وعدد الله بن جعمر وعدة منى أهل بيتهم عدس في ظهر الكومة

قال [أبو بكر ابن عيّاش]: فَقِلْت لأبيكي، م فعل يه دلك؟ قال عفظة أن تسته الخوارج أو فيرهم.

والحديث رواه ابن عساكر تحت الرقم (١٤٣٨) من ترجمة أمير المؤمين عليه السلام من تاريخ دمشق: ح٣ ص٣٧٦ وقد علقنا شواهد عليه وعلى كتاب المقتل هليراجع

وأمّا ما ذكره الباهوي من أن دمن أمير المؤمين هنيه السلام في مدهه كان لأجل الحوف من أن يبشه الخوارج، فكان ينبعي له أن يقول: خوفاً من أن يبشه الخوارج، فكان ينبعي له أن يقول: خوفاً من أن يبشه الخوارج والنواصب، أو يقول خوفاً من أن يبشه أعداؤه أو نحو ذلك، على بملاحظة إحبار أمير المؤمسين المقسطوع الصدور عنه عليه السلام من سنطة بني أبيّة ـ على الكوفة وعلى جميع الأقطار الإسلامية ـ كان يبغى للمصنف أن يقول - وحوف من أن يبشه بنو أميّة وهما لهمه،

وهدا الوجه الأخير دليل على أنه عليه السلام لم يدعى في دار الإسارة إدامى المستحيل من العقلاء عمر يعوف أن دار الامارة ستصير مركزاً للملاحدة من أعدائه من عيال بني أميّة أن لا يعهد إلى أوليائه بعدم دفنه فيها!!!

وَ إِلَيْكَ أَيِّ القارىء معص الشواهد من كتاب مو ني بني أميَّة على أنَّ الحُوف من بني أميَّة وعيالهم لم يكن أقلَّ من الحُوف من الحُوارج:

وي البلادري في آخر ترجمة أمير المؤمين من أنساب الأشراف. ج٢ ص ٩٠٩ قال.
 وحدّثني [عباس بن] هشام، عن أبيه عن عوانة عن عبدا لملك بن عمير أنّ الحجاج بن يوسف عمل في القصر بالكوفة عملًا فوجد [عياله] شيخاً أبيض الرأس واللحية مدفوناً [فاخبروم] فقال: أبو تراب والله وأراد أن يصلبه، فكلمه عبيسة من معيد في دلك وسأله أن لا يعمل: فأمسك.

ورواه أيضاً ابن أي الدنيا، بسنده عن الشعبي في الحديث (٧٢) من مقتل أمير للؤمين قال:
حدثتي الحارث بن محمد التميمي حدثنا داود بن للحبر، حدثنا المحترين قحدم، عن بجالد بن
معيد، عن الشعبي قال، أمر الحجاج بن يوسف بناء القنة التي بين يدي المسجد بالكوفة فليًا حد روا
أساسها هجموا على جسد طري فإذاً به صربة على رأسه طرية، فلها نظروا إليه قالوا: هذا عليّ بن أي
طالب: فأحبر الحجاج بذلك، فقال من بخبري عن هذا؟ فجامه هذة من مشيحة الكوفة، فلها نظروا
إليه قالوا، هذا عنيّ بن أي طالب، فقال الحجاح، أبو تراب الأصليّة!

فقال له ابن أم الحكم أدكرك الله آيها الأمير أن تنفي هذه الثائرة بيننا وبين إخواننا من بني هاشم، هقال له الحجاج؛ هما تحشى؟ أتحشى أن يؤتى جسدك بعد موتك فيستحرج؟ مرهم أن يدفنوك حيث لا يعلم بك.

طقال له اس أم الحكم والله ما أمالي إذا أن حكماني فأستحرج جساني كان أم جسد هيري إذا قيل: هذا جسد علال؟!

فأمر الحجاج بحفائر حفرتِ مِن النهارِ، ثَنَّ أمر بِجِنْدِعلِ فحمل على بعير وأطرافه تسل فخرج به ليلاً فدفن في ناحية أخرى حيثُ لا يعلم به .

وروى حطيب آل أميّة بسنده عن عبد ألمك بن عمير من رحال صحاح الستّ الأموية في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ بغداد. ج١، ص١٢٧، قال:

الخبرية محمد بن الحسين القطّان، قال أنبأنا عبد الله بن إسحاق الخراساني قال عبانا أبو ريد بن طريف، قال عبانا إسهاعيل بن موسى قال: نبأه أبو المحياة:

عن عبد الملك بن عمير، قال لَمَا حفر حالد بن عبد الله أساس در يريد ابنه استخرجوا شيحاً مدوناً ابيض الرأس واللحية فقال أنحت أن أريث على بن أبي طالب؟ فكشف لي فإذاً بشيح أبيض الرأس واللحية كأنها دفي بالأمس طري \_ وراد في اخديث إسهاعيل بن بهرام \_ عقال عالم علي بحطب وبار!!!

فقال الحيشم بن العربان أصلح الله الأمير ليس يربد القوم ملك هذا كله . فقال [خالد] : يا غلام على بقباطي . [فجيء بها] هلمه فيها وحدَّطه وتركه مكانه

وانظر ما يأتي عن المصنف ـ بروايته عن حطيب آل أميَّة ـ في آحر هذا الناب

ومن أراد المربد فعليه بمراجعة ما فعله يوسف بن عمر عامل بني أميّة ببدك زيد الشهيد وأصحابه من كتاب أنساب الأشراف, ج٣ ص١ ٢٥ وماحولها، ط١ وأورد بعضهم خبراً في دفيه وهو عربت ولكني رأيته في بعض الكتب (١)وقد ذكر بسند طويل ؛ ولا أدري صحيح أم سفيم ؛ والله سبحانه أعلم ؛ قال : حدّثنا المقدم بن عبد الله ؛ قال · حدّثنا عمرو بن عائد ؟ قال :

صعد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه المنبّر وحضَّ الناس على الجهاد وقتال عدوُهم وقال : يا قسر أخرج الراية والصلها باللخيلة ؛ فوالله لاأردُها حتى أوردها القصور الحمر من الشام .

فقال أهل الكوفة : يا أمير المؤمنين الحوُّ شديد /٩٦ /ب /فلو صبرت إلى أن

تطيب الزمان ويعتدل

فأمر قنبراً فردُ الراية ودعا برقبة و[أ]عنقها ؛ فلها طاب الرمان صعد المبر وأمر بالراية أن ينصلها ؟ وحض الناس على الجهاد وويَّخهم [ على إبطائهم لإجانته ] فأجمع أهل الكوفة وتحالفوا [ على ] أن لايحُلفوا بالكوفة إلا شيحاً عاجزاً لايقوى على السفر [ أو ] علاماً لايطيق حمل السلاح .

قال أبو عبد الله [ ألجدني ] : وكان عبّي نمن قطع عنه المعث ؟ فقال : لو أتيت أمير المؤمنين لعلّه يضع عبي المعث ، قال فأتيته في الغلس فإذا الباب لايججه حاجب ولا عبده أحد ؛ قليًا سمع حبني قال مهم هدا ؟ قال [ قلت ] أبا [أبو ] عبد الله احدني قال ، ألك حاحة ؟ قلت ، يعم قال تصبح إن شاء الله وتذكر حاحتك

أو يراجع إلى ما فعله شفيق بي أمية خوكل على الشيطان العمامي بمدفق سيّد الشهداء ريحانة رسول الله الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المصنّف معرّمات مصدره حتى بر حمه إذا كان الوقوف عليه ميسوراً، ولكن وحدما قريباً مما رواه الداخوي هاهما، فيها أورده السيّد عبد الكريم ابن طاووس المتوقى سنة (۲۹۳) في الباب الثاني من كتناب فرحة الغري ص ۳۲ ط۱، قان وذكر جعفر بن مبّشر [المترجم في لسال الميزان ج۲ ص ۲۲، وفهرس اس المديم] في كنامه في مسحة عتبقة عبدي ما صورته قال ا

قال المدائي عن أي زكرياً، عن أي بكر اهمدان عن اخسين بن علوان، عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن بياتة [عن] عند الله بن محمّد عن علي بن البيان عن أي حرة الثيالي [عن] أي جعفر محمّد بن علي.

و[عن] القاسم بن محمّد المغري عن عبد «له بن ريد عن المعافا عن عبد السلام عن أبي عبد الله الله الله على ال

إستنفر عي بن أي طالب عليه السلام اندّس في قتال معاوية في الصيف وذكر الحديث مطوّلاً وقال في آخره [قال] أبو عبد الله الحدلي وقد حضره ـ عليه السلام ـ وهو يوصي الحسن فقال: يا ينيّ إنّي ـ

قال أبو عبد الله : فخرجت ودخلت [ المسجد ] من باب الفيل ؛ ودحل أمير المؤمنين من بابه ؛ فلمّا توسّط المسجد سمعت صياحاً وجلبةً وسمعت أمّ كلثوم [ تقول : ] ودّوا إليّ قاتل أبي ؟ [ فتعلّمت ] فإذا أمير المؤمنين مستند إلى حائط المسجد وقد خضت لحيته الدم ؟ فحيل وأدخل داره وصلّ الحسن بالناس فزاهت حتى صرت عند رأس أمير المؤمنين ؛ فدعا الحسن ابه فقال . ياحسن . قال : لبيك يا أمير المؤمنين . قال : خذ أسيرك فألن وطاءه وأطب طعامه فإن امت فضرية يضرية وإن أعش أخلت حقى بيدي .

فقال ابن ملجم عليه اللعبة : مازلت يا أمير المؤمين عدلاً في الغضب والرضا [ولُكن ] إنَّك ميَّت . قال : يا فاسق وما عدمك بذلك ؟ قال : يا أمير المؤمنين كيف لاأعلم وإنَّ أسمَّ السيف منذ شهر !!!

فالنفت [ أمير المؤمنين إلى امه الحسن ] وقال : يا حسن . قال : لبيك يا أمير المؤمنين . قال : إني ميت بعد ثلاث ؛ فإذا مت فكفني بثباب بياض وحَنطني بفضلة الحسوط الذي نرل به جبريل إلى جدّك من الجدّة ؛ وضعون على سريري واحلوا مؤحر السرير فسيروا حيث سار بكم السرير ؛ فإذا وقف قِفُوا ؛ ثمّ احفروا فإنكم ستجدون ساجة اتحده إلى جدّك [ نوح ] عليه أفضل الصلاة والسلام فصعوني فيها ؛ وضعوا على ما اللن سبعاً ؛ فإن الكشمة نعض الليل فلم تروني فلا يهولكم ذلك / ١٧ / أ/ فإن الله لو قبض نبيه بالمغرب ووصيه يعلم يالها

قال أبو عبد الله [ الجدلي ] أن فأنيت اليوم الثاني والثالث ؟ وقد تُوفي هليه السلام وغسّل وكفّ ووضع على سريره رضي الله عنه ؛ فلها حجل المؤخّر وإنّ المقدّم ليسير بنا ؟ فلها وقف السرير وقعنا وحفرنا فوجدنا ساجةً منفورةً على مثال أمير المؤمنين فوضعناه فيها ؛ ووضعنا عليه من اللبن سبعاً فذهب الحسر ليكشف اللبن فلم ير شيئاً ؛ وإلله أعلم

سبت من ليلتي هذه فإذا أنا مت معسلي وكفي وحنطي بحوط جدلك وصعي على سريري ولا يقربن أحد مكم مقدّم السرير فإنكم تكفونه ، فأيها المقدّم دهب فاذهبوا حيث ذهب ، فإذا وصع المقدّم فضعوا المؤخّر . ثمّ تقدّم أي بني فصلٌ عن وكبر سماً فإنها لن تحلّ الحد من بعدي إلا لوجل من ولدي يحرج في آخر الرمان يقيم اعوجاج الحقّ ، فإذ صلّبت ، محطّ حول سريري ، ثم احفر لي قبراً في موصعه إلى منتهى كذا وكذا ، ثمّ شقّ لحداً فولك تقع عني سلجة منقورة إدحرها في أي توح وصعي في الساجة ، ثمّ اصنع في صنع لبنات كبر ، ثمّ ارقب هنيئة ، ثم انظر فإنك لن تراتي في لحدي ويعدم أيضاً حديث آخر في معنى ذبل لحديث

وقد وقع احتلاف كثير في موضع قبره ؛ وقد رأيت في [كتاب] مهاج الطالبيين تاريخ هارون (١) قال : دمن [ أمير المؤمس] بزاوية الجامع بالكوفة . وقيل مجمل إلى سمرقند ودهر إلى جنب ابن عمّه قدم بن العبّاس ؟ وقيل : كان مدفوناً بجامع الكوفة فاستحرجه الحجّاج بن يوسف ودفن حيث لايعلمون .

وقال أبو نعيم : نقل إلى المدينة .

وقيل إنّ الرشيد حرج يوماً إلى الصيد فأتى إلى موضع قبره الأن فأرسل فهداً على صيد فتبع العهد الصيد إلى موضع القبر فوقف ولم يتحاوره فعجب الرشيد من دلك فـ[أ]حضر إليه رجل ؟ وقال : يا أمير المؤمين [ ما لي من الكرامة ] إن دللتك على قبر على بن أبي طالب رضي الله عنه ؟ قال . كلّ كرامة . قال . هذا قبره . قال : من أبين علمت ؟ قال : كنت أحرح [ إليه } مع أبي فيزوره ؛ وأخبري أنّه كان يجيء مع جعفر علمات قنزوره ؛ وأنّ جعفراً كان يجيء [ مع أبيه محمد الماقر فيزوره ؛ وأن محمداً كان يجيء ] مع علي بن الحسير فيروره ؛ وأنّ الحسير أعلمهم أنّ هذا قبره . فتقدّم الرشيد بأن يحجر ويّه في عليه ؛ فكان أوّل من بني [ عليه ] هو ؛ ثمّ توايد

[ وروى الخطيب في ترَّحمة أميرِ المؤمنيان عليه السلام من تاريخ بغداد : ج ١ ؛ ص ١٩٣٦ قال :

أخبرنا محمد بن الحسين القطّان ؛ قال : أنبأنا عبد الله بن إسحاق الحراساتي قال : أنبأنا ريد بن طريف قال : أنبأنا إسهاعيل بن موسى قال : أنبأنا أبو المحيّاة ] : قال : لمّا حصر خالد بن عبد الله أساس دار يزيد انه استخرجوا شيخاً مدهونا أبيض الرأس واللحية ؛ فقال [ الحفّار ] . أنحتُ أن أريك عليّ بن بن أبي طالب ؟ فَاذا بشيخ أبيض الرأس والنحية كأنما دفن بالأمس طريّ - وزاد في الحديث فكشف في ؟ فإذا بشيخ أبيض الرأس والنحية كأنما دفن بالأمس طريّ - وزاد في الحديث إسهاعيل بن بهرام ؟ - فقال : يا غلام عليّ نحطب وبار !!! فقال الحيثم من العريان : أصلح الله الأمير ليس يريد منك القوم هذا كله قال الله علم عليّ بقناطي [ فجيء بها ] فلقه فيها وحنّاله وتركه مكانه .

قال أبو زيد بن طريف : هذا لموضع بحدًاء باب الورَّاقين بما يلي قبلة المسجد

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي ، ولم أطَّلع بعد على كتاب منهاج الطالبيين تاريخ هارون ؟

بيت إسكاف وما يكاد يقرُّ في دلك الموضع أحد إلَّا انتقل عنه (١) . [ و ] قال أحمد بن عبد الله العجلي : دفن رضي الله عنه بالكوفة ولا يعلم مكانه

وقيل : دفن بقصر الإمارة بالكوفة وغُبِي قبره فلم يعوف . وعن عاصم عن الأعمش قال : أخرج لبلًا مع /٩٧/ب/ أهل بيته الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ؛ ودفن بظاهر الكوفة (٢).

(١)كذا في تاريخ مقداد ، وبما أنَّ الحديث كان مقولاً مه ، وكان في سبحتي نقص قاحش نقلباه عن
 مصدره وهو تاريخ بقداد ، وإليك ثفط المُصنَّف :

وقال أبو يريد بن ظريف . حدّثنا أبو المحاس هي هبد المنك بي همير ؛ قال : حمر حالد بن عبد الله أساس دار ابنه فاستخرجوا منه شيحاً أبيض الرأس واللحية فقال : أصّبُ أن أراك هلياً ؟ قلت : نعم . فكشف لي هنه وهو كأنه كها دفن غضاً طرباً لم يتعيّر ؛ ثمّ قال ايا هلام هليّ بالقباطي فكفّنه فيها بعد أن حنّفه ؛ وأعاده إلى مكانه .

ورواه این عساکر۔ بسندہ عن الخطیب۔ فی الحدیث : ۱۶۳۱ ، من ترجمہ أمير المؤمنین علیه السلام من تاریخ فعشق : ج ۳ ص ۲۷۵ ط ۴

 (٢) وقريباً منه رواه السيّد النقيب السيّد عبد الكريم ابن طاورس المتوفى عام ١ ٦٩٣ ع في الباب الثاني من كتاب فرحة العريّ ص ٣٢ ط ١

وقد تقدَّم أنَّ هذا من الضروريات عبد شيعة أهل البيت عليهم السّلام ، ولمّا شواهد في كتب بعص المنصفين من أهل السنّة ، كيا أشرنا إلى بعضه فيه تقدَّم



#### البابالستون

## في أسمائه [عليه السلام]<sup>(1)</sup>

وقد تقلّم ذكر شيء منها في أوّل الأبواب؟ ولم يذكر [هماك] غالبها فنذكر الآن ما أهملساه [هنساك] بمّا اختصرناه، على سبيل الاختصار؛ فمن أشهر أسهائه رضي الله عنه وأهرفها هو عليّ<sup>(١)</sup> وقد تقدّم [في الباب الأوّل من هذا الكتاب].

ومنها حيدرة، وقد تقدُّم قوله [رضي الله ِعنه]:

أنا الله ي سنستن أمّنه حيدة ﴿ [ضرفام آجام وليت قسوة] وحيدرة من أمياء الأصاء وقيل إلها سمّته بهذا [أمّه] - إلّا أنّه امم أمد؟ - وكان أبوه خالباً ، فلها حضره سهاه علياً .

ومنها أبو القصم (٢٠ لأنَّه لمَّا بارزه عمر بن عبد ودُّ قال: إليَّ فأنا أبو القصم؟ وذلك

 <sup>(1)</sup> كذا في أصلي هاهنا، ولم يذكر المستف هذا الباب أي الباب الستود في أسياه علي عليه السلام ...
 في مقدمة جواهر المطالب هذا صد تعداد أبوربه

ثمَّ العنوانَ عَاصَّة \_ دونَ ذيله وما ذكر بعده \_ مكرِّر ما تقدم آنهاً

 <sup>(</sup>٣) لمل هذا الصواب، وفي أصلي المحطوط عمر أشهر أسهائه رصي الله عنه أشهرها وهو هلي،

 <sup>(</sup>٣) كذاً في أصلي بالصاد المهملة، وروى أبو نُعيم الحافظ في ترجة أمير المؤمين عليه السلام من كتاب معرفة الصحابة: ج١، ص٢٨١ ط١، قال:

حدثنا سليهان بن أحمد، حدثنا عسرو بن أبي الطاهر؟ حدثنا عبد الغفار بن داود الحرائي قال: سمعت زهير بن معاوية وذكر علياً علمعت عيده وقال كان عليّ يكني بأبي قصم؟

وصريح مايتقله المصنف بعد ذلك عن السهيلي أنه صبط و قصم ۽ بالصاد المهملة ؛ وهذا خلاف ماهو المعروف بين المحكثين فإنهم ذكروه بالصاد المعجمة قال ابن الأثير في مائة و قضم ۽ من كتاب النهاية : ج 2 من ٧٨ : ومنه حديث عليّ : كانت قريش إدا رأته قالت : و احلروا الحُعلم ؛ احذروا =

إنّه خرج عمرو يوم الخندق، مادى هن من مبارز؟ فقام على بن أبي طالب وهو مقنّع بالحديد؟ فقال: أنا له يانبيّ الله، قال: إنّه عمرو اجلس. ونادى عمرو: ألا رجل يباروني؟ وهو يوبّخهم ويقول: [أين المشتق إلى] جنّتكم التي تزعمون أنّه من قتل [منكم] دخلها (۱) أفلا تبرزون إلى ؟ فقال على أن له يا رسول الله. قال: إنّه عمرو فاجلس. ثمّ نادى الثائثة فقام على فقال: أنا له يارسول الله . فقال: إنّه عمرو. فقال: وإن كان عمر فأذن له رسول الله على حتى أناه وهو يقول.

لاتسمين نقد أتا ك مجيب صوتك غير عاجز فو نيّة وينصيرة [والنصنة منجا كلّ فالن]

فقال له همرو: من أمت؟ قال ﴿ [أما] عيّ بن أي طالب. قال: ابن عبد مناف؟ قال: نعم. قال غيرك يا ابن أخي من أصيامك من هو أسنّ منك فإنّي أكره أن أريق دمك. فقال عليّ رضي الله عنه: لكنّي والله ما يريق دمك إلّا أنا! ا (٢٠٠٠).

فغضب [عمرو] ونزل وسلّ سيف وكأنه شعلة نار، ثم أقبل بحو علي مغضباً واستعبله علي بدرقته عصر به أمرو فقد ها وأثبت عيها سيفه وأصاب رأسه عشجه، وضربه علي عل حبل عاتفه فسقط وثار العجاج، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير فعرف أن علياً قتله [ف]قال علي رضي ألله عنه أنا أبو القصم. ثم أقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنو متهلل فقال له عمر بن الخطاب. هاد سلبته درعه فإنه ليس في العرب درع خير منه ٩٨ / أ / . فقال: إنه استقبلني بسواته حين ضربته فاستحييت أن أسلبه.

التُصّم ۽ أي الذي يقضم اثناس فيهلكهم .

وليلاحظ ما علَّقتاه على هذا البحث لي خاتمة تفسير آية الزَّدة الورق ٧٧ / ب/.

<sup>(</sup>١) ما وصعناه بين المعقوفين معنى لارم الكلام رئيس منطوقه المطابقي.

الحليث. (٢١٦) من ترحمة أمير المؤميل من تاريخ دمشق ـ وفيره ـ ح ١ ، ص ١٧٠ ، ط٧٠.

<sup>(</sup>١٢) كَذَا فِي أَصِلِي، وفي تاريح دمشق وعبره ﴿ وَفَقَالَ عَلَيَّ لَكُنَّي وَنَكُ مَا أَكُرُهُ أَنْ أَهْرِيقَ دمك . . . .

وانظر كتأب المعاري من مستدرك الحاكم. ج٣ ص٣٧ ودلائل البوة للبيهةي ج٣ ص٤٣٥ وانظر كتأب المعاري من مستدرك الحاكم. والبداية والنهاية: وتفسير الآية: (٢٥) من سورة الأحراب من شواهد التنزيل ج٢ ص١٠، ط٢، والبداية والنهاية: ج٤ ص١٠، ويحار الأتوار: ج٢٠ ص٢٥٧

وقيل: إنَّها قال [عليّ]: أنا أبو القصم يوم بارز طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين، قال [القائل]:

حدّثنا المغيرة، قال: حدثني عمرو بن المثنى قال · كان لواء المشركين يوم «أحد» مع طلحة .

وذكر[ه] ابن هشام، قال، لمّا اشتد [الأمر] يوم هأحده وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار أرسل إلى عليّ أن قدّم الراية فتقدّم عليّ رضي الله عنه وقال: أنا أبو القصم فناداه طلحة: وهو صاحب لواء المشركين يومئذ ..: هل لك يا أبا القصم في البراز؟ قال: نعم. فبرز إليه فصربه عنيّ مصرعه ثم انصرف عنه ولم يجهز عليه، مقال له أصحابه: فهلا أجهزت عليه؟ قال: إنّه استقدني معورته فعطفتني هليه الرحم وعلمت أن الله قد قتله (١).

قال الإمام أبو القاسم السهيل: إنّا قال على وأما أبو القصم، لقول أبي سعيد طلحة: وأنا قاصم من يبارزن؟، والقصيم جمع قصمة وهي المعصلة المهلكة. وإنّا قال على: وأنا أبو القصم، أي أبو المعملات، والقصم كسير بغير سوية أعطم؟

وفي الآية: (١١) من سورات الأبياع عن التنزيل [الكريم الحميد]. ﴿وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة﴾. من ترين التنزيل الكريم الحميد].

وقيه [أيضاً]: ﴿لا انفصام لها﴾ [٣٥٦ / البقرة: ٢] ذكره السهيلي رحمه الله لي [كتاب] الروض [الأنف].

ثم إنّ طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام عقال: يا معشر أصحاب محمّد إنكم تزعمون أن الله يعجّلنا بسيوفكم إلى النار، ويعجّدكم بسيوف إلى الحمّة، فهل منكم أحد يعجّله الله بسيفي إلى الجئة أو يعجّلني بسيفه إلى التارا؟!!

 <sup>(</sup>١) وقريباً من ديل الحديث رواه الطبري في حوادث السنة الثالثة الهجرية في وقعة وأحدي من تاريحه عج ٢
 ص٩٠٩ ط مصر، تحقيق محمد أبو العضل إبراهيم قال عليه على ١٠

فقام إليه على بن أبي طالب رصي الله عنه مقال ولذي نقسي بيده لا أفارقك حتى أعجلك بسيفي إلى النبار أو تعجلي بسيفك إلى الجنة؟! عصر به على مقطع رجله فسقط فانكشمت عورته فقال: أنشدك الله والرحم يابن عم . فتركه [علي] فكبر رسول الله صبى الله عليه وسلم وقال لعليّ: ما منعك أن تجهل عليه؟ قال. إذّ ابن عني ناشدي حين انكشفت عورته، فاستحيت منه.

ومن أمياته [عليه السلام] يعسوب [المؤمنين](١).

وقد ذكر الشيعة [لعبيّ عليه السلام] أسياء كثيرة، وألقاب متعدّدة<sup>(١)</sup> وفي هذا القدر [الدى ذكرناه حاهنا] كماية.

<sup>(</sup>١) وقد ورد أحبار مستعيضة قطعية الصدور على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله لقبه بـ (يعسوب المؤمين، ويجد الطالب قسات من تلك الأحدر في الحديث (١١٩) وما بعد، وتعليمًا عن ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ﴿ جِ ١ ، ص ٨٧ ــ ٨٩ ط٢

وهكذا يجد الباحث أسانيد أحر للحديث تحت الرقم. (١٧٩، ١٩٤، ٢٠٠، ٢٢٠، و٢٠٠، و٥٠٥ من مناقب محمد بن سلبهان: ج١، ص٢٦٧ ـ ٢٦٨ر ٢٨٠ و ٢٨٤ وي ج٢ ص١١.

وأيضاً رواه أبو تعيم الحافظ في ترحمة أمير سؤمس عليه السلام من كتاب معرفة الصحابة : ح1 / الورق ۲۱ / أ / وفي ط1 : ح1، ص٢٩٦ و ٢٩٩

ورواه أيصاً الحافظ الخراعي في الحديث (٣٠) من كتاب الأربعين في فضائل أمير المؤمنين. (٢) وانظر الباب الثاني من المجلد ٣٥ من البحار صر١٧

#### الباب الواحدو الستون

## في ذكر أزواجه، وأسمائهن، وما ولدن [له عليه السلام]

أُولِمَنَ فاطعة الرهواء بنت رسول الله صلى الله عليهما وسلم؛ ولم يتروح عليها حتى تُوفِيت عدد.

وكان له منهاالولدين الحسن والحسين عليهم السلام. وقيل: كان له منها ابن آخر يقال له: محسن مات وهو صغير<sup>(۱)</sup> فزينب الكبرى وأمَّ كلثوم الكبرى.

(١) الأحاديث مستقيضة على أنه كان لعليّ وفاطعة أسطّلواة الله عليها - ببن ثالث كان يسمّى عسباً، كما أورد الحافظ ابن عساكر عديّ إحاديث بهد المعرى تجت الرقم (١٩) - ٢٠) من ترجة الإمام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق ص ٢٠ ، ظها

وأيضاً أورد أحاديث أحر بهذا اللسان في الحديث. (١٩) وما بعده من ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق ص٩٦، ط٩

وأيصاً أورد أحاديث أحر بهذا اللمان في اخديث؛ (١٩) وما بعده من ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق، ص١٧، ط١.

وَاللَّذَكُورَ فِي تَلَكُ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ وَلِدُ فِي حِياةَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهُ وَسَلَّمُ وَتُوفِي فِي زَمَانُهُ. وفِي عنوان. وولد علي . ﴿ \* تَحْتَ الرقم \* ٤٣٤٥ مَن أنساب الأشراف \* ج٢ ص ١٨٩، ط١ : ولد هليّ بن أبي طالب الحسن والحسين، ومحسن، درح صغيراً

ومثله معنى ذكره اليعقوبي في حتام ترجمة أمير المؤمين من تاريحه اج٢ ص٣٠٣.

وذكره أيضاً الطبري في عنوان ( ودكر الخبر ص أروج امير المؤمين وأولاده في أواخر سيرة امير المؤمنين من سيرته من تاريخه : ج٥ ص ١٥٣، قال : ويذكر أنّه كان لها [أي لفاطمة] منه [يمني من عليّ] ابن آخر يسمّى محسناً توفي صغيراً. .

ومثله في تاريخ الكامل: ج٣ ص٣٩٧.

وروى (بن أبي دارم المحدّث أنَّ همر رفس فاطبة حتى أسقطت بمحسى كيا في ترجمة أحمد بن محمد م

ثمَّ تُزُّوج بعدها أمَّ البنيس السن حرام س الوحيد بن كعب بن عامر فولدت له العبَّاس وحعفر وعبد الله وعثمان قتلوا مع الحسين رضي الله عنهم بالطفُّ ولاعقب لهم [غير العبَّاس](٢)

وتزُّوح[أيصًا] ليلي ست مسعود س حاله/٩٩/أ/بن مالك بن زيد مناة بن تميم قولدت له عبد الله وأما مكر قتلا مع الحسير[عليهم السلام] بالطفّ.

وتزُّوج[أيصًا]أسهاء ست عميس الخنعميَّة فولدت له يحيى ومحمد الأصغر ولاعقب لهم].

قال الواقدي: وولدت له محمد الأصعر قتل مع الحسين [عليه السلام]. وله[عليه السلام] من الصهباء ست زمعة س ربيعة بن علقمة بس الحارث بن عتبة بن سعيد ـ وهي أمَّ ولد له ـ عمر ورقية ست علِّ وعمر عُمَّر حتَّى للغ حسًا وثهانين سنة، ومات يبقيع؟

و[أيضًا] ترَّوح أمامة بنت أي العاص بن الربيع بن عبد العُرَى بن عبد شمس بن[عبد] مناف ـ وأمّها زيب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فولدت له محمد الأوسطى

وله [عليه السلام] محملًا الأكبر، وهو محمّد بن الحنفية، وأمّه خولة بنت جعفر بن قيس بن سلمة بن يربوع الم

<sup>=</sup> بن السري برقم (۱۳۹) من كتاب ميران لاعبد ل ح1، ص1۳۹، ومثله في كتاب لسان اليران: ح1، ص٢٦٨

وذكره أيضاً الربيدي وصبطه مثقلاً وقال [ربحس] كمحدّث [هو] محسّ بن عليّ بن أبي طالب: كما في آخر مادة وحسن، من تاج المروس 4 ص١٧٨.

وذكره أيضاً ابن قتيبة المتوفى سنة (٢٧٦) في كتاب المعارف ص٧٦ ط القاهرة تحقيق ثروت عكاشة، قال: إنَّ محسناً فسد من ضرب قسد العدوي.

ورواه عنه السروي في منافب ال أي طالب. ج٣ ص٢٥٨ والبحرائي في ترجمة أم الاثمة فاطمة من كتاب العوالم ص٣٠ ٣٠ ط١.

<sup>(</sup>١) ظاهر كلام المستف أن عليًا عليه السلام تزوّجها بعد وفاة فاطمة عليها السلام، وهذا خلاف الواقع، والظاهر أن أوّل امرأة تزوّجها عليّ بعد وفاة عاطمة عليهما السلام هي امامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أسماء ست عميس رصوان الله عليها.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواف المذكور في تاريخ الطبري ج ٥ ص١٥٣ ، فذ القاهرة وفي أصلي تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، وفي أصبي: «وله [عنيه السلام] محمد الأكبر وهو محمد بن الحنفية وأمَّا خولة بنت =

وتوفّي [عمّد بن الحنفية] بالطائف، وصلّ عليه ابن عباس رضي الله عنها .

وتزَّوج [أيضًا] أمَّ سعيد بنت عروة بن مسعود فولدت له أمَّ الحسن ورملة الكبري.

وكانت له[عليه عليه السلام] منات من أمهات شُنَىٰ منهن أمَّ هانى، وميمونة وزينب الصغرى وأمَّ كلثوم وفاطمة وأمامة وخديجة وأمَّ الكرام وأمَّ سلمة وأم جعفرَ وجُمانة ونفيسة.

وهؤلاء أمّهاتهنُّ أمّهات أولاد.

وتزُّوجِ[أيضًا] عُياة بنت امرىء القيس بن عدي بن أوس فولدت له جاريَّة هلكت وهي صغيرة.

قال الواقدي: كانت تحرح وهي جارية [صغيرة] فيقال لها: من أخوالك؟ فتقول: وَهُ وَهُ .. تعنى كلبًا ...

قال[الواقدي]: فجميع ولد هي عليه السلام أربعة عشر ذكرًا وسبعة عشر المراة(١).



 جعفر بن قيس ابن سلمة بنُ يربوع قولدت إنه يجيئ؟ وترقي بالطائف، وصلى عليه ابن هباس رضي الله عنبيا

أقول: محمد بن الحنفية نومي بالمدينة - أو بين المدينة والشام كيا في مختصر تاريخ دمشق ح ٣٣٠ مل ١٩٩٠ - كيا في ترجمة محمد بن الحنفية من الطبقات الكبرى حـ ه ص ١٩٦٠، ط بيروت، وفي أنساب الأشراف: ح٢ ص ٢٠٠، وأخر ترحمة ابن الحنفية من تاريخ دمشق، من السبحة الأردبية. ج١١، ص ٧٤٤.

ثم إنّ الذي توفي بالطائف هو ابن هباس وصليّ عليه محبّد بن الحنفية لا العكس، كما في ترجمة ابن عبداس في كتب الثاريخ غير الطبري • ص١٥٤، وفي ترجمة محمد بن الحنفية من سير أعلام البلاء: ج٤ ص١٩٩.

وليلاحظ ما أورده ابن أبي الدنيا في الحديث (١٠٩) وما بعده من مقتل أمير المؤمنين عليه السلام

وليراجع أيضاً ما ذكره البلافري في عنوان • دوند عليّ ... » في الحديث (٣٣٤) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من أنساب الإشراف ج٢ ص ١٨٩، ط١.

(1) وذكرهن وأشهياتين وأزواجهن .. ابن أي الدنيا في اخديث: (١١٨) وما بعده من مقتل أمير المؤمين ص ١٧١. [وروى السطيري في عنوان ﴿ وَذَكَرَ الْحَبِرَ عَنَ أَرُواْجِهِ وَأُولَادُهُۥ فِي أُواخِرَ تَرَجَّةَ أُميرِ المؤمنين عليه السلام من تاريخه ج٥ ص١٥٥ ، قال] ·

وحدثي الحارث بن [محمد بن أي أسامة التميمي قال: حدّثني ابن] سعد عن الواقدي رحمه الله، قال: النسل من ولد عني من أي طالب رضي الله عنه ـ خسة: الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعباس بن الكلابية وعمر ابن التغلبيّة والله أعلم.

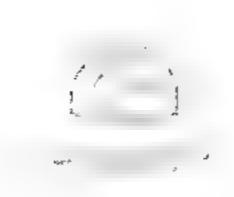

ومثله ذكره الطبري في أواحر ترجة أمير طؤمين في صوال: وذكر الخبر عن أرواجه وأولاده من تاريخه.
 ج٥ ص١٥٧ ـ ٥٠٠ ه ط مصر.

وجميع ما ذكر هما مع الحديث التالي - أورده ابن سعد ولكن قال : «وتسع عشرة امرأة» كيا في إوّل ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من الطبقات الكبرى: ج٣ ص١٩، ط بيروت.

وأنبى محمدٌ بن سليهان عدد أولاد أمير المؤمنين عليه السلام إلى (١٦) ذكراً و (١٩) أنثى كيا في الحديث: (٥٣٨) من كتابه مناقب أمير المؤمنين عليه السلام: ج٢ ص٤٨.

وفكرهم الشيخ المفيد، وقال فأولاد أمير المؤمين صلوات لله عليه سبعة وعشرون ولداً ذكراً وانشى ثم سياهم إلى أن قال، وعلى قول من قال إن فاطمة أسقطت محسناً فهم (٣٨) نفراً كم في آخر سيرة أمير المؤمين عليه السلام من كتاب الإرشاد، ص ٢٥١ وبقل الاربلي عن محمد بن طلحة الشاهمي أنه عدّ الدكور من أولاد أمير المؤسين (١٤) دكراً والانات (١٩) نفراً ثم سياهم كها في خاتمة سيرة المير من كتاب كشف المنمة: ج١، ص ٤٤١.

## البابالثاني والستون

#### في ذكر عمَّاله، [وحاجبه] عليه السلام

كان واليه على المصرة عبد الله بن عبّاس ؛ وعلى الهمن هبيد الله / ٩٩ / بس عبّاس .
وكان عامله على الطائف وتُكة قُدُم بن العبّاس؛ وعلى المدينة أبو أيوب الأمصاري .
ومن عُياله وولاته سهل بن حُيف وكان واليّا على البصرة قبل ابن عبّاس (١) .
و[من] عبّاله زياد بن أبيه وكان عاملًا على فارس وما والاها من البلاد (٢) .
وعمد بن أبي بكر [كان] عاملًا على مضر وأعيالها .
واكان] قدر مولاه وحاحبه .

<sup>(1)</sup> كذا في أصلي، والصواب أنَّ عثيان بن حيف كان واتي أمير المؤمنين على البصرة قبل ابن عباس . (٢) والصواب. أنَّ ولاية زياد على وقارس، كانت من قبل بن عباس والي البصرة.



#### الباب الثالث والستون

## في عدله [عليه السلام] في أحكامه، وقوَّته في الله ، وإنصافه

[روى الطبري في آخر سيرة عليّ عليه السلام من تاريخه: جـ صـ١٥٦، قال]:

حُدثنا يونس من عبد الأعلى(١) قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني ابن أبي ذئب عس عبّاس بن الفضل مولاً لبني هاشم على جبّده أبي رافع(١) أنه كان خارنًا لعليّ بن أبي طالب على بيت المال، قال: فلدخل يوماً [و] وجد زينب منته [محلاًة] بلؤلؤة من بيت المال(١) كان قد عرفها، فقال رضي الله عنه: من أبر [هـ] هذه المؤلؤة؟ لله على أن أقطع يدها.

كَانَ قَدْ عَرِفُهَا ، فَمَالَ رَصِي الله عَنهُ : مَنْ آينَ [هَا] هَذَهُ النَّوْلُومُ؟ الله عَلَيْ أَنَّ الطلع يلدها . قَالَ[أَبُو رَافِع]: فَلَمَا رَأَيْتَ ٱلْجُدُّ مَنْهُ تِي ذَلَكَ قَلْتَ \* أَمَا وَاظْهُ [إِنْ] رَبِيبَ بِنَّ أَحَى

العلم فعليتها إبها وإلا قمن أبن تقلد هذه على العدها لولم أعطها.

قال الشعبي : وجد [علي عليه السلام] درعه عند يهودي [أو] مع رحل نصراني (أا فأقبل به إلى القاصي شريح يحاصمه فله جاء جلس إلى جنب شريح وقال:

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي، وفي تتربح الطبري • حدَّثي يوسى - قال، أحبرنا وهب...

<sup>(</sup>٢) كذا في أصلي وفي طبعة القاهرة من تاريخ الطاري تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم:
عن عباس بن الفضل مولى بني هاشم، عن أبيه، عن جدّه، ابن أي رافع؟
وعباس هذا ذكره ابن حجر بعنوان لتميير في تهديب التهديب. حه ص١٤٨، قال:
عباس بن الفضل بن أي رافع مولى البي صن الله عليه وآله وسلم
روى عن أبيه، [و] روى عنه ابن أي ذئب.

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلي، وفي تاريخ الطبري فدحل يوماً وقد ربّت ابنته فرأى عليها لؤلؤة.

<sup>(</sup>٤) لمنظة الماؤي الموصوعة بين المعقوبين الابد منه، إذ المصادر مختلفة فجاء في بعضها الدّ علياً عديه السلام وجد درعه عند بصرائي، وفي بعضها. أنّه عليه السلام وجده بيد يهودي كما يلاحظ الطالب في الحديث. (١٣٦٢) وتعليقه من ترجمة أمير المؤسين من تاريخ دمشق: ج٣ ص ٢٤٤.

ياشريح لوكان خصمي مسلمًا لما حلست إلّا إلى حبه ولكنّه نصرانيٌّ وقد قال رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسدم: إدا كنتم ويُدهم في طريق فاصطُروهم إلى مضائقه. ثمّ قال: هذا درعي [لم] أمع ولم أهب فقال النصرابيُّ ماألدرع إلّا درعي ومأأمير المؤمنين بكادب.

فالتفت شريح وقال. ياأمبر المؤسيل هل من بُينة؟ فصحك عليٌّ وقال: أصاب القاضي عالي بُينة. فقضى[شريح] بها للنصران.

قمشى النصراني حطوات ثمَّ رَحع [و] قال. أمَّا أنا فأشهد[أن لاإله إلَّاالله؛ وأنَّ عمدًا رسول الله وإأنَّ هذه أحكام الأبياء الدرع والله ينأمير المؤمنين درعك اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صِفَين فطرحت[ط] من بعيرك الأورق [فأحدته] فقال له[عليُّ عليه السلام] . أمَّا إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس(١).

وأمّا أوّته [عليه السلام] في الله فدكر ابن إسحاق في السيرة عن أبي رامع / ١٠٠ / أم مولى رسول الله علي قال: خرجا مع علي حين بعثه رسول الله عليه بوايته [إلى حصن خيم] فلي دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فصربه رجل من يهود فطرح نرسه من يده فشاول علي بامًا كان عبد الحصن فتترس به فلم يول بيده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه أمن يده مجرم فرغ فلمد رأيتي في بمر مسعة أبا ثامنهم تحهد [على] أن نقلب دلك الباب فلا نقلز على قله (اورواه ابن عساكري الحديث: محمد على أن نقلب دلك الباب فلا نقلز على قله (اورواه ابن عساكري الحديث: ١٩٨٥) من ترجمة على عليه إلسلام من تعريب دمشق: ج١٤ من ١٩٣٤ وأبو الحير المغروبي في الباب: ١٨٥ من فرائد السمطين، ج ١١ ص ٢٦١ ط بيروت].

 <sup>(</sup>١) وفي بعص المصادر ومها تاريخ دمشق ريادة عني هما وهذا نقطها قال الشعبي فأحبرني من رآه و [أنه] يقاتل مع عني يوم الهروان.

 <sup>(</sup>٢) أي على تقليم، وقلب الشيء تحويله عن وجهه أو من حالته جعن ظاهره باطبه والقلب عن رتة الضرب، مصدر وقلب، عنى رئة صرب وبابه.

## الباب الرابع والستون

#### في جوده وكرمه [عليه السلام]

روى الحافظ ابن عساكر[في الحديث ١٣٣١ من ترجمة أمير المؤمن عليه السلام من تأريح دمشق: ج٣ ص ٢٠٣٩ المسند] يرفعه إلى الأصبغ[بن نبائة] قال: جاء رجل إلى علي رصي الله عنه مقال باأمير المؤمن إن لي إليك حاجة قد رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك فإن قضيتها حمدت الله وعذرتك

[ف]قال[له]عليَّ رضي الله عنه اكتب حاجتك على الأرض فإنِّ أكره أن أرى ذلُّ السؤال على وحهك. فكتب[الرحل] إن يجتاح. فقال عليَّ: [عليًّ] بحُلَّة. فأي بها

فَأَخَذُهَا الرَّجِلُ ولِبِسِهَا وَقَالَمَ الْمُعَاسِمِا أَنْسُوفُ السَّوكُ مِن حسن الثناجُلُلاً كُسُوفُ السَوكُ مِن حسن الثناجُلُلاً وَلَمْ مَلِمَةً ولَسِت تَبْغِي بَمَا قَدَ قَلْتُهُ بِدَلاً إِنْ مَلْتُ حَسِنَ لِنَائِي مَلْتُ مَكُومَةً ولَسِت تَبْغِي بَمَا قَدَ قَلْتُهُ بِدَلاً إِنْ مَلْتُ مُعْنِي نَدَاهُ السَّهُلُ وَالجَبِلا إِنْ الثناءُ لَيُحْنِي ذَكَر صاحبه كالغيث يُحِنِي نَدَاهُ السَّهُلُ وَالجَبلا لاتَزْهَدَالُدُهُمْ فَي حَبِر تَواقعه فَكُلُّ شَحَصَ سَيَّجُزَى بالذي عملا لاتزهدالُدهر في حير تواقعه فكُلُّ شحص سَيَّجُزى بالذي عملا

فقال على: [عليّ] بالدناسر. فأتي بمائة دينار فدعها إليه؛ قال الأصبغ: فقلت: يأمير المؤمنين خُلَّةً ومائة ديـــار؟ | قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسلم يقول: انزلوا الناس منازلهم وهذه منزلة هذا الرجل عندي(١٠).

 <sup>(1)</sup> ورواه الشيخ الصندوق محمد بن علي بن الحسين عقيه بريادة في ذيله في الحديث: (١٠) من المجلس. (٤٦) من أماليه، وقال في ذيله.

<sup>[</sup>ثم قال أمير المؤمنين.] إنَّ لأعجب من أقوام يشترون الماليك بأمواهم ولا يشترون الأحرار بمعروفهم؟!!.



#### الباب الخامس والستون

### في ذكر شيء من شعره [عليه السلام]يذكر على سبيل الاختصار

قال أبو بكر بن دُرَيد كتب معاوية إلى الإمام على بن أبي طالب رصي الله عنه: ياأبا ألحسن [إن] لي فصائل كثيرة كان أبي سيَّدًا في الجاهليَّة والإسلام وصرت ملكاً في الحسلام [و]صهر رسول الله ﷺ وحال المؤمنين وكاتب الوحى (١)

فقال على: أعلى يفتخر ابن أكلة الأكاد ورأس الأحزاب؟ اكتب ياغلام: عمم النبي أخي وصهبري وجميزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يُسي ويُضحي يبطير مع الملائكة ابن أمي وبنت عمد مكني ويسرسي. مسوط لحمها يلعي ولحمي وسبطا أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي صبقتكم إلى الإسلام طران صغيرا مابلغت أوان حلمي

 <sup>(</sup>١) ورواه ابن حساكر في الحديث: (١٣٢٩) من ترجة أمير المؤسين من تاريخ دمشق ج٢ ص ٢٩٩ ط٢.
 ورواه المتقي \_ نقلاً عن ابن عساكر \_ في الحديث، (٣٤٩) من عضائل أمير المؤمنين من كنر العمال ج١٠٠، ص ١٢٠، ط٢.

 <sup>(</sup>۲) هذا هو الصواب المذكور في الحديث. (۱۳۲۸) ـ المشول ص ابن دريد ـ من ترجمة أمير المؤمنين من
 تاريخ دمشق: ج٣ ص ٣٩٨، والحديث رواء ابن دريد في كتاب المجتنى ص ٤٩ ظ الهند. ولكن لم
 يك بمتناولي حين تحقيق هذا المقام.

وفي أصلي: وسبقتكم إلى الإسلام طفلًا . . . ع.

وللحديث مصادر كثيرة بجد الباحث بعضها فيها علقماه على الحديث المتقلّم الذكر من تاريخ معشق.

فقال معاوية . اخفوا هذا الكتاب ويئاكم أن يُطلع عليه[أهل] الشام فيفتتنون علي بن أبي طالب<sup>(۱)</sup>.

وعن جابر بن عبد الله قال سمعت عليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه ينشد ورسول الله يسمم هذه الأبيات:

أنا أخو المصطفى لاشك و حبى مَعْهُ رُبِيت وسبطاه هما ولدي جُدي وجد رسول الله مفرد وفاطم زوجتي لاقول في فند صدقته وجيع الناس في بهم من الصلالة والإشراك والنكد ما خمد ته شكرًا لاشريك له البر بالعبد والباقي بالأمد فتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صدقت ياعلُ.

وروى الخطيب البعدادي في تاريحه (۱) قال: ومن شعر عني بن أبي طالب قوله:
إذا اشتملت عبل البساس الغلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطنت المسكماره واستقرت وأرست في اساكنها الخطوب ولم تسر لامكشاف الصر وجها ولاأغسن بسحيسات الأريب أتساك عبل قندوط منسك المناهب عني به اللطيف المستجيب وكبل الحيادثيات إدا نشاهب فيرج قريب

 <sup>(</sup>١) وفي تاريخ دمشق عقال معاوية, احموا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام، فيميلون إلى ابن أبي
 الخطاب

وللأبيات مصادر كثيرة يجد الباحث بمصه في تعليق الحديث المتقدم الذكر من تاريخ دمشق.

 <sup>(</sup>۲) ورواه ابن عساكر بسده حر الخطيب في الحديث: (۱۳۳۲) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج۴ ص٣٠٣ ط٢

وأيضاً رواه أبن هساكر ـ من غير رفع إلى أمير المؤمنين ـ نسنده عن ابن دريد، في ترجمة عليّ بن إبراهيم بن عباس من تاريخ دمشق من السنحة الأردنية. ج11، ص80، وفي همتصره حج11، ص140، ط1.

وأشار محققه في هامشه أن القائي رواها في أمانيه عبر ص٣٠٣ والبقدادي في شرح ابيات المغني جدً ص١٩٣٠ والبقدادي في شرح ابيات المغني جدً ص١٩٣٠ وبيا أنّ علي بن إبراهيم المعلوي المترجم كان على نزعة النواصب كها يعلم جليّاً من ترجمته - وأن أبا حاتم كان ممن أحد معلوماته عن البحلاء المعاندين فلا يتهض حديثه لمعارضة ما رواه غيره لاسبها إذا لاحظها علم نسبته الأبيات بلى أحد؟!.

وبما ينسب[إليه عليه السلام] قوله:

ولا تصحب اخا الجهل وإيّاك وإيّاه فكسم من جاهسل أردى حكسياً حين واخساه يقساس المسرء إدا ما هو مأشساه ولسلني، على الشيء دلالات وأشسباه (۱)

وسمع[عليه السلام] ناقوسًا يضرب فقال أتسرون سيقول هذا الباقوس قالوا كاقال فوله [يقول]

و استندلتنا و استسسلتنا و استسسلتنا و استبدلها دارًا تفي - جهلاً منا - دارًا تفي باس الديا تمنى الديا قرمًا قرمًا قرمًا قرمًا

إن الدنيا[قد عُرتنا]مامتهمرنا لسما تدري فيهاإلاً توقدما بابن الدنيا ون بالديا ورنًا وربًا ورنًا وزبًا

(١) رواه أبو طالب المكي في العصل (٤٤) من كتاب قرت القلوب, ح٢ ص٥١٥.

ورواه أيصاً الل عساكر في الحديث ﴿ (١٩٣٨) من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ح٣ ص ٤ ٣٠ ط٢

(۲) وقريباً منه رواه الشيخ الصدوق تحمد من علي آل الحسين العقيه رفع الله مقامه في الحديث الثالث من المجلس = 2 ع على أماليه تعنى الإلاالسكية رواه أيضاً في بات ومعنى قول الناقوس، من كتاب معاني الأخدار، ص ٢٣٠،

ورواه عنه المحلمي رحمه الله في الجديث السابس من البات . ( ٣٥ ) من كتاب العلم من بحار الأنوار ، ج ٣ ص ٣٢١

إقال الصدوق ] حدّثنا صالح س عيني بن أحد بن محمد العجل قال ، حدّثنا أبو بكر محمد بن علي قال ، حدّثنا أبو بكر محمد بن علي بن علي قال حدّثنا أبو بصر الشعراي في مسجد حيد قال حدّثنا سلمة بن الوصاح عن أبيه عن أبي إسرائيل عن أبي إسحاق الحمدان عن عاصم بن صمرة

عن الحاوث الأعور قال بيا أنا أسبر مع أمير المؤسين عنيّ بن أبي طالب [ عليه السلام ] في الحيرة إذا نحق بديراني يضرب الناقوس ؛ قان عقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام ينا حارث أتدري ما يقول هذا الباقوس ؟ قلت : الله ورسوله و س عمّ رسوله أعدم قال إنّه يصرب مثل الدنيا ؛

وحرابها ويقول :

لا إله إلا الله حقاً حقاً صدقاً صدقاً صدقاً أن الدينا قد عرّتنا وشعلتنا واستهوتنا واستعوتنا والمتهوت والدينا دقاً دقاً وقاً ابن الدينا عماً جمعاً تعنى الدينا قرناً قرناً قرناً قرناً

وعًا أنشده الصولي للامام عيّ رضي الله عنه [قوله عليه السلام]:

وداو جواك بالسمر الجميل](١)

فقد أيسرت في النزمن الطويل فيان الطويل فيان الله أولى بالجسميل وقدول الله أصعلق كل قيل لكان الرزق عند ذوي العقول مسيروي من رحيق سلسبيل

ولاتجنع وإن أعسرت يسوئا ولاتنظنس بسرُبك عبر حبر فإنَّ العسر يتبعه يسسر فلو أنَّ العسريتبعه يسسر فلو أنَّ العقبول تجبرُ ررقًا فكم من مؤمن قد جاع يومًا

[ألا فاصبر على الحدث الحليل

وعن عمرو س العلاء عن أبيه قال. وقف على من أبي طالب على قبر فاطمة فبكى طويلًا ثمَّ أنشد متمَّثلًا:

سردً اهموم الماميسات كفيسل وكسل الدي قبسل المياة قليسل دليسل على أن لايسلوم حليسل ذكرت الله أروى فت كمأسي لكل احتماع من حليلين مرقة وإن افتقادي واحدًا بعد واحدٍ

[وممايسب إليه عليه السلام أنه قال] حقيق بالتسواصع عش بمسوت (ويكمي المسره من دنيساه قسوت

ما من يوم بحصي عبا إلا أوهت ركباً من قد صيعنا داراً تبقى واسرطنا داراً تعنى لسا ندري ما فرطنا فيها إلا لو قدما ١١١١

قال الحارث با أمير المؤمين المصاري يعدمون دلك ؟ قال : لو عدموا دلك له اتخدوا المسيح إلها من دود الله

قال [ الحارث ] قدهت إلى لديران عقدت به بحق المسيح عديث لل صربت بالناقوس على الحهة التي تصربها ؛ قال : فأحد يصرب وأن أقول [ ماسرة أمير المؤمين عليه السلام ] حرفا حرفا حقى بلغ إلى موضع : « إلا لو قد منا ، فقال بحق تبيكم من أحبركم بهذا ؟ قلت ، هذا الرجل اللدي كان معي أمس فقال وهل بينه وبين النبي من قربة ؟ قلت : هو من عمّه قال ، بحق الدي كان معي أمس بيكم أسمع هذا من بيكم أسمع هذا من بيكم على تقلل عمم فأسلم ثمّ قال في والله إني وجدت في التوراة أنه يكون في آخر الأمبياء بني وهو يعسر ما يقول الناقوس

(١) مايين المعقوفين مأحوذ بما رواه السيد الأمين عن هذا الكتاب ؛ فيها جمعه من ديوان أمير المؤمنين عليه السلام ص٠٤٤.

في للمرء يصبب ذاهموم وحرص ليس يدرك النعوت صنيع مليكنا حسن حيسل وساأرزاقسنا عنا تفوت في مليكنا مرحل من قريب إلى قوم كلامهم سكوت ومن شعره [عليه السلام] بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:

غرّ / ١٠١ / أ / جهولاً أصله يمدوت من جا الجمله ومدن دنيا من حتفه لم تغين عنه حيله وما يسفياء آخير قد غياب عينه أوّله والمدرء لايسمسحب في السقير إلاً عبداله وله أيضًا رضى الله عنه:

من جاود السنصمة بالشكر لم يجسر على السنصمة مغتاطاً الله و شكروا السنصمة زادتهم مقالة لله قد قالها للمن شبكرتم الزيدانيكاني أسكنها كفرهم غالها والكفر بالنعمة يدموناني زوالها والشكر أبقى لها ومن حكمه عليه السيلام

أف ادتي القنداعة كل عز وهل عز اعز من القنداعة فصيرها لنفسك وأس مال وصير بعدها التقوى بضاعة تحز ربحاً وتنفسى عن بخيل (٢) وتنفعم في الجندان بصبر ساعة وله أيضًا كُرم الله وجهه:

[اصبر على مضض الإدلاج بالسحر وبالرواح إلى الحاجات بالبكر] لاتجازعان ولايسلخلك مضجرة فالنجع علك بين العجز والصجر [أنّ رأيت وفي الأيسام تجربة للعسير عناقبة محمدودة الأثر

<sup>(</sup>١)والأبيات رواها أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المحتار . ٤٢٥ ه ص نهج البلاغة : ج ٢ ص .٣٣٠ ط الحديث بمصر

 <sup>(</sup>٢) كذا في الديوان الذي جمعه السيّد الأمين، ص ٩٠٩، وفي أصلي • يحسن على النعمة معني قام.
 (٣) هذا هو الصواب المذكور في حرف العين من ديوان أمير المؤمين .. جمع السيد الأمين .. ص ٩٩ ط٠٤ وفي خطوطة جواهر المطالب: «تحرن حين يغني عن بخيل».

فقلٌ من جدَّ في شيء يطالمه هاستصحب الصبر إلَّا فاز بالطفر (١٠). وله عليه السلام:

دواؤك مسك وما تشعر وداؤك فيث وتسستنكر(٣) وترحم السعمال الأكبر وترحم السعمال الأكبر وفرات المعمال الأكبر وفران الله عليه:

إذا شئست أن تستنقرض المنال منفيقياً

عل شهيوات السنيفس في زمس السعسر

مسل نفيسك الإنبهاق من كسر صرها

عليك وإتسطاراً إلى زمسن السمر

وإن سماحات كنات النفائي وإن أبات

فكبل مسوع بعندها واسبع السعبالر(١٢)

وله كرَّم الله وحهه:

اصبر على حسد الحبسبو د فإنّ صبرك قاتله

 <sup>(</sup>١) رواها أيضاً ابن عساكر في الحديث (١٣٤٧) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ج٣ ص١٩٨ ط٣ دمايين المعقوفين منه

وراها أيصاً سبط ابن الحوري وفي أواحر البات: (٦) من تذكرة الخواص ص١٧٦٠ (٢) كذا في أصلي للحطوط، ورواه السبد الأمين عنه في حرف الراء من ديوان أمير المؤمين وفيه ا

أ دواؤك فيث وما تشعر وداؤك مسك وما تبصر وداؤك مسك ومبا تبصر ويحسب أسك جرم صعير وسيك السطوى السمام الأكسير ثم إنه ذكر المجسي العظيم كلاماً عن السيّد الداماد رفع الله مقامه يسعي الرجوع إليه لمناسبته للمقام كما في شرح الحديث: (٤٦) من البات (٨٧) من فصائل أمير المؤمين من بحار الأنوارج ٣٩ ص ٣٧١.

 <sup>(</sup>٣) كذا في حرف الراء من الديوان الذي جمعه السيد الأمين نقلاً عن جواهر الطالب، وفي أصلي وفي كنز صرها . . . وإنصار إلى رمن اليسر . . . واسمي العدره

إن لم تجد ما تأكسله كالنشار تأكسل بعضبها

الثائب الحيران في قسعسله السرريساب؟المبوت عبن حلمه من يرمه يوماً جا يوده لم ينعسرم الله عبل رشبته

ورآى عليه السلام رحلًا من قريش يمشى بالتبختر؟ في مثبته فقال: بامؤلر الدنيا عملي دينه أصبحت ترجو الخلد فيها وقاد هيهات إنَّ المبوت ذو أسهم لايشرح البواعظ صندر امبرىء

وله أيضاً رضي الله عنه:

تأدب إن عسبرت مسحل قسوم فسإن رفسعوك فنافعل منا أرادوا

وأنسزل مسنزل الرجسل الأقسل وإن تركوك [قل هذا] محلّى(١)

وله أيضاً كرَّم الله وجهه:

يمستَّـل فو السُّبُ في تفــينيَّ مصالب قبل أن تسزلا فإن نزلت بخشةً لم يرع لما كان في تفسيه مشلا فصير آخسره أؤلا وأى الأمسر يعضي المي آخر وَيُنْسَى مصائب من قد خلا وذو الجسهبل يهمسل الإأمامه بيعض عجائبه أعولا] إقبإن بدهبته صروف النزمنان

<sup>(</sup>١) ما وضعناه بين المعتوفين مما يقتضيه السياق؛ وكان محله بياضاً في أصلي.

وهذه الأشطِر الأربعة من الأبيات لم يدكرها السيَّد الأمين رحمه الله ، فيا جمعه من ديوان أسير المؤمنين عليه الشلام.

كها أنَّ الكيدري رحمه الله أيصاً لم يوردها فها جمع من أبيات أميرالمؤمنين عليه السَّلام و إنَّى أيضاً ما عائرت على مصدر لها في غير جواهر المطالب؛

<sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر الموافق لما رواه السيَّد الأمين رحم لله في حرف اللام من ديوان أمير المؤمنين عن هذا الكتاب ثمَّ قال في هامشه وفي مسخة بعله هكدا٠ وفإن مرلت بابه لم ترعمه أقول: ومثل ما ذكره في المامش كان في أصل. والأبيات أوردها سبط بن اجوزي في أواحر الباب: (٢) من تذكرة الخواص

لعلمه الصبر مناد البيلا(١)

إلى الجهل في بعض الأحابين أحوج ولي فرس للشرّ بالشرّ مسرج وسن شاء تعربهم فإنّ معرّج (٢)

وقبد أنساخ عليهما السدهم بالعجب عقبيٌ وما الصبر إلا عند ذي الحسب

هإنَّ السليالي بالخسطوب حوامسل سريعساً فلا تجزع لما هو زائسل<sup>(۱۲)</sup> وللو مثبل الجنزم في نعسب

ويماً ينسب إليه رضي الله عنه: لئن كست محتساحساً إلى الحسلم إنّاني ولي فرس للحسلم بالحسلم ملجسم فمسن شاء تقسويمسي فإنّي مقسوم وله أيضاً عليه السلام:

إنَّي أقدول لنسفسي وهمسي ضيَّقة صبراً على شلَّة الآيَّامِ إنَّ لَّى وله رضي الله عنه

إدا ما عرى خطب من البدهمر فاصطبر وكمل المملكي يأي به الممدهم زائمل

(١) ومثله ميها جمعه السيد الأمين من ديوان أشر المؤمين ص ١٦١، ط1، وفي تذكرة الحواص: ولعالمه
الصبر حسن البلاء وما وضع إن المعقونين أخذ عيد ومن جمع السيد الأمين.

 (۲) والأبيات سبه أحمد بن يحيى ثعلب إن أمير المؤمين عليه السلام كها رواها ابن عساكر بسئله عن ثعلب في الحديث (۲۳٤٦) من ترجمة أمير لمؤمين من تاريح دمشق. ح٣ ص٧٠٧ ط٢.

ولكن أوردها الحافظ وبسبه إلى صائح بن جناح اللحمي الشاعر كيا في ترجمته من تاريخ همشق ج ١٧ ص ـ ١٩ وفي مختصره ح ١١، ص ٢٨ ط١، فراجعه وكلياته المفيدة

وأوردها السيّد الأمين في أوّل حرف الحيم مما جمعه من أبيات أمير المؤمنين وقال وقيل: إنّها موجودة في الديوان المنسوب إلى هنترة، المطبوع وما أحراها أن تكون [ظاع من نفس عنترة، ومن ذلك يتطرق الشك الى تسبتها إليه عديه السلام وإن كان من جهد الشعر؟ ا

(٣) ورواها أيصاً التنوخي في الباب (١٤) من المرج بعد الشدة ص٤٣٥.

ورواه السيد الأمين عنه وعن حواهر انطالب فيه أورده فيها جمعه من ديوان أمير المؤمنين ص ٣١٠ ومن هما مقله السيد الأمين في حرف اللام فيها جمعه حول ديوان أمير المؤمنين ص ١٠٨، ط.١.

ولم يدكر المصنّف ماأنشند أمير المؤمين عليه السلام في موثية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما رواه عنه عليه السلام عمر بن محمد بن خصر المعروف بـــ ملاً 4 في الباب العاشر من كتاب ومبيلة المتعبّدين

#### الباب السادس والستّون

#### فيما يروى عنه [عليه السلام] من الكلمات المنثورة المأثورة، والوصايا الجامعة، والمواعظ النافعة

قمنها ما كتب به [ عليه السلام ] لعامله سهل بن حيف وهو عامله على البصرة (١) وقد بلغه أنّه توسّع في دنياه بعاتبه على ذلك ؛ وهو كتاب طويل علق بخاطري منه ماحضرت الآن في جملته :

واعلموا أنَّ إمامكم قد قبح من دبياء بطمريه ؛ وتجرَّى [ من طعمها ] بقرصيه (٢) الإيطعم العللة إلاَّ في أصبحيته (٢) أما والله لوشت لنسربلت الدمقس من دبيا جكم (٤) والأكلت لباب البرَّ بصدور دحاجكم ولشربت صافي الماء في رقيق رجاجكم !!!

 (١)كذا في أصلي ؛ والصواب أنّه عليه السلام كتب به إلى عثبان بن حيف ؛ وكان هامله على البصرة قبل فتنة طلحة والزبير .

وهذا الكتاب رواء السيد الرضي رفع الله مقامه بالفاظ أجود تما هنا؛ في المحتار ، ٤٥٠ من الباب الثاني من سهج السلاعة .

ورواد أيضاً العاصمي في عنوان ﴿ وَأَمَّا عَلَمَ الْمُكَاتِمَةُ ﴾ من الفصل الحامس من كتاب زين العتى المتحقوط ﴾ ٢٢٤.

وتبحن أيضاً رويناه في المختار • ١٤ ه من ناب الكتب من نهج السعادة : ج ٤ ص ٣٣ ط ١ (٢) مابين المعقوفين مأحود ؛ من بهج البلاعة ؛ ولفظة • تجري ، من أصلي عبر واضحة . (٣)الفلدة القطعة من الكند أو المنحم • والأصحية ـ بصم الهمزة وكسرها ـ الشاة التي تضحّى وتذبح بعد شروق الشمس من يوم الأصحى وهو يوم النحر .

(٤) كذا أن أصبي

[أ]أبيت مبطاناً وحولي بطون عرثي إذاً يخصمني يوم القيامة دهم من دكر وأنثلُ (١) .

والله لقد رقعت مرقعتي هده حتى استحييت من راقعها فقال: ألقها فذو الأتن الايرصاها لبراذعه ٢٠ فقلت: اعزب عيّ قعبد الصباح يحمد القوم السرى وينجلي غيابات الكرى ٣٠).

ثمَّ قال في آحر كتابه : واعلموا النَّكم لي تستطيعوا ذلك ولَكن سدَّدوا وقاربوا (٤) -

٢\_ ومما رأيت من وصاياه [ عليه السلام ] لصاحبه كميل س رياد [ قوله ] : يا كميل مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم الله ويسعوا في حاجة من هو نائم ؛ فوالذي وسم سمعه الأصوات ؛ ما من مسلم أدحل على أحيه المسلم سروراً إلا وحلق الله من ذلك السرور لطفاً يشعه به حيث كان ؛ حتى إدا نزلت به مارلة المحدر ذلك اللطف إليه كما ينحدر الماء إلى مجاربه (١) .

٣\_ ومن حكمه المأثورة وكلياته المثورة [ قوله عليه السلام ] :

كن في العتبة كانن اللبون أ لاطهر فيركب ؛ ولا صرع فيحلب (٧) .

إذال عليه السلام ( , إذا قدرتُ على عدولًا عاجعل العمو شكراً للمقدرة

عليه .

(١) الدهم - على زبة العهم -. العدد الكثير، وفي سهج لبلاعة؛

أو أبيت مطاماً وحولي بطون عرثي رأكباد حرّى أو أكون كيا قال القائل:

وحسبك داءً أن سبيت بسطمة وحولك أكباد عمل إلى القبدّ

(٢) أي لأن يجعله برادع خُرَم ؛ والبردعة كساء يلقى على ظهر الدابة كي تحفظها هن الجمرح .
 والأتن ــ على رنة قعل ــ \* جع الأتان : الحيارة .

(٢) اعرب عني العد عني والسرى عن ربة هدى سبر الليل والفيابة من كلّ شيء مايسترك منه و والحمع العيابات والكرى عن ربة لظي . والمعاس السهر ما دركا و الحمد العيابات والكرى المايسترك منه و والحمد العيابات والكرى المايسترك منه والحمد العيابات المايسترك والمايسترك والمنايسترك والمايسترك والماي

(٤) كدا في أصلي + وفي نهج البلامة - ألا ويتكم الانقدرون على دلك ؛ ولكن أهينوني بورع واجتهاد . .

(٥) كذا في المحتار (١ ٢٥٧ على قصار بهج ببلاعة ( وفي أصبي أن يذبحوا في المكارم؟.
 (١) وبعده في المحتار (١ ٢٥٧ على قصار بهج سلاعة كلناء في انحد ره حتى يطردها عبه كها تطرد غربية الإبل .

(٧) وهذا هو المختار الأوَّان من قصر بهج البلاعة ؛ وله مصادر كثيرة

ه ـ وقال عليه السلام : من أنطأ به عمده لم يسرع به حسبه .

٦ - وقال [ عليه السلام ] . قرنت اهيبة بالخبية ؛ والحياء بالحرمان .

٧ ـ و[ قال عليه السلام ] \* الفرصة تمرُّ مرَّ السحاب ؛ قانتهروا فرص الحير \*

٨ ـ وقال رضي الله عنه : { يا اس ادم ] إذا رأيت ربّك تعالى يتابع بعمه عليك
 وأنت تعصيه فاحذره.

 ٩ ـ وقال [ عليه السلام ] : ما أصمر أحد شيئا /١٠٢/ب/إلا وظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه .

١٠ ـ وقال [ عليه السلام ] [ إذا كنت في إدبار والموت في إضال في أسرع الملتقى

١١ ـ وقال [عليه السلام ] لسان العاقل في قلبه وقلب الأحمق في لسانه .

١٢ ــ وقال [ عليه السلام ] \* ميَّلة تسوءك حير عند الله من حسنة تعجبك .

۱۳ ـ وقال [ عليه السلام ] قدر لرحل على قدر همته ؛ وصدقه على قدر مروءته ؛ وشحاعته على قدر أسته ؛ وعمته على قدر عيرته

١٤ ـ وقال [ عليه السلام ] عيبك مستور ماأسعدك جدُّك.

١٥ - [ وقال عليه السلام ] \* أولى الناس بالعمر أقدرهم على العقوبة

- And the second discount of the second disco

۵ ... وهو المحتار ۱۱ ٪ من قصار نبح البلاعة

٦ ـ وهو المحتار : د ٢٢ و ٣٨٩ ه من قصار ميح البلاعة

٧ ـ كد في المحتار ٤١١ ٤ من قصار بهج بالاعة ؛ وفي أصلي تصحيف

٨ ـ وهذا هو المحتار - د ٢٥ ء من قصار بهج الـلاعة بمعايره في بعص المعرفات .

٩ .. ومثله في المختار : و ٢٦ ه من قصار ديج البلاعة .

١٠ ــ ومثله في المحتار . و ٢٨ و من قصار نهج البلاعة

١١ ــ وفي المجتار ، غ ع من قصار بهج البلاعة المدان لعاقل وراء قلبه ؛ وقلت الأعمق وراء
 أسانه

١٢ ــ ومثله في المحتار : ١٦ ٤٤ من قصار سع البلاعة

١٣ ــ ومثله في المحتار : ٥ ٧٤ ٪ من قصار عهم السلاعة .

12 \_ ومثله في المحتار . « ٥١ ـ » من عصار نهج البلاعة

١٥ ـ ومثله في المحتار ؟ ٥٣ ٪ من قصار نهج البلاعة

١٦ ـ ومثله في المحتار (١٤٥٥ عامل قصار نهج البلاعة ؛ عبر أن فيه (ولا ظهير كالمشاورة)
 وأيضاً قريباً منه رواء لسيّد لرصي رفع الله مقامه في المحتار ( ١١٣ عامل قصار نهج البلاعة .

١٧ \_ وقال [ عليه السلام ] الشميع جماح الطالب .

١٨ \_ و[ قال عليه السلام ] أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم تيام .

١٩ \_ وقال [ عليه السلام ] : فقد الأحبّة عربة ؛ وفوت الحاحة أهون من طلبها
 من غير أهلها .

٢٠ \_ وقال [ عليه السلام ] . لا ترى الحاهل إلَّا مفرطاً أو مفرَّطاً .

٣١ \_ وقال [ عليه السلام ] : أنفاسٍ المرء خطاه إلى أجله .

٢٢ \_ و[ قال عليه السلام ] ١٠ الحكمة ضالة المؤمن ؛ فخد الحكمة ولو من أهل
 الثقاق .

٣٣ ـ وقال [ عليه السلام ] : قيمة كلّ امرى، ما أحسته

٤٤ وقال عليه السلام: من أصلح ماسه وبين الله أصلح الله مابينه وبين الناس؛ ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه ؛ ومن كان له من نفسه واعط كان عليه من الله حافظ.

هـ وقال[عليه السلام] وربُّ عالم قتله جهله وعلمه معه لاينفعه.

٧٦٠ وقال[عليه السلام]؛ أقد عُلق كياط هذا الإنسان بضعة هي أعجب مافيه وهي القلب وله مواد من الحكمة وأصفاد من خلافها؛ فإن سبح له الرجاء أذله الطمع الله وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه الياس قتله الأسف! وإن عرض له العضب اشتد به الفيظا وإن أسعده الرصا نسي التحفظا وإن غاله الحوف

<sup>10</sup> يـ ومثله في المحتار : • ٦٣ ه من قصار نبج البلاعة .

١٨ ــ ومثله في المختار : و ٦٤ ٪ من قصار عبج البلاعة .

١٩ ـ ومثله في المحتار : و ٦٥ ـ ٦٦ ه من قصار نهج البلاعة .

٧٠ ل ومثله في المحتار . و ٧٠ له من قصبار عهم البلاغة

٢١ ـ وفي المحتار - ١٤ من قصار نبج البلاعه - نفس المره حطاء إلى أجله -

٣٧ ــ ومثله في المحتار - ٥ ٨٠ ع من قصار نهج البلاعة ، وقريب منه أيصاً في المحتار . و ٧٩ ۽ منه.

٣٣ - وفي المختار ١٠ ٨١ م من قصار بهج البلاغة قيمة كلُّ امرهِ ما يُعْسِنه .

٧٤ \_ ومثله في المحتار ١ ٨٩ ، من قصار سع الملاعة

٣٥ ــ ومثله في المحتار : ١٠٧ ه من قصار نهج البلاعة .

٣٦ ــ ومثله في المختار : و ١٠٨ ه من قصار نهج البلاعة .

شغله الحذر! وإن اتسع له الأمن استلبته العِرَّة! وإن أصابته مصيبة فضحه الحزع ا وإن أفاد مالاً أطغاه الغيل وإن عُضِته الله قة شغله البلاء! وإن جهده الجوع قعد به الضعف! وإن أفرط به الشبع كَفَلته البطة (١) فكلُّ تقصير به مضرُّ وكلُّ إفراط له مفسد.

٧٧ - وقال[عليه السلام]: كم من مستدرح بالإحسان إليه؛ ومفرور بالستر عليه؛
 ومفتون بحسن القول فيه وماابتلى الله عبدًا بمثل الإملاء له.

٢٨ - وقال[عليه السلام]: عجبت للبخيل يستعجل المقر الذي هرب منه؛ فيفوته الفنى الذي طلب (٢) فيعيش في الدنياعيش المقراء ويحاسب في الاخرة حساب الأفنياء!!

٢٩ - وقال[عليه السلام]. إن شه منك ينادي كل يوم: لدوا للموت [ واحمعوا للفياء] وابتوا للخراب.

٣٠ وقال:[عليه السلام]: الدنيا دار عمر إلى دار مقرر والناس فيها رجلان: رجل باع[فيها] نفسه فأويقها أو شرى الأخرة فإعتقها؟).

٣١- وقال[عليه السلام]: لمن أعطى أربيه لم يحرم أربعًا : من أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة ومن سأل التوبة لم يمنع من القول؛ ومن أعطى الإستغفار لم يحرم من المغفرة ومن أعطى الاستغفار لم يمنع الزيادة.

[قال المصنف:] وتعمديق ذلك في كتاب الله تعالى: ﴿ادعوني استجب لكم ﴾[٣٠/غافر: ٤٠].

 <sup>(</sup>١) البطنة الامتلاء المعرط من الأكل. وكفَّته البطنة, ملأنه حتى يضيق به النفس ولا يطيق التنفس.
 أثقلته وكربته: والفعل من باب ومدَّع وطلى زنته

٢٧ .. ومثله في المختار : ١١٦ » من قصار نهج البلامة .

٣٨ ــ وقريب منه ــ بزيادات في ديله ــ ال المحتار . و ١٣٦ ، من قصار نيج البلاغة .

 <sup>(</sup>٢) وفيه. عجبت للبخيل يستعجل الفقر الدي مه هرب، ويقوته الغبى الدي إياد طلب . . . ألا وإذّ .
 ٢٩ ـ ومثله في المختار : و ١٣٢ ع من قصار نهج البلاغة .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلي ؛ وفي المحتار ١٣٣٠ ، من قصار سج البلاعة رجل باع فيها بعسه فأويقها ؛
 ورجل ابتاع نصبه فأعتقها .

٣١ ـ وَمَثْلُهُ ـ أَو قريبِ منه ـ في المحتار ، و ١٣٥ ه من قصار تهج البلاعة

وقال في الإستعمار: ﴿ومن يعمل سوءً أو يطلم غسه ثمَّ يستغمر الله يجد الله تُوابًا رحيًا﴾[١١٠/النساء: ٤].

و[قال] في الشكر. ﴿ولئن شكرتم الأزيدُ بكم ﴾ [٧/ إبراهيم. ١٤].

و[قال] في التوبة: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَنَى أَنْهُ لَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّوَّ بَجَهَالَةَ ثُمَّ يَتُوبُونَ من قريب فأولْئك يتوب الله عليهم وكان الله عليها حكيهًا ﴾[١٧] / النساء: ٤].

٣٧ ورُوي عنه عليه السلام أنه قال لمعض نوابه: أنَّها المتوشح بالولاية المترشع للرعاية دع عبك الإدلال بدولتك والإعترار بصولتك فإنَّ الدنيا دار عرور والدهر غيور والمرء فيه مزنة صيف أو نوم بطيف(١).

الاو إنَّ أسعد الرعاة من سعدت به رغيته واشتُدَّات بهم] رعايته (٢) فلا تكن ممن ساءت رعايته ولاتكن نمن بحثُ الماحلة ويبعيها ويدر الأخرة ويلعيها فلا يهنأ بإنسان وكها تدين تدان (٢).

٣٣ وقال[عليه السلام]: الرحاب أجور والدهر أقصر من أن يديم على أحد نعمةً العالمي العدد نعمةً فليكن فكره في النهاز العرص وتقليد المن الأعناق الرحال(1)

٣٤ و وال[عليه السلام] آل آخيت أساس سعيًا وأحسرهم صفعة من أحلق بدره في أماله وشعل بها عن معاده ومأله؛ ولم ثو ققه الأقدار على مراده وقدم على آخرته بغير راده.

۲۵ وقال رصي الله عنه من كرمت خصاله وحب وصاله؛ ومن حسنت مساعب طابت مراعب في ومن سنك سبيل الرشاد بلع كنه المراد

٣٢ \_ لاعهد لي بمصدر لنكلام

 <sup>(</sup>١) لعلَ هذا هو لصواب ؛ ورسم الحظ من أصلي عير واصح وكأنَ فيه: أو نومة طيف.

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنَّ هذا هو الصواب ؛ ورسم الحَطَّ من أصلي غير واضح .

<sup>(</sup>٣) لَعَلَ هذا هو الصواب ؛ وفي أصلي : قلا بينا بإنساد

۳۴ ـ لاعهد في عصدر للكلام

٣٤ ـ وقريب منه في المحتار ١ ٣٤ ، وما قبده من قصار نهج السلاعة
 ٣٥ ـ لاعهد لى بحصدر لدكلام .

٣٦-وسُئلَ رضي الله عنه: ما الفقر؟ قال: الإستقلال لما في يدك وشُدة الطمع لما في أيدي الناس ؛ وتمام العقر من يذلُّ [نفسه] لمن يطمع فيها عنده؛ وأفقر من هذا من أنزل حاحته لغير الله.

٣٧ـ وقال[عليه السلام] أحسن إلى من شئت تكن أميره ؛ واستغن عُمن شئت تكن نظيره ؛ واستغن عُمن شئت تكن نظيره ؛ واحتج إلى من شئت نكن أسيره

٣٨ وقال[عليه السلام] عجبت لمن يحتمي من الطعام والشراب مخافة الأسقام كيف لايحتمي من الذموب مخافة البران.

٣٩\_وقال[عليه السلام]: أربعة تصحك من أربعة : القدر من الحذر والأجل من الأمل والرزق من الحرص والولاية من العرل.

٤٠ وقال[عليه السلام]: الأصداد الأتنفق والأشكال الانفترق؛ والسسال كالشجر؟ شرابه واحد والثمر محتلف؛ والعواني محهولة فإدا فقدت عرفت [و]إنّما تمرف النعمة بمقامات قصدها؟.

١ ٤٠. وقال[عليه السلام] تأدنوا بالداب الله التي دعاكم إليها وأمركم بتحفظها وأشعوا العقلاء ٩ وخذوا عجم العلم والندبير ولتكن شهواتكم منصرفة إلى ظلم الحمد واستحقاق المدح ولاتصرفوها إلى السرور ومعاتبح الأمل.

٢٤ ـ وقال[عليه السلام]: استعينوا بذوي العقول ترشدوا ولاتخالفوهم تندموا

٤٣ ـ وقال[عليه السلام] لشابً. لاتتواهر في[طلب] العلم [هإنك] إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شفاوة الجهل.

\$ \$ ـ [وقال عليه السلام: ] الدبيا دُولُ في كان لك منها أتاك على ضعفك؛ وما كان

٣٦ لا أعهد للكلام مصدراً.

٢٧ للكلام مصادر، ورواه البيهقي مسداً كي في ديل الحديث (٩) من الباب: (٢٤) من مناقب
 الحوارزمي ص١٩٥ ط الغريّ

٢٨ ـ وهذا الكلام سبه بعضهم إلى الإمام الحس عليه السلام

٩ ٣ ـ ٢ عد لل عهد لي بمصلر للعقرات الحسن هذه

٤ ٤ - وقريب منه جداً في ديل طحتار ١ ٤ ٢ ٧ ٤ من الدان من نهج البلاعة ٤ وإليك صدره . ...

عليك لم تستطع أن تدفعه عنث بقوّتك.

٥ عليه السلام: [من أراد] العشيرة بغير مال والنصرة بغير سلطان والعِزّة بغير سلطان والعِزّة بغير رجال فلينتقل من ذُلُ المعصية إلى عزّ الطاعة.

٤٦ ـ وقال رضي الله عنه: ثلاث من كنّ فيه عاش حميداً ومات شهيداً: مجانبة أهل
 الريب، وكفّ الأذى وحسن الأدب.

٤٧ - وقال [عليه السلام] لرحل سأله أن يعظه: لا تكن عن يرجو الاخرة بغير عمل، ويرجي التربة بطول الأمل(١) يُنهى ولا ينتهي ويأمر بها لا يأتي يجبّ الصالحين ولا يعمل عملهم ويبغض المذنين وهو منهم(١) يقول في الدنيا بقول الزاهدين / ١٠٤ / أ / ا / ا ويعمل عملهم ويبغض المذنين وهو منهم(١) يقول في الدنيا بقول الزاهدين / ١٠٤ / أ / ا ويعمل فيها بعمل الراغبين(١) إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع [منها] لم يقنع(١) يعجز عن

أمّا بعد فإنّاك لست بسابق أجلك ؛ ولا مرزوق مائيس لك ؛ واعلم بأنّ الدهر يومان : يوم لك ؛
 ويوم عليك ؛ وأنّ الدنيا دار دُول ...

وقريباً منه رواه البعقوي في الواسط سبرة أنهر المؤسس من تاريخه حج عس١٩٦، قال وقال عليه السلام عن كان يريدالعر بالا حشيرة، والنسل بلا كثرة والغي بلا مال فليتحول من ذلّ المعمية إلى حزّ الطاعة.

<sup>21</sup> ـ لا عهد لي بمصدر للكلام.

<sup>47-</sup> ورواه السيّد الرحمي بمغايرة طعيفة تقديم وتأخير هي هنا في المحتار: ١٥٠٥) من الباب الثالث من نهج البلاعة .

ورواه بنحو الايجار منصور بن الحسين الوزير الآبي المتوفي عام ( ٤٧١) ـ في الحديث ( ١٧) بمّاً أختار من كلم أمير المؤمنين عليه السلام من كتابٍ نثر الدور : ج1 ، ص٧٧٧ ط1 .

 <sup>(</sup>١) كذا في المحتار : ١٥ ، ٥ من قصار نهج البلاعة ؛ وما بين المعقوفين أيضاً مأخود منه .
 وأمّا أصلي هذا ؛ فمن قوله ؛ و ترجّي التوبة ؛ إلى هاهنا ؛ الأفعال مذكورة فيها بالتأليث : تأمر .
 من ووو

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الظاهر المدكور في المختار المتقدم الدكر من نهج الملاغة، وفي أصبي: هوتبتني . . . وتأمر
 . . وتحبّ الصالحين ولا تعمل عملهم، وتبعض المعصين وأنت منهم . . . .

 <sup>(</sup>٣) هدا هو الظاهر المدكور في المحتار: (١٥٠) من قصار نهج البلاعة، وفي أصبي وتقول في الدنيا بقول الرهادين؟ وتعمل فيها همل الراغبين:

 <sup>(</sup>٤) كذا في المختار المتقدم الدكر من بهج البلاعة، وما بين المعقوفين أيضاً منه، وفي أصلي: وإن أعطي بها لم يشعه.

شكر ما أوي ويبتغي الزيادة فيها بقي، إن سقم طلّ بادماً، وإن صحّ أمن لاهياً، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي إن أصابه بلاء دعا مضطراً، وإن ناله رخاء أعرض مغتراً، تغلبه نفسه على ما يطبق على ما يستيق (1). إن استغنى بطر، وإن افتقر قنط ورهن، يقصر إذا عمل، ويلحف إذا سأل آون عرضت له شهوة أسلف المعصية، وسوّف التوبة. [وإن عرته عمنة انفرج عن شرائط الملّة] يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ [في] الموعظة ولا يزدجر(1) فهو بالقول مدلّ، ومن العمل مقلّ، ينافس فيها يغنى وينافس فيها يبقى برى الغنم، مغزماً والغرم مغنها (1) بحشى المرت ولا يبادر الفوت يستعظم معصية غيره، يبقى من المدّوب لنفسه، [و]يستكثر من طاعته ما يستحقره من طاعة غيره في ويستقلّ ما أكثر من الذنوب لنفسه، [و]يستكثر من طاعته ما يستحقره من طاعة غيره فهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحبّ إليه من الذكر مع الفقراء مرشد لغيره مغو لنعسه، فهو يطاع ويعمي ويستوفي ولا يوفي ويخشى الخلق في غير ربّه (١)

٨٤ \_ [وقال عليه السلام:] كم من مستدرج بالأحسان إليه ومغرور بالستر عليه،
 ومفتون بحس القول فيه!! وما انتهل الله أحدراً بَهِثل الإملاء له

٤٩ ــ وقال رصي الله عنه: احشر كليات [إداع بعقهها العاقل بمنع الحاهل حهله رهي:

لاتقعد عند من لايشتهبك؛ ولاتعاشر من لايساويك؛ ولاتشكو الفقر لمن

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب الموافق لنهج البلاعة، وفي أصني : ولا يعلمها على ما يستيقن،

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلي وفي نهج البلاغة: وويبالغ إدا سأل . . .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المقوقات مأحوذ من المختار: (١٥٠) من قصار نهج البلاغة، وفيه (ويبالغ في الموعظة ولا ا يتعظام

 <sup>(</sup>٤) كذا في المحتار المتقدم الدكر من نهج السلاعة، وفي أصلي - ديرى العرم معتباً؟ والعزم مغرماً؟ ع.

 <sup>(0)</sup> كذا في أصبي، وفي نهج البلاقة ويستعظم من معصية عبره به يستقل أكثر منه من نفسه ال ويستكثر
 من طاعته ما يحقر، من طاعة غيره . . . .

 <sup>(</sup>١) كذا في المختار: (١٥٠) من الباب الثالث من نهج البلاعة، وفي أصلي (١٥٠) من غير
 ربّه؟ ولا بحشى ربّه في حلقه؟.

٤٨ ـ ومثله في المختار: (١٩٦) من قصار نهج البلاعة. و لإملاء. الإمهال.

<sup>4 1</sup> الاعهد في بمصدر الصدر الكلام، وأمّا ذيله عقد جاء في مصادر.

لايغنيك؛ ولانتكَّلم بما لايعنيك ؛ الرم الصمت تعَّد في فضلك عاقلًا وفي عقلك حكيمًا وفي حكمك كريمًا(١٠).

إِيَّاكُ وفصول الكلام فإنَّه يَخْرك من عدوًك كلَّ ساكن ويكن من صديقك ماظهر (٢) اليوم الرهان وعدًا الساق والرابح من دخل الحَّنة والحاسر من دخل الله. وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر.

• ٥ - وروي أنه عليه السلام قال. قلت [يا] رسول الله عُلمي الرهد. [قا] قال ياعليُّ مثل الأحرة بين عبيك والموت في قلك؛ ولاتس موقعك بين يدي الله؟ وكن من الله على وجل وأدَّ هرائضه ، وكعف [وجهك] عن محارمه (٢) ونابله هواك؛ واعترل عن الشكّ والشه والحرص والصمع؛ واستعمل التواضع والمصقة وحس الحلق ولين الكلام؛ واحصع لقبول الحقّ من حيث ورد عليك؛ واحتب الكبر والرياء ومشية الحيلاء ؛ ولاتستصغر نعم الله وحارها باشكر؛ واحمد الله على كلَّ حال ؛ وانصف من ظلمك ؛ وصل من قطعك؛ وأعظ من حرمت؛ وأحس إلى من أساء إليك؛ وليكن صمتك تفكرًا وبطرك اعتبارًا ﴿ وتحسّ الريب مااستطعت، وعاشر الناس بالحسبي وبابد هواك واعترل واصبر على إليازات، واسبهل بالمصبة؛ وأطل الفكر في المعاد واحمل شوعك إلى الحدة واستعد بالله من لناز؛ وأمر بالمعروف وانه عن المكر؛ ولاتأحدك في شوعك إلى الحدة واستعد بالله من الحرا؛ وأمر بالمعروف وانه عن المكر؛ ولاتأحدك في الله لومة لائم؛ وحد من الحلال ما مكتب وحاس الشعّ والمع والسرف؛ واعتصم بالإحلاص والتوكل، ودع العلن واس عني أساس اليقين؛ ومير مااشتيه عليك بعقلك بالله حدّة الله عبيك ومايه عبدك ورديعته قبيك.

عدلك أعلام الرهد وماهجه؛ والعاقبة للمتفين وقد خاب من افترى ولايطلم ربيك أحدًا.

 <sup>(</sup>١) هدا هو الصواب، وفي أصلي التعدّ في فصلك عاقل . . . حكيم . . كريم . . . . .
 (٢) كدا في أصل

<sup>،</sup> ف معاني هذا الفصل متكرّر في كلم أمير المؤسين عليه السلام ولكن العاطه غير معهودة في. (٣) ما بين المعقودين ـ أو ما في مصاه ـ ريادة يقتصيها السباق.

٥١ ــ وقال رضي الله عنه: لا يزهدنت في المعروف كفر من كفره؛ فقد شكرك عليه
 من لم يستمتع منه بشيء.

٥٢ - وقال كرم الله وجهه. القاعة نعمة جسيمة[وعطية] عظيمة(١)وعيش صافي ورزق واسع وحصن منيع؛ وألفة دائمة ودعة لننفس؛ وصيانة للعرص؛ وحياة طبية وسلامة وعاقبة.

٥٣ ـ وقال[ صلوات الله عليه]. . . الله خير عبائة (٢) ومن لايرحم لايرحم ومن أحب أن يطاع فليسأل مايستطاع

\$6 - وقال عليه السلام ترك الدنب أفضل من التوبة الآو] سعة الحلق يطيب العيش [و] الإنبساط يزيل الوحشة ويسهل الألفة ويطيب القلب ؛ ويولد الحت ؛ [و] إدمان العتاب يفسد المؤدة و يؤل [إلى] الملل ؛ [و] كثرة النوم والكسل تورث الفقر؛ [و] العبادة تميت الشهوة ؛ [و] الكرم حارس الأعراص [و] الحلم زيادة في العقل ؛ [و] المؤدة قرابة مستفادة ؛ [و] التدبير قبل العمل أمان من المدم / ١٠٥ / ١ / [و] خير الثناء ماكان من قرابة مستفادة ؛ [و] التدبير قبل العمل أمان من المدم / ١٠٥ / ١ / [و] خير الثناء ماكان من الأخيار ؛ [و] حير السخاء ماواهفت وقت الحاجة [و] أفضل العمو ماكان عن قدرة ؛ [و] اطلم الباس من ظلم لعير إظالم إلى المراطلة إلى المراطلة على المراطلة إلى العمو ماكان عن هو دونه ؛ [و] حسن الخلق أحسن رفيق ؛ [و] من اطلق طرفه كثر أسفه ؛ [و] من قمع شهوته صان عرصه وعظم عبد الناس قدره.

٥١ وفي المحتار . ٤ ٢ . ٤ ع من الباب الثالث من خبج البلاعة الايرهدمك في المعروف من الايشكرولك ؛ فقد يشكرك عليه من لايستمنع [ بشيء ] منه ؛ وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر ؛ والله يجبُّ المحسين

 <sup>(</sup>١) لاعهد لي بمصدر للكلام، وما وضعاه بين المغربين زيادة منا يقتصيه السياق، ويقدره كان غين مغروه من أصلي كها أناً قبل قوله. وللنفس، كلمنان عبر مفروتين لوقعها تحت التلزيقة.

<sup>(</sup>٢) بقلر ما أبقياء بياضاً كان ألفاظ أصلي غير مقروء

١٥٣ لاعهد لي محمدر للكلام

<sup>01</sup> لم أعهد مصدراً للكلام بهذا السياق

 <sup>(</sup>٣) والظاهر أنَّ هذا هو الصواب ؛ ورسم الحطَّ من أصلي عير واضح ؛ وفي المحتار ؛ ه ١٧ ه من قصار عيج البلاعة ؛ ترك الدب أهون من طلب المعونة ؟

 <sup>(</sup>٤) لَعَلَ هذا هو الصواب ؛ وفي أصل : أظهم النص من ظلم لغيره ؟

٥٥ ـ وقال كُرم الله وجهه: الهوى عدم العقل؛ [و]الطمع فقر العلماء.

٥٦ [وقال عليه السلام.] كن حذرًا من الكريم إذا أهنته؛ ومن العاقل إذا ظلمته؛ ومن الأحمق إذا مازحته؛ ومن الفاجر إذا عاشرته!!.

الله عنه: لاكتر أسع من العدم ولاعزّ أنفع من الحلم؛ والاشرف أحسن من التقوى ولاعلم أفصل من الفكر؛ والادواء أفصل من الرفق؛ والارسول أعدل من الحقّ؛ والادليل أوضح من الصدق؛ والاحارس أفضل من الصمت.

ولاتبذل وجهك لمن لايعرف قدرك؛ ولاتسأل لئيهًا فهو الموت الأكبر

٥٨ ـ وقال عليه السلام بالشكر تدوم النعم؛ وبالكفر زوالها ، وخير القول أصدقه

٥٩ - وقال[عليه السلام]: عُود لسابك الصدق [وقولك] الوهاء نظمتُ إليك الفلوب؛ والزم التواضع تكن عبد بله مقبولًا وعند الناس محبوبًا.

٦٠ - وقال[عليه السلام]: قيمة كلّ امرى؛ ماأحسه؛ والمره محموه تحت لسانه [و] من عدب لساله كارت إحواله.

لو كُشِف الغطاء/تمَاإِزْفَتِمَتِهِ بِقَيلًا

الناس نيام فإذا ماتوا اشهوا.

الناس برمانهم أشبه منهم بآبائهم.

ماهلك امرؤ عرف قدره ١[و] من عرف نفسه فقد عرف ربه.

بشر مال البخيل بحادث أووارث.

٥٥ ـ لاعهد في عصدر لنكلام على مدًا السياق .

<sup>(</sup>١) لَعَلُ هَذَا هُوَ الصَوَابِ ﴾ وفي أصلي : ومن العاجز...

١٥١ لم أمهد للكلام على هذا النبح مصدراً .

<sup>6</sup>٧- ويعض هذا الكلام جاء في نهج البلاعة وعيره .

٥٨ معض هذا الكلام رآيته في مصدر آخر دهب عن بالي

١٤٥ لاعهد لي بالكلام على هذا السينق

٦٠- أكثر فقرات هذا الكلام جاء مبعثراً في قصار نهج البلاغة .

٦٦ .. [وقال عليه السلام : ] لا تنظر إلى من قال، و [لكن] انظر إلى ما قال (١) .

١٣ – الاظفر مع بغي والاتابع مع كبر؛ والابر مع شُحَّ والاصحَّة مع نهم ؛ والاشرف مع سوء أدب؛ والاعجَّة مع مراء؛ والاسؤدد مع ابتقام؛ والاراحة لحسود ؛ والاصواب مع ترك المشورة؛ والامروءة لكذوب؛ والاوهاء لملوك.

ولاكرم أعزَّ من التقوى ولاشرف أعلى من الإسلام؛ ولامعقل أمنع من الورع؛ ولاشفيع أنجح من التوبة؛ ولاكبر أغنى من القباعة؛ ولالباس أحمل من العافية؛ ولاداء أعنى من الجهل؛ ولامرض أضنى من قِنَّة العقل.

٦٣ ــ وقال رضي الله عنه السانك يقتضيك ماغودته، والمرء عدوُّ ماجهل!١٠ .

٦٤ ـ [وقال عليه السلام.] رحم الله امرءًا عرف قدره ولم يتعَّد طوره ٢٦٠

١٥ .. [وقال عليه السلام ] إعادة الإعتدار تدكير للدنس.

[وقال عليه السلام:] لا ظهير كالمشورة؛ والنصح بين الملأ تقريع(١٠).

٦٦ ـ [وقال عليه السلام ] إذا تم لِعقل مقص الكلام

٧٧ - [وقال عليه السلام أع الشقيع أحاج الطالب[و] خاف المرء من دله (٥٠

<sup>(1)</sup> هذا هو الصواب ؛ وفي أصلي في كنتي المقرتين من قال ٠٠

٦١ كثير من هذه اللقرات ورد في نهج البلاعة وعبره

<sup>(</sup>٢)هذا هو الظاهر الموافق للمحتار العاشر من قصار بهج البلاعة و وفي أصلي تصحيف -

<sup>(</sup>٣) الطور: القدر والحدُّ

 <sup>(2)</sup> كذا في أصلي؛ والمفرة الأولى من الكلام جاءت في المحتال ( 2 \$ 0 \$ من قصار نهج البلاغة هكذا:
 ولا ظهير كالمشاورة . . .

وَأَمًّا الْفُقَرَةَ الثَانِيةُ المَذْكُورةِ هَا؛ فَلَمَ أَتَذَكُّر مَصِعَراً لَهُ

٦٧ ومثله في المحتار: ٧١١ع من قصار نهج البلاعة .

 <sup>(</sup>a) كذا في أصني؛ والظاهر أن اللحاف بمعنى الإخاف والإلحاج
 وهده الجملة لم أعهد له مصدراً؛ وأمّا الجملة الأرثى من الكلام فقد جاء مثله في المختار: ٦٣٥٠
 من قصار عج البلاغة .

٦٨ \_ [وقال عليه السلام ] معمة احاهل كروصة على مربلة

٦٩ - [وقال عليه السلام:] الحرع عبد البلاء تمام المحمة[و] الجزع أتعب من
 الصبر .

٧٠ [وقال عليه السلام ] أكبر الأعداء أخفاهم مكيلة.

٧١ = [وقال عليه السلام ] من طلب داليعنيه فاته مايعنيه ؛ [و] السامع للغيبة
 أحد المغتاين

٧٧ ـ [وقال] المراح يثير العدوة؛ [و]الذلُّ مع الطمع؛ والراحة مع اليأس؛
 [و] من كثر مزاحه لم يجل من خعّة عبيه واستحفاف به.

٧٣ - [وقال عليه السلام ] عبد الشهوة أدلُ من عبد الرقِّ ؛ [و] الحاسد مغتاض على من الاذب له

٧٤ ـ [وقال عليه السلام ] كفي بالطمر شفيعًا للمذب

٧٥ - [وقال عليه السلام ٢٠ رُسَّم كماع فيها يعمُّره.

٧٧ ــ[وقال عليه السلام] من مطر اعتبر؛ [و] العداوة شغل شاغل ٢٧ ــ وقال عليه السلام. و] الغلب إدا أكره عمي [و] الأدب صورة العقل؟

٧٥ - هذه الجملة قد وردت في أواحر كتابه عليه انسلام إلى الإمام الحسن عليه السلام؛ المذكور في المختار: ٣١٦ من الباب الثاني من نهج البلاعة .

٧٦ وهدا قد تكرَّر ذكره في كلمه هليه السلام؛ وقد دكر في المحتار. ٣١٥ من باب الكتب من بهج البلاغة؛ كيا دكر أيضاً في وصيته عليه السلام إلى محمد بن الحنفيّة؛ كيا في المحتار: ٣١٥ ع من باب الوصايا؛ من نهج السعادة: ج٧ ص ٧٤٧.

٧٧ ـ كذا في أصلي؛ وفي المحتار؛ ٣٠٨٤ ، من قصار نهج السلاعة؛ ومن اعتبر أبصر ٧٨ ـ وفي المحتار: و١٩٣٣ ، من نهج السلاغة , 3 لقلب إذا أكره عمي بويقيَّة الكلام المدكور هاهنا؛ لم أعهد لها مصدراً .

٧٩ [وقال عليه السلام ] لاحياء لحريص اور] من لانت أسافله صلبت
 أعاليه .

• ٨ ــ [وقال عليه السلام.] السعيد من وُعِط بغيره

٨١\_[وقال عليه السلام ] الحكمة صالَّة المؤمى.

٨٧ - الشَرَّةُ جامع للمساويء

٨٣ ــ [وقال عليه السلام.] كثرة الحلاف شقاق

٨٤-[وقال عليه السلام.] رُبُّ أمل حائب وطمع كادب؛ رُبُّ رجاء يؤدي إلى الحرمان [و] رُبُّ رجاء يؤدي إلى الحسران

٨٥ ــ[وقال عليه السلام:] النَّغْيُ سائق إلى الحين؛ في كلِّ حُرعةٍ شرقة ومع كلِّ أكلة غصَّةً

٨٦ [وقال عليه السلام:] من أكثر فكره في العواقب لم يشجع

٨٧ \_ وقال عليه السلام: } أنه خَلِتُو المقادير علل الحدر

٨٨ \_ [وقال عليه السلام أي الإحسان أيقطع اللسان

٨٩ ــ [وقال عليه السلام] الشرف يالجمُّة والأدب الإبالأصل والحسب[و] أكرم

٨٠ هلم الحملة مدكورة في صمن المحتار ١٨٦١ من مهم البلاعة

٨١ هذه الحكمة من مشاهير حِكْمه عليه السلام؛ وها مصادر وأسانيك.

٨٢ ـ كذا في أصلي؛ وفي آخر المختار. ٢٧١١، من قصار بهج البلاعة ، والشَّرَّةُ جامع لمساوى. العيوب: .

٨٤ كثير من هذه الفقرات مذكور في كتابه عليه السلام إلى الإمام الحسن وهو المحتار ١ ٣١ م من
 باب الكتب من نهج البلاعة .

٨٥\_ ببالي أنَّ هذه المفرة قد جاءت منقولة عنه عنيه السلام في عدَّة مصادر؛ ولَكن ثم يتيسُّر في المراجمة .

وفي الوَّل المحتار؛ ﴿ ١٤٥ عَمَى مِنْ السَّاعَةَ ﴿ وَمَعَ كُلُّ جَرَعَةَ شَرَقَ؛ وفي كُلُّ أَكْنَةَ عصص ﴾ .

٨٨ كذا في أصلي؛ وفي أواخر عهده عليه السلام إن الأشتر؛ في المحتار، ٢٥٣٤ من بات كتب أمير
 المؤمنين عليه السلام من سبح البلاعة. دون المن ينطن الإحسان»
 ٨٨ وهذا الكلام ممنى قد جاء عنه عليه السلام مكرراً.

النسب حسن الأدب.

٩٠ \_[وقال عليه السلام ] أفقر الفقر الحمق ؛ وأوحش الوحشة العُجب؛ وأعنى لغنى العقل.

٩١ - [وقال عليه السلام ] أكثر مصارع العقول تحت مروق الأطياع .

٩٢ ــ [وقال عليه السلام ] من أندى صفحته للحقُّ هلك

٩٣ \_[وقال عليه السلام ] إذا أمنقتم فأنجروا على الله بالصدقة

٩٤ ـ [وقال عليه السلام:] من لأن عوده كثرت أعصاله

٩٥ ــ[وقال عليه السلام ] قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلمه

٩٦ ــ[وقال عليه السلام ] من جرى في ميدان أمله عثر بعتان أجله.

٩٧ \_ [وقال عليه السلام:] إذا قدرت على عدوًك فاجعل العفو شكر القدرة
 [عليه].

٩٨ - [وقال عليه السلام ] العمر على عداب الله أيسر من الصبر على عداب الله عداب الله عداد ودعاء رجل إلى طمامه فقال [عديه السلام] مأتيك على أن لاتتكلف لما شيئًا عما ليس عدك؛ ولاتندُخر ماصلك.

٩٠ وقريب منه حدًّا جاء في المحتار ١٩٨٠ من قصار نهج البلاعة

٩١ ـ كذا في أصني؛ ومثله في المحتار ( ٢١٩ ) من قصار نهج البلاعة

٩٣ ـ وهذا قد تكرَّر ذكره في كلمه عليه السلام؛ وجاه دكره أيضاً في حطبته عليه السلام بعد قتل عثمان

٩٣\_كذا في أصلي؛ وفي المحتار ٤ ٢٥٨ ۽ من قصار بهج البلاعة ﴿ فَتَأْجِرُوا اللَّهُ بالصَّدَقَةُ

<sup>11</sup> ومثله في المحتار: ١٤ ١٤ من قصار نهج البلاعة.

<sup>10 ...</sup> وقريب منه جاء في المحتار, و ٤٠ ۽ من قصار نهج البلاعة .

١٩٦ - كذا في أصبي، وفي المحتار ١٨١، من قصار نهج البلاعة من جرى في عبان أمله . .

٩٧ هدا هو الصواب المدكور في المحتار العاشر ، من قصار بهج البلاعة ؛ وفي أصلي ، و فاجعل المعافية . . . »

٩٩ وفقرات من هذا الكلام رواها أبو عمرو الكثي رحمه الله .. وغيره .. كيا في ترجمة الحيارث الهمداني
 من تلخيص رجال الكشى رحمه الله

١٠٠ ـ وسُئل رضي الله عنه عن الندلة؟ مقال[عليه السلام: هي] الجرأة على
 الصديق والنكول عن العدور.

١٠١ ـ وقال[عليه السلام]: الاخبر في صحة من إذا حدثك كذبك؛ وإن التمنته
 خانك؛ وإن أنعمت عليه كفرك؛ وإن أنعم عليك من عليك.

۱۰۲ - وقال [عليه السلام] في بعض حطه: اتّقواالله الذي إذا قلتم سمع و وإن أضمرتم علم و واحدروا الموت الذي إن أقمتم أحذكم وإن هربتم أدرككم فقال ابن عباس سبحان الله لكأن هذا الكلام [قرآن] ينزل من السياء!!! مم ١٠٣ - وقال له الحسن: أما ترى حبّ الناس للدنيا؟[د]قال[عليه السلام]: هم أولادها أفيلام المرء على حُبّ إمن] ولده؟

١٠٤ ـ وقال عليه السلام . أهل الدنيا كصُورٍ في صحيفة كلُّها نشر بعصها طوي معضها.

١٠٥ ـ وكتب [عليه السلام]إلى عاملي له.

فاعمل مالحقّ اليوم[ليوم] لايُقْمَىٰ قيم إلاّ بالحقّ

١٠٦ \_ ورآى[عليه السلام] رّحلًا ومعة أمه فقال. من هذا ملك؟ قال [هو] ابني.
 قال: أغبه؟ قال: إي والله حَبِّلَ تَسْفِيلًا أَنْ قَالَ لِلْ الْمُعْلَى. فإنه إن عاش كُنْك؛ وإن مات هذك.
 هذك.

١٠٧ ـ وقيل له[عليه السلام]. كيف مجاسب الله الحجلق على كَثْرَة عددهم؟قال: كما

١٠١\_ويرواية فير الباعوني أيصاً جاء هذا الكلام صه عليه السلام في صفة الأحمل .

١٠٢\_وللكلام مصادر؛ وذكره السيَّد الرصي رفع الله مقامه في المُختار؛ ١٧٠٣، عن قصار عهج البلاغة .

وتحل أيضاً ذكرناه عن مصادر في المحتار. و ٣١ ء من القسم الثاني من خطب نهج السعادة ج٣ ص١١٩ على .

٩٠٧\_ بيالي الِّي وأيت الكلام في مصدر؛ أومصادر؛ ولكن لم يتبسُّر في المراجعة .

١٠٥٪ بباتي أنَّ رأيت هذا الكلام مرويًّا عنه عليه السلام في مصدر أو مصادر .

١٠٦ ـ قد رأيت الكلام مبسوباً إليه عليه السلام في مصدر آحر ولكن لم يك بختاولي

١٠٧ \_ وقريباً منه \_مع ذُيل عبر مذكور هاهنا\_ رواه السيّدالرصي رحمه الله في المختار: ٣٢٠ ، ٣٠٠ من قصار عبج البلاغة .

رزقهم عني كثرة عددهم.

١٠٨ ــوقيل له: أبن تذهب الأرواح إذا عارقت الأحساد؟ [هـ]قال[عليه السلام]: أبن تدهب مار المصابيح عبد فباء الأدهان.

١٠٩ ـ وروى قُثَم بن العدس قال قبل لعلي [عليه السلام] كم بين السهاء والأرص؟ قال: مسيرة يوم للشمس.

١١٠ وقال عليه السلام حير الأمور الممط الوسط؟ إليه يرجع العالي ويه يلحق التاني.

١١١ ــ وقال رصني الله عنه " إنَّ أحوف ماأحاف علبكم السنان - إثَّناع الهوى وطول **الأمل** فإنَّ اتَّنَاع الهوى يصلُّ عن الحقُّ وطول الأمل يُسْنِي الأحرة.

۱۱۲ وقال[عليه السلام] إياكم وتحكيم الشهوات على نفوسكم فإنَّ عاجلها ذميم وآحنهاوحيم؛ فإن ترها تنفاد بالتحويف والإرهاب سوَّفها بالتأميل والإرغاب فإنَّ الرعمة والرهمة إدا احتمعا على النفس قُلِت هما والعادت

ومن تمكر/١٠٧/أ/[أ] تُصَرَّة والمحبوبُ بسهل تسرُّ إليه النفس وتعجل بالإقدام عليه فيقصر الرمان على تصَّحقه ؟ ويقوت استذراكه لتقصير فعله ولا ينقع النصح بعد العلم ولا الإستنانة بعد البور

١١٣ - وقال عليه السلام الناس أنناء مايُحبِسود؛ وقيمةً كلُّ امرءٍ مايُحْسِس

وقد نظم هذا المعنى الخليل بن أحمد فغال:

لا يكود العلى مثل الدي الولادوالدكساء مثل الغبي قيمة المرء ما يُحسل المرء قصاء من الإمام على

١٠٩ ـ وهذا رواه السيد الرصي رفع الله مقامه ـ من عير ذكر و قُشَم ٤ ـ في المحتار ( ٢٩٤٥ ع من قصار حج البلاعة .

١١٠ ـ وقريب منه جاء عنه عليه السلام في غُلمُ مصادر .

١١١- للكلام مصادر وأسانيد كثيرة بحبث نصبح أن يعدُّ من متواترات كلامه عليه السلام

١١٣ ـ والحملتان من مشاهير كلمه عليه السلام ولهم مصادر كثيرة جدًّا؛ و الجملة الأولى رواها السيَّد الرصي رحمه الله في المحتدر: ٨١١ من قصار نهج البلاعة

 ١١٤ ـ وقال رضي الله عنه: قلب الحدث كالأرض الحالية كلّما ألقي فيها من شيئ. قبلته

١١٥ ـ وقال[عليه السلام نظرًا].

لاتعجزن ولاتدحلك مصجرة فالنجع يهلك بين العجز والضجر

١١٦ - وقال عليه السلام: وابردها على القلب إذا سئل أحدكم عيا لايعلم أن يقول. الله أعلم فإن العالم من عرف أن مابعلم فيها لايعلم قليل

١١٧ - وقال[عليه السلام]: إنَّما [رهد] الساس في طلب هذا العلم لما يرون [من]
 قِلَّة انتفاع من علم بما علم .

والله ماأحدُ الله العهدُ على أهلُ الجهلِ أن يتعُدموا حتى أخد العهد على أهل العلم أن يعُلموا.

١١٨ - وروي أنه[ عليه السلام] كان كلّما دحل عليه وقت صلاة اصغرّ مُرّة واحمرٌ مُرّة فقيل له في ذلك ؟ فقال: أناني[وقت أداء] الأمامة[التي] عرضت على السهاوات والأرض والحمال فأمين أن يجملها وأشفقل منها وحملها[الإسمان](١)وأنا لاأدري أسيء فيها أم أحسن!!

ثمُّ جعل له شروطًا لأَزْمَةٍ من رفع حدثِ وإزالة نجس ليستديم النظافة المقارنة للطهارة لأداء الفريضة

ثُمُّ ضَّمنها تلاوة كتابه المنزل ليُدُّسُ مانيه من أوامره ونواهيه وأعاجيبه ومعانيه.

١١٤ ـ وهذه القطعة مذكورة في المحتار. و٣١٠ و ص باب كتبه عليه السلام من نهج البلاغة .

١١٥ ـ ولنظمه عليه السلام هذا مصادر؛ ذكرماها في حرف الراء من ديوانه عليه السلام الذي جعناه .

١١٦- للكلام مصادر وأسانيد؛ دكرناها فيها جمعاء من قصار كلمه عليه السلام.

١١٧ - قريباً من الفقرة الثانية ﴿ رواه السيَّد الرصي قدَّس الله نفسه في المختار: ﴿ ٤٧٨ ، من قصار عبج البلاغة .

١١٨ - صدر الكلام الحاكي عن حال أمير المؤمس عنيه لسلام؛ معروف وفي غير واحد من المصادر مذكور؛ ولكن ذيل الكلام لا عهد لي بمصدر له

 <sup>(</sup>١) هدا هو الصواب الموافق للآية: (٧٧) من سورة الأحراب. (٣٣) والكلام مقتبس منها، وفي أصلي:
 وأتنني الأمانة [التي] وضعت على السياوات. . . . ...

ثم عَلقها بأوقات راتبة وأزمان مترادفة ليكون ترادف أزمانها[و] تساع أوقاتها سببًا لاستدامة الخضوع إليه والإنتهال [له] فلا ينقطع الرهبة والرغبة فيه؛ وإذا لم ينقطع الرهبة والرغبة استدام إصلاح القب ؛ وبحسب قُوَّة الرغبة والرهبة يكون استيفاؤها على الكهال والمقصر فيها من حال الحواز؟ /١٠٧/ب/

۱۱۹ ـ وقال رضي الله عنه: مثل الدنيا مثل اخيّة أبن مُسها قاتل سمها فأعرض عمّا أعجبك منها؟ [لقلّة مايصحبك منها؛ وكن آنس ماتكون بها أحدر ماتكون منها فإن صاحبها كلّها اطمأن] منها إلى سرور أشخصته عنها بمكروه [و]إن سكن منها إلى إيناس أزالته عنها [ل].

ألا فاتَّقُوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم ومادروا الموت الذي إن هويتم أدرككم وإن أقمتم أحذكم

 ١٣٠ ــ ودمُ رحل عنده الدنيا فقال عليه السلام. هي دار صدق لمن سُندقها ودار نجاة[لمن] فهم عنها ودار غني لمن تزود منها

۱۲۱ ــ وقال رحل [له عليه السلام] إنّ أحبّك وأحبّ معاوية؟! [فقال له عليه السلام ] أمّا الآن فأنت أعور أن يُؤمّا أن تَجْرياً ﴿ أَوْ تَعْمَى؟!

١٢٢ ـ وقال رضي الله عنه : العربيج بين ليس له حليب ؛ والصاحب ساسب.

١٧٠ ـ لصدر الكلام مصادر كثيرة؛ يجدها العداب في ديل المحتار الثاني من باب الكتب من نهج السعيدة. ج٤ ص٨ ط١

ولليل الكلام أيضاً مصادر أشرنا إليها فيها طلقاء على المحتار : ١٠٤٥ هاهنا . ١٣١ ــ وما ذكر هاهنا قبس من كلام طويل له عديه لــــلام قد جاء في مصادر بعدَّة أسانيد؛ يجد الطالب كثيراً من مصادره وأسانيده فيها علَّماء على المحتار: ١٣١١ ه من قصار نهج البلاغة

١٢٢ وهدا الكلام رواه العقيه ابن إدريس عن كتاب و أنس العالم و للصفوائي كيا في المستطرف:
 ١٩٠٥ من كتاب السرائر .

ورواه أيصاً محمد بن حسين الحلواني في كتاب نزهة الباظر .

١٢٣ ـ وقال رضي الله عنه: إنّ الله تبارك وتعانى جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها في إصلاح ما بينكم وبينه فيحسب الرجل أن يتصل من الله بخنق مها.

١٣٤ \_ وقال [عليه السلام]: الإعجاب ضدُّ الصواب وآفة الألباب.

١٢٥ ــ وسأل رضي الله عنه عامر بن مرَّة الرهري من أحمق الناس؟ قال: من ظنَّ أَنْهُ أَهْلُ الناس. قال: صدقت فمن أعقل الناس؟ قال: من لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهال.

١٢٦ ـ وقال رضي الله عنه: الكذب كالسراب لما يظهر عليه من ريبة الكذّابين و ينم عليه من دلة المتوهمين لأنّ هذه أمرر لابحكن أن يدفعها الإنسان عن نفسه لما في الطبع من آثارها.

۱۲۷ ـ وقال[علیه السلام] لأشعث بن قیس: إنّك لو صبرت جری علیك القلم وأنت مأجور؛ وإن جزعت جری علیك وأنت مأزور.

ونظم ذلك أبو غام[وقال]: وقبال حمليً في التعسازي الأشعث ﴿ وحماف عليه بعص تلك المسآثم أتعسير للبلوي جسزاءًا ولحسيسةً فتؤجس أم تسلو سُلُو البهسائم

١٢٨ ـ وقال عليه السلام لابنه: الإستشارة عين الهداية؛ وقد خاطر من استغنى برأيه.

١٢٩ \_ وقال[عليه السلام]. إذا ضحك العالم ضحكةً مج العلم عُمَّ.

١٢٣ ـ جاء هذا الكلام في ضمن المحتار: ٣١٥ من الباب الثاني من نهج البلاغه

١٢٦ علم أعهد للكلام مصدراً .

<sup>177</sup> ـ للكلام مصادر وأسانيد؛ يجد الطالب كثيراً منها فيها علقاه على المختار: • 791 ع من قصار خجج البلاغة .

١٢٨ ــ المختار: و٢١١ يمن قصار تهج البلاعة

١٧٩ .. وفي المختار: و ٥٠٠ و من قصار نهج السلاعة: وما مرح امرؤ مرحةً إلَّا مجَّ من عقله عجَّةً ﴾ .

١٣٠ وقال لانه الحسن رضي الله علمها يائني إن استطعت أن لايكون بينك وبين الله ذونعمة فافعل ولاتكن عبد غيرك رقد جعلك الله حُرًّا؛ فإنَّ اليسير من الله أكرم وأعظم من الكثير من غيره؛ وإن كان كلَّ منه / ١٠٧ / ب /

١٣١ ـ وقال[عليه السلام]: يالني لانطلب الحوائج من غير أهلها؛ ولانطلبها في غير حينها؛ ولانطلب مالست مستحفًا له فإنك إن فعلت ذلك كنت حقيقًا بالحرمان.

١٣٢ ـ وقال[عليه السلام]: ليس[حس] الحوار كفُّ الأدى ولْكنَّه الصبر على الأذي؛ وكغى بما يُعتدر منه تسهمة.

١٣٣ \_ وقال[عليه السلام]: يقول الله: باان آدم ماأنصفتني أتحبّب إليك بالنعم وتتمَقت إليَّ [ب]المعاصي؛ خبري إليث منرل؛ وشرُّك إليَّ صاعد؛ ولايزال ملك كويم يأتيي عنك بكلّ قبيح.

ياابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لاتعلم الموصوف لأسرعت إلى مقته.

١٣٤ .. ومن كلامه[علية السلام] ، كو ربًّا غيور[قطّ].

١٣٥ \_ [وقال عليه السلام : } غيرة المرأة كمر، وعيرة الرجل إيهان.

١٣٦ .. وقال رضي الله عدروه الحدروه اللهوغاء من الناس فإنهم ماركبوا بعيرًا إلاّ أدبروه (١) ولاجوادًا إلاّ عقروه؛ ولاقلب مؤمن إلاّ أحربوه!!!.

١٣٠ ـ وهذه القطعة قد ذكرت في صمن كتابه عديه السلام إلى الإمام الحسن كيا في المختار ١٣١٤ من البلاخة

١٣١ - لا عهد لي عصدر للكلام.

١٣٢ ـ صدر هذا الكلام معروف عن أهل البيت عليهم السلام .

وأمَّا ذيل الكلام قلا مهد في عصدر له

١٣٣ ـ هذا النَّسق من الكلام في روايات أهل البيت عليهم السلام كثير الصادر؛ ولَكن لم المُكِّن من يبان مورد ذكره في المصادر

١٣٤ ـ ورواه أيضاً السيَّد الرضيُّ في المحتار (٢٠٥٥) من قصار نهج البلاغة .

١٣٥ ــ ومثله رواه السيَّد الرضي رمع الله مقامه في المحتار. ١٢٤٥ ه من قصار نهج البلاغة .

١٣٦ ـ لا عهد في جدا النمط من الكلام في كلم أمير المؤمنين عليه السلام .

(١) أدبروه: جعلوه دبراً \_ بفتح الدال وكسر البه \_ أي مصاباً بالدبرة \_ على زنة الشجرة والمدرة \_ أي القرحة \_

المناج وقال [عليه السلام]: جمع الله صبحانه من حَزن الأرض وسهلها وعَذبها وسَبَخِها تربة سَنها بالله حتى خلصت ولاطه بالنّلة حتى لزبت فجبل منها صورة ذات أحناء ووُصول وأعضاء [وفصول] أجمدها حتى استكملت وأصلدها حتى تصلصلت لوقت معدود وأجل معلوم (١)ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنسانًا ذا أذهان [بجيلها] وفكر يتصرف فيها وجوارح [يختدمه] وأدوات يقنبها ومعرفة يفرق بها بين الأذواق والمشام والألوان والأجاس ؛ معجونًا بطيئة الألوان المختلفة والأشياء المؤتلفة والأضداد المتعادية (١)والأحلاط المتباينة من الحرر والمرد واللّلة والحمود والمساءة والسرور (١١).

١٣٨ ـ وقال كرم الله وجهه . من أحدُ سنان العضب فه قوي على [قتل] أشداء
 الباطل.

١٣٩ ـ وقال[عليه السلام]: أكرم نفست من كلَّ ديَّة وإن ساقتك إلى الرهائب ؛
 وأبك لاتعتاط بما تبذل من نفسك عوصًا؛ ولاتكن عبد عبرك وقد جعلك الله حُرًا.

١٤٠-وقال رضي الله عنه موصيًا لبعض أصحابه: احمل نفسك في أخيك عند



وهي ما يُعدث في ظهر الداية من الرحل وبحره

والحواد السريع السيرس الفرس وعفروه على ربة صربوه ومن بابه . قطعوا قوائمه: جرحوه. ١٣٧ ـ هذه القطعة من كلامه عليه السلام رواها السيّد الرضي رفع الله مقامه في أوائل المختار الأوّل

من كتاب بهج البلاغة .

 (١) كذا في أصلي، وفي المحتار الأول من نهج البلاغة: أجمدها حتى استمسكت وأصلدها حتى صنصلت . . .

 (٢) هذا هو الصواب المدكور في نهج البلاعة وما بين المعقوفات أيضاً كلّها منه، وفي أصلي: «والأضداد المعتادة . . . . . .

(٣) ومثله في نهج البلاعة برواية ابن أبي الحديد، دون محمد صده

١٣٨ ـ ومثله جاء في المختار: و ١٧٤ و من قصار نهج البلاغة .

١٣٩ ـ وهذه القطعة قيسات من كتاب أمير المؤسين عليه السلام إلى الإمام الحسن المذكور في المحتار:
 ٢٩١ من الياب الثاني من نهج البلاغة ,

١٠٤ علم من أين أخذ المستف هذا الكلام مصدراً بقوله: وموصياً لبعض أصحابه و وكذا ما ذكره حـ

انصرامه منك على الدُنُو؛ وعبد شدَّنه وصُبوده على اللين؛ وعند جوده على البذل<sup>(١)</sup>وعند تباعده على الدُنُو ؛ وعند جُرمه على العدر حتَّى كأنك له عبد<sup>(٢)</sup>.

ولاتُتحذَّدُ عدوً صديقك صديقًا فتعدي صديقك ١٠٨/ب/ وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقيَّةُ ترجع إليها إن بدا لك يومًا؛ ولاتُضَيعنُ حقَّ أخيك أتكالًا على مابيك وبيه؛ فإنه ليس بأخ [لك] من ضَيَعْتَ حُقَه؛ ثمَّ أنشد[عليه السلام:]

أح طُلَّم الأحلاق علب كأنه حبى النخل ممزوجًا بماء غيام يزيد على الأيَّام فصل مرُدة وشندَّة إحلاص ورعبي ذمام

١٤١ ـ وقال عليه السلام إذا تم العقل نقص الكلام
 ١٤٧ ـ [وقال عليه السلام:] ورث وحدة أحس من حليس؛ و[رث] وحشة أمنع من أبيس.

١٤٣ ــوقال رضي الله عنه ، طلاق الدنيا مهر الأحرة؛ وطلاق الآخرة مهر الدنيا.
١٤٤ ــ وقال[عليه السلام] رما ثر الدنيا على الأخرة حكيم، ولاعصى الله كريم؛
فلاتمهر الدنيا دينك؛ فبن أمهرها دينه رُّفت إليه عرائس الندم.

قي ديل الكلام من قول: وأح طاهر الأحلاق عذب كأنّه.
 وللكلام مصادر وأساتيد ـ عدا ما في صدره من قول: و موصياً لبعض أصحابه و وعدا الإبيات المذكورة في ذيل الكلام ـ ورواه السيد الرصي في ضمى المحتار: و ٣١ و من باب الكتب من نهج البلاغة .
 البلاغة .

 <sup>(</sup>١) كذا في أصل، وفي المحتار (٣١) من أنباب الثاني من نهج البلاعة. احمل نفست من أخيك عبد
صرمه على الصلة، وعندصدوده عن النظف والمقاربة، وهند حوده على البذل، وهند تباعده على
اللموّ، وعند شدّته عني اللين....

 <sup>(</sup>٢) كذا في ديل الحمل المتقلمة من المحتدر (٣١) من البات الذي من نهج البلاعة. وفي أصلي ووعند حرمانه على العدر . . . .

١٤١ ـ وهذا رواه السيّد الرضي رصوال الله عليه؛ في المحتار: ٩١٩ من قصار نبج البلاغة .
 ١٤١ ـ هذا الكلام وما بعده إلى قوله: و واستستى مرّةً. . . ٤ لا عهد في بمصادرها .

١٤٥ - إوقال عليه السلام: ] و مثل الدنيا والأحرة كمثل كُفتي ميزان بقدر ما
 ترجح هذه تخف الأخرى.

127 - واستسقى [عليه السلام] مُرةً فقال اللهمُ حرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين وأخلفتنا محائل الحود (١) فكنت الرجاء للبائس والملاغ للملتمس ندعوك حين قنط الأنام ومنع الفيام وهلك السوام (١) فاشر علينا رحمتك بالسحاب المنجبق والربيع المغلق والبات المونق (١).

اللهم سقياً منك تعشب بها مجادما؛ وتجري به أمهارنا وأنزل عليها محبًّا مخضلةً مدرارًا يتابع الودق مها الودق ؛ ويحفز القَطُرُ مها الغطر(1).

١٤٧ ـ وس بديع كلامه[عليه السلام]: توقوا البرد في أُوله وتلَّقُوه في آخره فإنَّه يفعل بالأندان كفعله في الأشحار؛ أُولُه يجرق وآخره يورق.

١٤٨ - وقال رضي الله عنه المحذوا الشيطان لأمرهم مِلاكًا واتحذهم له أشراكًا فباص وفرخ في صدورهم ودبّ ودرح في حُجورهم فنظر ناعيبهم ونطق بالسنتهم فركب بهم الرال وزّين لهم الخطل ؛ فقل من [قبر] شركه في سلطانه؛ ونطق بالباطل على لسانه

١٤٥ لـ لهذه الغطعة من كلامه عليه السلام مصعدر وأساسد؛ يجد الطالب كثيراً منها فيها طأقتاء على المختار: ١١٥٥ ع من خج البلاغة .

١٤٦ وللدعاء حصادر كثيرة نجدها في المحتار: (٦١) من القسم الثاني من بهج السعادة. ج٣ ص ١٣٠، ط1، وفيها علقاء على المحتار: (٦١٣) من بهج البلاغة

(۱) الحود على زبة الروض . . المعلى والمحاتل . عنى ربة المصائب . جمع غيلة ـ على زنة مصيبة . :
 السنحابة التي يتوسّم منها أنّها ماطرة ولا تمطر.

(٢) كذا في أصبي، وفي المحتار: (١٦٣) ص ضح البلاغة ( ولكنت الرجاء للمبتئس ، ، ، والسوام: چم مباتمة ) المهيمة الراحية.

(٣) كذا في مخطوطة جواهر المطالب، وفي نهج البلاغة: دوانشر عنينا رحمتك بالسحاب المنبعق ...

(4) كذا في أصبي، وفي نهج البلاعة - ووأنرل سياءاً عصلة

١٤٩ ـ وقريباً منه جدًّا رواه السيَّد الرصي في المحتار. ١٢٨٥ ۽ من قصار سمج البلاغة .

12٧ ـ ومثله جاء في المختار السابع من نهج البلامة

١٤٨ ـ وقريباً منه أوردناه في المختار: و ١٠٠ و ٦٢ و من باب الدعاء من كتاب تهج المحافة: ج٦
 من٢٤و٤٧٧ ط١ .

189 ـ ومن بديع كلامه (عليه بسلام] ـ في تفسير قوله تعالى ﴿ ﴿ وَفِي الأَرْضِ آبِات لَلْمُوفِينَ] وَفِي أَنْفُسَكُم أَفَلَا تَبْصُرُ وَدَ ﴾ [20 ـ 17 / الداريات: ٥١] ـ : أشهد أنّ السهاوات والأرض وما فيها آبات دالات عبيك ؛ تشهد لك بما وصفت به نفسك وتؤدي عنك حُجتك وتقرّ لك بالربوبيّة آثار قدرتك / ١٠٨ / ب ومعالم تدبيرك الذي تجليت به لحلقك فوسمت من معرفتك نقبوب به أسبها من وحشة الفكر وكفاها رجم الإحتجاب فهي على اعترافها بك شاهدة أنّك لاتحيط بك الصفات ولاتدركك الأوهام وأنّ حطّ الفكر منك الإعتراف بك و خوجيد [لك].

١٥٠ ـ وقال رصي الله عبه أكثر مصارع العقول تحت مروق المطلع.

ومن أراد الغِنى بلا مال والعزُّ بلا عشيرة والطاعة بلا سلطان فليخرج من ذُلُّ المعصية إلى عزُّ الطاعة.

١٥١ وقال[عليه السلام] ، تقوا طون المؤمير فإن الله جعل الحق عيى ألسنتهم.

١٩٢ ـ وقال رصي الله عبه ﴿ إِيَّالِكُ ودعوة المطلوم فإنَّى يسأل الله حقَّه وإنَّ الله لايجمع من دي حقَّ حقَّه يقول الله المسحانه ؛ التُعتَّمُ عصبي على من ظلم من لاناصر له عبري .

۱۵۲ ـ وقال (علية السلام) أيضًا. أشد الأعمال ثلاثة ذكر الله على كل حال ومواساة الإحواد بالمال(۱۱) وربصاف بأنس من بهبك.

١٥١ وقال عليه السلام لعامله ، الطلق على تقوى الله عرَّ وحلَّ فلا تُروعُن مسليًا ولا تنزل عليه كارهًا؛ ولاتأحد [١] منه 'كثر من حقَّ الله ؛ فإذا قلمت على الحيِّ فالزل [٤] بهم من عبر أن تحالط بيوتهم ثمَّ المص إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فسلم عليهم ثمَّ قل [لهم]. ياعاد الله أرسلني إليكم وليُّ الله وخليفته لأخذ منكم حقَّ الله في أموالكم فهل في أموالكم من حقَّ عرَّدوه إليه فإن قال قائل: لا علا تراجعه وإن أنعم لك

١٣٦ ـ الجملة الأولى من الكلام مذكورة في المحتار ( ٢١٩٥) من قصار تهج البلاعة .

١٥٠ - لم يتيسر في البحث الكافي حول صحة سبة هد الكلام إنى خصوص أمير المؤمنين عليه السلام؟
 ولكن لتاني التالي أسانيد ومصادر كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام

١٥٣ - هذا المعنى مستميض عن أهن البيت عليهم السلام وأورده المجلسي رفع الله مقامه لعلة أساليد في بحار الأثوار والمواصاة - المعاولة وجعل الشخص احاء أسوة له في ماله.

<sup>\$44</sup> دهدا الكلام قبس من المحتار؛ و ٣٥ ؛ من الباب الذي من تهج البلاعة

مؤمن فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه؛ فحد ماأعطاك من ذهب أو فضَّة؛ فإن كانت [له] ماشية من إس أو بحوها فلا تدخلها إلا بإذنه ولا تدخلها دخول متسَّلط عليه؛ ولا عيف به ولا تنفرُ[ن] جيمته ولا تفرعها ولا تسوأن صاحبها[فيها](١).

١٥٥ ـ وقال[عليه السلام في عهده] للأشتر حين وَّلاه مصر:

أوصيث أن تجعل لذوي الحاجات منك قسيًا[من وقتك] تبدي لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلسًا عامًا متواضعًا لله عزّ وجلّ الذي حلقك وتبعد عهم جندك وأعوانك وحوسك حتى يكلمك مكلمهم عبر متعتم وبني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم /١٠٩/ب/يقول في عبر موطن لن يقدس الله أمة لا يؤخد للضعيف فيها حقّه من القوي غير متعتم.

ئمَّ احتمل[الخَرق منهم والعيُّ] وبعُ عنك الضيق والأبعة يبسط الله عليك [بذلك] أكناف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته

١٥٦ ـ وقبل له عليه السلام > صف له العاقل. [م]قال هوالذي يضع الشيء مواصعه. قبل فمن الحاهل؟ إقال الدي كإيضع الشيء مواضعه

العليه السلام] الحلم عطاء ساتر والعقل حُسام قاطع فاستر خلل عطاء ساتر والعقل حُسام قاطع فاستر خلل عقلك بحلمك؛ وقاتل هواك بُعقلك؛ واحَعَلَ سُرَّكُ لواحد؛ ومشورتك إلى الف واحد؟ فالمشاور مرشد والمستدُّ موقوف ؛ وقد خاطر من استغنى برأيه

١٥٨ ـ وقال[عليه السلام]. أفصل الأعهال ماأكرهت بفسك عليه؛ وقليل تدوم عليه خير من كثير مملول منه

١١) ما بين المعقوفات مأحود من المحتار (٣٥) من لبات الثاني من سبح البلاغة

١٥٥ ـ وهذه القطعة شدرات من حكمه عليه السلام . فتعانية المدكورة في عهده عليه السلام إلى البطل المذحجي مالك الأشتر رفع الله مقامه! المدكور في المحتار: ٩ ٣٥ ه من باب كتب أمير المؤمس من نهج البلاغة .

١٥٦ ـ ومثله في المختار: و ٢٣٥ ، من نهج البلاعة .

١٥٧ ـ صدر هذا الكلام مذكور في المحتار. و ٢٤٤ و من قصار نهج البلاغة؛ كما أنَّ ديله أيصاً جاء في المحتار : و ٢١١ و من قصار نهج البلاعة .

١٥٨ ــ ومثله جاء في المختار: ٣٤٩ و٤٤٤ ، من قصار نهجالـالاعة

١٥٩ ـ ومن وصاياء عليه السلام: لافقر أشَّد من الحهل و لا وحشة أوحش من العجب(١) ومن رضي عن نفسه كثر الساحط عليه؛ وإيَّاكُ والإعجاب بنفسك فإنَّ ذلك من أوثق فَرَص الشيطان في نفسه ليمحو مايكون من إحساد المحسن باختيارها؟

١٦٠ ـ وسئل رضي الله عبه عن مسألة فدخل مبادرًا ثمَّ خرج في حذاء ورداء وهو متبسم فقيل له: ياأمير المؤمين إنك كنت إذا سئلت عن مسألة كنت فيها كالسُّكة المحماة وسئلت الآن فدخلت مبادرًا؟[هـ]قال: كنت حاقبًا ولارأي لحاقن ثمّ أنشأ يقول:

وإن بسرقت في محيل الصسواب عسميًّا الانجستيليسهما السفكر؟ منقنفية لنفيبوب الأمنور وضعت عليهنا صحيبح الفكر

إذا المشكلات تصديس لى كشعت حفائقها بالنظر لسائنا كشفشقة الأرحسى أوكالحسام البيهاي التذكير ولست بالمُعَة في الرجال أسائل هذا ودا ماالخبر

١٦١ ــ وقال رحمه الله: رحم الله عبدًا سمع فوعيُّ ودُعِي إلى رَشاد فدنا؛ وأحلُّ بحُجزَة هاد فنجا؛ وراقب رُّبه وخاف دنبه؛ وقدم[حالصًا وعمل]صالحًا؛ واكتسب مذخورًا واحتنب محدورًا. ورْمي غرصٌ وَإحرر عوصًا؛ يطهر دون مايكتم ويكتمي بأقل تُما يعلم به المؤمن من الطريقة العبراء والمُحْجة البيصاء(١٠) اعتبم المهل وبادر الأحل؛ وترُّود من العمل ؛ وكأنور هواءِ وكَلاعب مُناه ؛ وجُّد راحلًا ودأب عاملًا.

١٦٢ - ودُم رحل عنده الديه؛ فقال[علُّ عليه السلام؛ الدنيا] دار صدق لمن صدقها ودار تجارة لمن فهم عنها ؛ ودار عنام لمن لم يتزُّود منها.

١٥٩ \_ أكثر جمل هذا الكلام مذكور في المحتار ١١٣٥٣/١١ ، من قصار تهج البلاعة

<sup>(</sup>١) العجب: إعجاب الشحص بنفسه وإنكاره شخصية غيره

١٦٠ \_ للكلام مصادر كثيرة يجد الطالب كثير، مها في ذكرماه في حرف الراء من ديوان أمير المؤمين في الياب السادس من تهج السعادة

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب المدكور في مصحر كثيرة، وفي أصلى ﴿ الأنجتليها الدكر . . . . .

<sup>171</sup> ـ وقريب منه جاء في المختار - ٧٦٥ من نهج البلاغة .

<sup>(</sup>٣) كذًا في أصلي، وجمل: ديظهر دون ما يكتم ويكتمي بأقلُّ عنا يعلم به المؤمن من الطريقة الغرَّام، غير موجود في المحتار: (٧٦) من بهج السلاعة، وفيه بعد قوله ( وحور عوصاً):

كابر هواه وكذَّب مناه، جعل الصبر معليَّة بحاته والنقوي عدَّة وفاته، ركب الطريقة العرَّاء

١٦٧ ـ للكلام مصادر وأسانيد يجد الطالب كثيراً منها في علقُ، على للحتار: ١٣١٥ ، من قصار فيج البلاغة

[هي] مهبط وحي الله ومصّل ملائكته ومسجد أنبيائه ومتجر أوليائه ؛ ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الحُنة فمن ذا يدمُّها وقد آدنت لبينها ودانت ومادت بفراقها؟ ودكرت لسرورها بشرورها(١).

فياأيُّها الدامُّ لها المعَلل نفسه مغرورها و لمنقسام بها والناسي لمصارع آبائه في الثرى وأمُّهاته في البلل(٢).

١٦٣ ــ ومن كلامه[عليه السلام] . البشاشة مناخ المؤدة؛ والصبر يُذرك به صعاب الأمور.

١٦٤ [وقال عليه السلام:] والمعالب بالطلم مغلوب ؛ وما ظفر من ظهرت
 الأثام به؛ فسالم تسلم

١٦٥ ـ [وقال عليه السلام] الناس أعداء ماجهلوا.

١٦٦ ـ [وقال عليه السلام:] رأي الشبح خبر من مشهد الغلام.

١٦٧- [وقال عليه السلام: ] الدنيار بالمال والأحرة بالأعمال.

١٦٨ ـ [وقال علمه السلام] لانحول إلاّ دسك ولا ترجو[نّ] إلاّ ربُّك.

١٦٩ ـ [وقال عليه السِلَام:] وُجِهِزَا الْمَالَكُم لِمَ تَحَبُّه قَالَ نَكُم.

 <sup>(</sup>١) كدا في أصلي، ويساعد رسم خطّة أيضاً أن يقرء علسرورها بشرورها»، وفي المحتار. (١٣١) من قصار نهج البلاعة. دوشوقتهم بسرورها إلى السرور»

<sup>(</sup>۲)كدر في أصلى، والجواب عدرف أي متى فرتك الدنيا؟!

١٦٣ \_كذا في أصبي؛ وفي المحتار السادس من قصار نهج الـلاغة. د صدر العاقل صندوق سرُّه والبشاشة حبالة المُودة؛ والإحتمال قبر العيوب».

١٦٤ ــ وفي المحتار: ٣٢٧ ع من قصار نهج البلاعة . وما ظفر من ظفر الإثم به والغالب بالشرّ مغلوب a .

١٦٥ \_ومثله في المختار: \$ ١٩٧٦ و٢٣٨ ٤ من قصار نهج البلامة .

١٩٦٦ ـ وفي المختار: ٩ ٨٦ و من قصار نهج السلاعة ، و رأي الشَّيخ أحبُّ إليٌّ من جلد الغلام و ووي: و من مشهد العلام و.

١٩٧ ـ لاعهد في يعصدر للكلام.

١٩٨ .. للكلام مصارد، وفيها ريادات كثيرة عيّا هاهنا.

١٧٠ ـ [وقال عليه السلام ] الدس من حوف الدلِّ في الذُّن. ١٧١ ـ[وقال عليه السلام ] من أيقن بـالخلف جـاد سالعـطيـة.

١٧٧ ـ [وقال عليه السلام ] أفصل مكلام ماأغماك قليله عن كثيره ومعماه ظاهر في لفظه.

ولمَّا قُتل عمرو س[ عبد] ودِّ حاءت أحته فقالت؛ من قتله؟ قبل لها: عليُّ بن أبي طالب قالت: كفو كريم ثمَّ الصرفت وهي تقول.

نكنت أنكي عليه آحس الأسد ومن يُكُنى أبوه بيضسة السلد إلى السياء يميت الناس بالحسد مكارم الدين والسدين بسلاأمد بكاء معولة حرا على ولد

لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكن قاتله من لايفاد به من هاشم في داره وهي صاعده قوم أبي الله إلا أن يكون لهم يساأمٌ كلشوم نكبه ولاتدعي

1۷۳ ولّا رحع[أمير المؤمين عليه السلام] من صفين[و]دحل الكوفة رأى قبرًا حديدًا فقال قبر من هدا؟ ﴿ ١١٠ / ٢٠ فين [هذا قبر] حبّاب بن الأرت فقال[عليه السلام] رحم الله حبّانًا أسلم رافعًا وهاحر طائعًا وعاش محاهدًا والتل في جسمه أحوالًا ولن يصبع الله أحر من أبعسن عميلًا ....

ومصى [عليه السلام] فمرَّ نقـور فقال: السلام عليكم[يا] أهل الديار الموحشة والمحالُّ المقفّرة أنتم لنا سلف ونحن نكم تنع ونكم عيًّا قليل لاحقون

الَّمَلُهِمُّ أعمر لنا ولهم وتجاور عنَّ وعبهم معموك.

طويل لل دكر المعاد وعمل ليوم الحساب وقمع بالكفاف

١٧٠ ــ بيدلي أنّي رأيت في أحاديث المصومين عليهم السلام ما لفظه النامس في المقر مخافة العقر .
 ١٧١ ــ ومثله في المحتار: ١٣٨٥ ه من قصار نهج البلاعة

١٧٢ ـ مصدر صدر الكلام المسوب إلى أمير التوسين عبر معهود في؛ وأمَّا قصَّة قتل عمرو وأبيات أخته فمعروفة ولها مصادر

۱۷۴ ـ وللكلام مصادر وأسانيد يجد انطالب كثيراً منها فيها علقتاه على المحتار ١٣٠ و ١٣٠ ع من قصار نهج البلاغة .

ثمَّ التفت إلى أصحابه[م.] قال: أما إنَّهم لو قدروا لقالوا وجدنا خير الزاد التقوىٰ(١٠).

174 - ومن كلامه رضي الله عنه ركرم وجهه في صفة أهل البيت رضوان الله عليهم (١٠) : أهل البيت هم أهل الفضل والإحسان وتلاوة القرآن وسعة الإيمان وصوام شهر رمضان ولهم كلام يختال في حلل البيان وينقش في معل الزمان ويحفظ على مر المدهر ويفضح عقائل الدر ويضجل نور الشمس وللدر ولم لايكون ذلك وهم يطأون ذلول الملاغة ويجرّون ذيول فصول البراعة وأبوهم الرسول وأمهم البتول وهم غاية السؤل وكلهم قد غذي بدر الحكم وربي في حجر العلم والله أعلم حيث يجعل رسالاته.

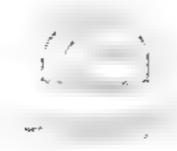

 <sup>(1)</sup> وفي ديل المختار (۱۳۰) من قصار نبج البلاعة ثمّ لتعت [أمير المؤمنين عليه السلام] إن أصحابه
 فقال أما لو أدن لهم في الكلام لأحروكم أنّ حير نزاد التقوى

١٧٤ - كدا ذكره المصنف هاهنا؛ وأكني لم أحد نه مصدراً يسمه إلى أمير المؤمين عليه السلام نعم وجدته بأوجر نما هما؛ لكن مرويًا عن عيره؛ كيا رواه الشيخ الصدوق رحمه الله مسلم عن عبد الله بن مطرف بن هامان؟ كيا في الحديث ١٠٠ من الناب ٤٠١ ه من كتاب عيون أخبار الرضا \_عليه السلام \_: ج٢ ص١٥٥٠

ورواه عنه المجلسي رفع الله مقامه في الناب - ١٧ ٤ من سيرة الإمام الرصا عليه السلام من كتاب بحار الأنوار. جـ29 صـ٢٣٧ طبعة بيروت

ورواه أيضاً العاصمي في عنوان. ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الْفَصَلِ الْحَاسَى مِن كَتَابَ رَيْنِ الْفَتَى صَ223؛ وفي تهذيبه: ح؛ ص



## الباب السابع والستون

## في تبرّىء عليّ رضي الله عنه من دم عثمان (رض)، وبطلان ما نسبه إليه بنو اُميّة من ذلك (١)

عن المُثنىٰ من يعلىٰ قال: سمعت عليًا رضي الله عنه على المنبر وهو يقول: والله لئن لم يدخل الجُمّة إلا من قتل عثبان لادخلتها أبدًا!! ولئن لم يدخل النار إلا من قتل عثبان لادخلتها أبدًا(؟).

وأشرف [عليه السلام] يومًا على قعيره بالكومة فنظر إلى سفية في دجلة (١٣ فقال: والذي أرسلها مسخرةً في بحره بامره ما بدأت في شيء من دم عثمان ولاأعشر؟ولئن شاء بنو أمية لأباهلتهم عند الكعبة خسين يَبِناً وَ والله إنهم ليعلمون أنّي عنه بريء (١٤) فبلغ هذا الحديث عبد الملك بن مروان فقال: والله إنّ لأحسبه صادقًا

(۱) كلّ من يراجع محكيات التدريح المروية من طريق الثقاة يتجلّى له أنَّ عليّاً عليه السلام كان من أبره
 الناس من دم عثيان، وأنَّه لم يهالىء ولم يساعد قاتميه بوجه من الوجوه مل داهع عنه مراواً

 (٣) كذا في أصلي، ولذيل الحديث شواهد ومصادر بجدها الطالب في المحتار (٩٥) وما حوله من كتاب تهج السمادة ج١، ص ٢٢٧ ط٢

(٤) وقريباً منه جدًا رواه عمر بن شبك بسندين في ترجمة عنيان من كتابه • تاريخ المليئة : ج٤ ص١٢٦٩ ،
 ط١١ .

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث وما بعده ذكرها ابن عبد ربه في عنوان. «تبرّي عليّ [عليه السلام] من دم عثمان، في ترجمته من العسجدة الثانية من كتاب العقد العريدج؟ ص٨٨ ط٢ بمصر، سنة (١٣٤٦) والمثنى بن يعلى غير مذكور في مطبوعتي من العقد الفريد، وهو مجهول أيصاً لا ترجمة له، كما أنّ من روى عن المثنى أيصاً عير معلومي الهوية فهد الحديث باطل عير صالح للإسناد إليه.

وقال جرير بن حارم: إنَّ ،س سيرين قال: ماعلمت أنَّ عليًا أُتهم ندم عثهان حتَّى بويع؛ فاتَّهمه بها بنو أمَّية وأُلبوا عليه الناس ليبلغوا مقاصدهم (١٠).

وقال معبد الخزاعي؟ (" لقيت عني بعد الحمل فقلت: إنّي سائلك عن مسألة كانت بيك وبين عنهان؟ قال: سل عبا بدا لك قلت: أحبرني أيّ منزلة وسعتك إذ قُتل عشمان ولم تنصره؟ قال: إنّ عنهان كان إسمّ وإنّه نهى عن القتال وقال: من سل سيفه فليس مّي فلو أنّا قاتلنا دونه عصيما قال قلت فأيّ منزلة وسعت عنهان إد استسلم للقتل حين قتل؟ قال: المزلة التي وسعت ابن آدم إذ قال لأحيه: ﴿لش بسطت إلى بدك لتقتلني ماأما بباسط يدي إليك لأقتلك إنّ أحدف الله ربّ العالمين (٢٨ / المائلة: ٥].

فقلت. فهلا وسعتك هذه المرلة يوم الجمل؟ قال: إنَّا قاتلنا يوم الجمل من ظلمنا وقد قال الله ﴿ ولم انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنَّا السبيل على الدين يظلمون الناس ويخون في الأرض بغير احقُّ فأولئك لهم عذاب اليم ولمن صبر وغفر إنَّ ذلك من عزم الأمور﴾[3]. ٤٣/الشوري. ٤٣].

وم حديث مكر بن حاد أن عبد الله بن الكواء سأل على بن أبي طالب يوم صُفَين فقال: أحبرني عن محرجك هد إنضرب الناسل بعضهم سعص ا[عهد] عهده إليك رسول الله على أم رأي رأيته؟ فقال له على: إلى كنت أول من [آمن] به فلا أكون أول من كذب عليه لم يكن عندي فيه عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم [عهد] ولو كان فيه عهد منه لما تركت أخا تيم وعُدَي على منابرها ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي رحمة عهد منه لما تركت أخا تيم وعُدَي على منابرها ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي رحمة (") مسرض أيامًا وليائي فقيدم أبا بكر على الصلاة وهو يراي ويرى مكاني (المنظم أبا بكر على الصلاة وهو يراي ويرى مكاني (المنظم أبا بكر على الصلاة وهو يراي ويرى مكاني (المنظم أبا بكر على الصلاة وهو يراي ويرى مكاني (المنظم أبا بكر على الصلاة وهو يراي ويرى مكاني (المنظم أبا بكر على الصلاة وهو يراي ويرى مكاني (المنظم أبا بكر على الصلاة وهو يراي ويرى مكاني (المنظم أبا بكر على الصلاة وهو يراي ويرى مكاني (المنظم أبا بكر على الصلاة وهو يراي ويرى مكاني (المنظم أبا بكر على المنظم المنظم المنظم المنظم أبا بكر على المنظم المنظم المنظم المنظم أبا بكر على المنظم المنظم

<sup>(</sup>١) مَا أَفَادَهُ أَمِن مَا رِينَ فِي هَذَا الْمُقَامُ مُوافِقَ لِمُحَكَّمَاتُ التَّارِيعِ

 <sup>(</sup>٢) كاذا في أصني، وما وجدت ترجمة لمعند الخراعي هدا، وبجهالته يسقط العديث عن الحجية قلا يبقى
 مجال للتمسّك به

 <sup>(</sup>٣) الظاهر أن يكون لعظ الأصل في كتاب، وفي محطوطتي٠ ولكن بيب . . . مني رحمة من مرض أيّاماً
 . . ، ثم إن هذا الحديث أيصاً صعيف لا حجية له لارسانه ومجهولية رواته، وبكر بن حماد الواقع في صدر الحديث أيصاً مجهول

 <sup>(</sup>٤) لا يصح نسبة التقديم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إد لم يكن أمره إيّاه بالصلاة وإنّا كان الأمر
 برأي من كان جوى ترشيح أي نكسر، وكيف يمكن أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عد

صلى الله عليه [وآله] وسلم رصيناه لأمر ديب الدرضية رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لأمر ديسا فسلمت وبابعت وسمعت وأطعت وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأقيم الحدود بين يديه (١) شم أنته مبته ١١/ب/ شم توفاه الله بعد أن استخلف عمر فسمعت وأطعت وسلمت وبايعت وكنت آخذ إذ أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأقيم الحدود بين يديه شم أنته منيته فرآى أنه [رن] استحلف رجلاً فعمل إذلك الرجل] بغير طاعة الله [يكون هو مسؤلاً عنه] في قبره اا افجعلها شوري في سنة كنت أحدهم فأخذ عبد الرحمان إبن عوف منا عهودًا ومواثيق أن يخلع نفسه وينظر لعامة المسلمين فبسط يده عبد الرحمان إبن عوف منا عهودًا ومواثيق أن يخلع نفسه وينظر لعامة المسلمين فبسط يده ألى عنهان فبايمه اللهم إن قلت: إنّه لم أجد في نفسي فقد كذبت (٢) ولكن نظرت في أمري فوجدت طاعتي قد تقدمت معصيتي ؟ ورجمدت الأمر الذي كان بيدي قد صار بيد غيري فسلمت وبايعت وسمعت وأطعت؛ فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأفيم الحدود بين يديه ؛ ثم نقم الباس عديه أمورًا فقتلوه.

ثمُّ مقيت أنا ومعاوية (١٢ ُ مرايت نصبي أحقُّ جداً الأمر من معاوية لَأَنِي مهاجريٍّ

بالعبلاة بالناس وهو عده ملمون لنجائله عن جيش أسامة وقد قال صلى الله عليه آله وسلم لمن الله من تحلف عن كتاب المواقف الله من تحلف عن كتاب المواقف \_ تأليف عبد الرحمان بن أحمد الأسجى يتعلق ١٩٤٠ على المسرى على طائد، ص١٩٧ وفي ط مصرى ص٢٧٦

وذكره أيضاً الشهرستان في المقدمة الرأبعة من كتاب الملل والنحل ص١٣٠، ط١ القاهرة.

وإنَّ شَكَّ مَعَامَدُ فِي حَدَّيْتُ اللَّعَى فَلا يَمَكُمُ أَن يَشْتُ وَيَكُرُ أَنَّ الرَّجِلُ وَصَاحِبُهُ قَد تَخْلَفا عَن جَيشُ أسامة ورحما إلى المدينة مع تأكيد رسول الله وحثه الأكيد على تنفيذ جيش أسامة، والرجلان حالها أمر سول الله ورجما إلى المدينة، وقد قال الله تسرتُ وتعالى في الآية. (٣٦) من سورة الأحراب : ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قصى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الحَيرة من أمرهم﴾

وقال تعالى ﴿ وَوَمِنْ يَعَصُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدَ صَلَّ صَلَالًا مِيناً ﴾ [٣٦ / الأحراب ٢٣]. وقال ما يحال شخير منه من الله من اله من أو نام من الله عليه عليه الله ١١٥٤ لـ ٢ ٢٣٠ / ١

وقال عرَّ وجلَّ ﴿ وَمِن يَعْضِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهِمَ حَالَدِينَ فِيها﴾ [الجنَّ ٢٣ /٧٧]. وليلاحظ ما أورده ابن الحوري في كتابه أفة أصحاب لحديث، وما حققه معمن الأفاصل المطبوع في توالما: جـ74 ص٧-٧٦.

 <sup>(</sup>۱) لاحظ ما علّقناه على الحديث (١١٥٥) من ترجمة أمير للؤمين من تاريخ دمشق ح٣ ص١٣٧،
 وما حولها من ط٧.

 <sup>(</sup>٢) كدا في كتاب العقد العربد ح٣ ص ٨٩ ط صة (١٣٤٦) بمصر، وفي أصلي اللهم إني قلت إلي لم أجد . . . كربت . .

<sup>(</sup>٢٢) من هوان المسلمين أن يقيسوا علياً مع معاليه البيرة بمعاوية مع مثالبه الجالية وسوابقه السيئة، وهن عد

وهو أعرابيٌّ وأنا ابن عمٌّ رسول الله صنى الله عنيه[وآله] وسنم وصهره وهو طليق ابن طليق.

قال ابن الكوَّاء: صدقت ولكن طلحة و لزبير[أ] ما كان لهما في الأمر مثل[ما] كان لك؟ قال: إنَّ طلحة والربير[ با] يعاني[بالحجاز] ونكتا بيعتي بالعراق فقاتلتهما على نكثهما؛ ولو[كانا] نكتا بيعة أبي بكر وعمر[أما كانا يقاتلان؟] قال: صدقت.

قال: واستعمل عبد الملك بن مروان علقمة بن صفوان على[ مكّة ]<sup>(1)</sup> فخطب ذات يوم وأبان بن عثيان حالس فدكر عليًّ فقيان أبيان واعبد عثميان<sup>(7)</sup> : قتله عليًّ.

فقال عثمان بن حنيف. إنَّ شهدت مشهدًا اجتمع [فيه] عيَّ وعَبَّار ومالك الأشتر وصعصعة فذكروا عثمان هوقع فيه عبَّار ثمَّ حدا مالك [الأشتر] حذوه ووجه عيِّ يتغَير ثمَّ تكُلم صعصعة فقال: والله ماكان أول من ولي واستأثر وأول من تفرقت عنه هذه الأمة (٣).

فقال على : ياأبا اليقظان لقد سنقت لعثيان سوابق لا يعدبُه الله بها أبدأنا،

قال[محمد بن حاطب] وقال في علي يوم الجمل انطلق إلى قومك فأملغهم قولي. قلت: إنّ قــومي إذا أتيتهم يقولون[في]. ماقول صحبت في عثيان؟ قال. قل لهم . [قوله فيه]

مثل هذه المقايسة والمواساة يشتكي أمير المؤمس عنيه السلام ويقول في كلامه المعروف: ومتى اعترص الريب في مع الأوّل منهم حتى أقرن إلى هذه المعاشر،

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي، ولكن ما بين المعقوبين مأحود من العقد العريد ح ٣ ص ٩٠، وفيه واستعمل عبد الملك بن مروان، نافع بن علقمة بن صفوان على مكة، فحطت دات يوم وأبان بن عثمان قاعد عبد أصل المنبر ضال من طلحة والربين فلها برل قال لأبان ارصيك من المدهنين في أمير المؤمين؟ قال: لا ولكنّك سئوتني حسبي أن يكونا بريئين من أمره وهي هذا المعنى ؟

أقولُ ما وجدت لعلقمة بن صفوان. ولا لنامع بن علقمة ترجمة فيها عندي من كتب الرجال (٢) كدا في أصلى

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصبي المحطوط، عبر أن عبه: درمائك س الأشتى، وفي العقد المريد ج٣ مس٩٠: وقال عثمان بن حبيب: إني شهدت مشهداً اجتمع فيه عبي وهيار ومالك والأشتر . .

<sup>(</sup>٤) هذه الفقرات كلّها من تتمة حديث بكر بن حمّاد المجهول، ولم يعدم أنّه أيّ حيّ بن بيّ وهل له حظً في درك أزمنة الوجود؟ وعلى مرص وجوده هن الدين رووا عنه هذه الأساطير ولدوا في عالم الوجود أم لاوجود فم إلا في علبة ذهن داكر هذه المتريات

وليلاحظ سوابق هثمان من كتاب العدير " ج؟ ص٣٢٥ ط١.

أحسن قول وأن عثمان كان/ ١١١/\$ من الدين آمنوا وعملوا الصالحات ثمَّ اتَّقُوا وآمنوا ثمَّ اتَقُوا ِ وأحسنوا (١) .

وأَنُّمَا السب في فتنة عثيان وقتمه ما نُقِمَ عليه من أمور أنكروها ا

منها: تأمير الأحداث من أهل بيته على الجلّة من أصحاب محمد على فقالوا لعبد الرحمان[بن عوف]: هذا عملت واحتيارك لهده الأمّة؟! قال[عبد الرحمان]: لم اظنُ به هذا. ودخل على عثمان فقال له: إنّ إنّما قُدمتك على أن تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر فقد خالفتها. قال[عثمان]: كان عمر يقطع قرانته وأنا أصل قرابتي في الله(١) فقال له[عبد الرحمان]: إنّ الأكّلمك أبدًا. فهات عبد الرحمان وهو الايكّلمه (١).

و[مما نقم عليه أنّه] لما ردّ عثيان الحكم بن أن العاص طريد وسول الله ﷺ وأقاربه؟ وجد المسلمون في أنفسهم من ذلك وكان قد نفاهم رسول الله ﷺ إلى حاح ؟ وأقرهم أبو بكر وعمر فرّدهم عثيان وأعطى الحكم مائة ألف درهم فتكُلم الناس في

(١) وبالتذبّر فيها تقدم تجلُّ أمر هذه العقِرة أيضاً

والرواة عن محمد بن حاطب المترجم في عبديب التهديب به ص٢٠١، أيصاً غير معلومين ولعلّهم من بياردة بني أميّة أو مرترقتهم!!!

(١) أوكان أبن عفان يصل قرابته بمال ورثه من أمّه أو أبيه ، أو عاكسيه بكد بينه وعرق جبينه كان أمراً عبوباً عبد الله ورسوله والمؤسس، وأمّا صلته إيّاهم بأموال ،لمؤسس والأرامل والأيتام بلا طبب نفوسهم وتسليطه العجرة وشاري الحمور ولاعبي الشطريج عنى المسلمين وتواميسهم كلّ دلك عن يبعّد عن الله ويكون فاعلها من العصاة الطالمين لاسبّها مع تعديم المسلمين مهم ورقع شكايتهم إلى الحليفة وهدم اعتنائه بشكايتهم وإصراره على إبقاء المتجاهرين بالعسق على رؤوس المسلمين وسياستهم إيّاهم عن مفتصى شهواتهم الشيطانية؟! أيكون قطع رزق مثل الصحابيين عبد الله بن مسعود وأي ذرّ العفاري وإعطاء تصف مليون من خس إفريقية لطريد بن الطريد الورع بن الورغ الملمون عني لسان رسول وإعطاء تصف مليون من خس إفريقية لطريد بن الطريد الورع بن الورغ الملمون عني لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مروان بن الحكم من التقرب إلى الله؟! .

(٣) وهذا رواه ابن عبد ربه في ترجمة عسر، ثم في ترجمة عثيان من العسجدة الثانية من العقد الفريد ج٣
 ص٧٧ و ٧٧ من الطبعة الأزهرية في سنة. (١٣٤٦) وفيه.

قيات عبد الرحمان وهو مهاجر العثيان ، ودحل عليه هثيان فتحوّل عنه إلى الحالط ولم يكلّمه!!! وروى البلاذري في ترجمة عثيان من كتاب أسباب الأشراف. جـ ص٧٥ قال وأوصى عبد الرحمان أن لا يصبى عليه عثيان . . . . ذلك؛ فقال[عثيان]: ما همَّ الناس عيَّ إن وصلت رحمًا وقربت عيَّا الله الله الله الله عيًّا الله الصحابي المعاري على عثيان نفيه وطرده الصحابي الكبير أبي ذُرَّ الغماري عن مدينة رسول الله ﷺ

خُدنُما حصيس بِس زيداً") قال : حدثنا ابن وهب قال:

مررنا بالربدة وأبو ذرّ بها وكان عنهان مده إليه فسأله عن منزله؟ [ف]قال: كنت بالشام فقرأت هذه الآية: ﴿والذين يكنرون الذهب والعضّة ولاينفقونها في سبيل الله فشرهم معذاب أليم ﴾ [٣٤/ التوبة: ٩] قنال معاوية : إنّها نرلت في أهل الكتاب. فقلت: [بل نزلت] فيهم وفيه [معًا] فكنه [معاوية] إلى عنهان فكتب [عنهان] إلى أن اقدم. فلمّا قدمت ركبي الماس الله حتى كأبهم لم يروني قطّ فشكوت ذلك إلى عنهان فأنزلني هذا المنزل و[إي] الاادع قولي؛ ولو ولو؛ علي عدًا حبشيًا الأطعت

وقرأت في بعص مصادر القوم - وقد دهب عن بالي معرفاته - أن هثران عرص له هارضة فكتب:
 والخلافة بعدي لعبد الرحمان بن عرف، وإرسله إليه معصب عبد الرحماد وقال وليته جهاراً وهو يوليني سراً

وذكر البلادري في ترحمة علميان من السبائي الأشراف جه صلاه ط المستشرفين قال دكر عثمان عبد عبد الرحمان من عوف في موسمه الذي مات بيه فقال عبد الرحمان عاجلوه قبل أن يتمادي في ملكه 11 فينغ ذلك عثمان فيعث إلى نثر كان يُسَفِّق ثقم عبد الرحمان فمنعه إيّاها

 <sup>(</sup>١) وكان رجمه وعبّه عن طردهم رسول الله لحبثهم وبماقهم وإعادتهم كانت مخالفة فله ولرسوله وعصياناً لها، وقال الله تعالى ﴿ ﴿ وَمِن يَمْضِ الله ورسوله فقد صلّ صلالاً مَسِاً ﴾ [٣٦ / الأحراب، ٣٣].

 <sup>(</sup>٢) كذا في أصلي، وفي العنوان المتقدم الذكر من العقد الفريد حـ٣ ص٠٩٠ [عن] حصون بن ريد بن
وهب؟ . . والطاهر أنه مصحف.

٣) ومثله في ترجمة عثيان من العسجدة الثانية من العقد المريد ح٣ ص٩١٠.

والطاهر أن معى قوله وركبي الناس عنون وتظاهروا على مكرين لي ولقولي حلية لعثان والسلطة الغاشمة ويحتمل أيضا أن يكون معى دركبي الناس أبناء من غلب، وقد لعنوا علياً في مسجد وانتصاراً لعثان وسلطته! ولا استعاد في دلك، فإن الناس أبناء من غلب، وقد لعنوا علياً في مسجد الرسول وفي مسجد الحرام طول سلطة بي أمية إلا في أيام رعامة عمر بن عبد العريز وأي استبعاد في ذلك وقد جمع مروان ثلاثة آلاف مسلّح من أهل المدينة وهو يهدر بينهم ويقول ويارب هيجاء هي حير من دعة عصم بي هاشم من دهن الإمام أحسن عبد جده صلى الله عليها. فدقق في محكيات التاريخ تجد اكثر المسلمين في أكثر أرمنتهم أبنة من غلب والمتاجرين بدينهم تقرّباً إلى من بيده السلطة كي ينالوا أصباتهم ويتوغلوا في شهواتهم!!

ونقلت ماذكره الشيخ كمال الدين المعيري وإكتاب عياة الحيوال (١) عن شداد بن أوس قال: لما اشتد الحصار على عثمان رأيت علبًا رضي الله عنه خارجًا من منزله [معتمًا] بعيامة رسول الله عليه متقلدا بسيعه وأمامه الله الحسل وعبد الله بن عمر في نفر من المهاجرين فحملوا على الناس وقرقوهم ثم دحلوا على عثمان /١١٢/ب/ فقال له علي السلام عليك ياأمير المؤمنين إن رسول الله صبى الله عليه [وآله] وسلم لم يلحق هذا الأمر حتى ضرب المقبل والمدبر؟ وإن واقه مارى القوم إلا سيقتلونك فمرما علنقاتل! فقال عثمان: أنشد الله رجلًا لله عليه حقًا أو لي عليه حقًا أن يهريتي بسبي محمة دم. فأعاد عليه القول فأجابه بمثل ذلك ؛ [قال ؟ فعقد رأيت عليًا خارجًا من الباس وهو يقول: اللهم إنك تعلم أنا قد بدله المجهود.

وحدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري(") قال رأيت باسًا كابوا عند مسطاط عائشة وأبا معهم ممكة هشر بنا عنهان هما بقي أحد من القوم إلا لعنه غيري وكان فيهم رجل من أهل الكوفة وكان عنهان أجرأ عن الكوفي من غيره فقال باكوفي انشتمني ؟ اقدم المدينة. كأنه يتهدده فقيل له عليك بطبحة [فاستشفع الكوفي بطلحة عند قدومه إلى المدينة] فانطلق به [طلحة] إلى عنهان فقال عنهان والله لأجمدته مائة جلدة!!! قال المدينة]. والله لاتجلده إلا أن يكون رابيًا قال والله [لا]حرمته عطاءه. قال [طلحة]: الله يورقه

<sup>(</sup>١) شداد بن أوس هذا هو أحو حسّان بن ثابت وهم متوهلون في حبّ عتيان، وحديثه هذا إن صحّ يدلّ على أمّم وإمامهم الدين جواً إليه وهو معاوية من أهل الصلال حيث افتروا على عليّ أمّه قتل عثيان أو أهان قاتليه أوسعى في قتله، وكفى جلاً لهم «محراه عن الحق وحرياً في الدنيا والآخرة

<sup>(</sup>٢) والحديث رواه ابن عبد ربّه في أواخر ترحمة عثها من العسجدة الثانية في الحلفاء وتواريحهم من العقد الفريد: ج٣ ص ٩ من العام المعتمدة الثانية في العام المعتمدة الثانية في الحديث عبد ٩ من ٩ من المعتمد على المعتمد عبد ١٠٠١، ص ٩٠ من ١٠٠١، ص ٩٠ من المعتمد عبد ١٠٠١، ص ٩٠ من المعتمد عبد ١٠٠١، ص ٩٠ من المعتمد عبد ١٠٠١، ص ٩٠ من ١٩٠١، ص ٩٠ من ١٩٠٠، ص ٩٠ من ١٩٠١، ص ٩٠ من ١٩٠٠، ص ٩٠ من ١٩٠٠، ص ٩٠ من ١٩٠٠، ص ٩٠ من ١٩٠٠، ص ٩٠ من ١٩٠ من ١٩٠٠، ص ٩٠ من ١٩٠ من ١٩٠٠، ص ٩٠ من ١٩٠٠، ص ٩٠ من ١٩٠٠، ص ٩٠ من ١٩٠٠، ص ٩٠ من ١٩٠٠

حدثنا أبو أسامة ، قال حدث معتمر ، عن أبيه هن أبي بصرة عن أبي سعيد [قال ] إن أباساً كانوا عند فسطاط عائشة ، عمر عثهان [وهو] إد داك بمكة قال أبو سعيد الهابقي أحد مهم إلا لعنه أو سنة غيري؟! وكان فيهم رجل من أهل الكوفة فكان عثهان عن الكوفي أحرا منه على غيره فقال : ياكوفي أشتهي [أن] أقدم المدينة كأنه يتهدّده \_ قال عقيل له عديث بطلحة قال عانطاني معه طلحة حتى أتى عثهان [هـ] قال عثهان [لنكوفي] : والله الأجدد بالله عال طلحة : والله الانجداد مائة إلا أبداد مائة الانهاد بكون رائباً عقال الأحرماك عطاءك ، قال طلحة الله سيروقه

وعن الأعمش عن عبد الله س مسال (١) قال: خرج علينا عبد الله بن مسعود ونحن بالمسجد وكان على بيت مال الكوفة والوليد بن[عقبة بن] أبي معيط أمير الكوفة فقال[ابن مسعود]: ياأهن الكوفة فقدت من بيت مالكم الليلة مائة ألف لم يأتني مها كتاب أمير المؤمنين ولم يكتب بها براة.

فكتب الوليد بن عقبة إلى عنهاد في دلك فرعه عن بيت المال فنقم عليه الناس ذلك.

ومن دلك مادكره اس أبي شبعة " قال: كتب أصحاب محمد عيب عثمان وما نقموه عليه في صحيفة وقالون من يدهب سده إليه؟ فقال عبار[من ياسر]: أنا. فلهب بها إليه فليًا قرأها قال: أرغم الله أملك [وأنف من بعثك بها. قال عيار:] وأنف أبي بكر وعمر. قال: فقام إليه[عثمان] فوظأه حتى عُشى عليه !!! فنقم عليه ذلك.

وس ذلك أنَّ عثمان (رض) وَلَىٰ على الكوعة الوليد بن عقبة غلامًا شامًا و فلمًا صلَّىٰ عبم الصبح صلَّىٰ ثلاثًا وقال: لو شئتم ردتكم ركعةً \_ وهو سكوان!!! \_ فقامت السبة على ذلك عند عثمان فقال لطلحة: قم فاحلده. فقال[طلحة]. لم أكن من الحُلادين, فقام إليه على فجلده ؛ وفيه يقول الحُقليئة / ١١٧ / ب / "

شهد الحطيشة يوم بلقى رَّبٍ أنَّ البوليد احتَّ بالغدر الذي وقد تُمت أصلاتهم للمراعد المعت حيرًا على حير البوريدهم خيرًا، وَلِيو قيدور بلامعت بين الشفع والبولس كيجوا عنابك لم تبزل تجريًا" كيجوا عنابك لم تبزل تجريًا"

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في الحديث (١٠٦٨٨) في كتاب الأمراه من المصنف ح١١، ص ٩٠ ط١،
 قال المال المستفى الحديث (١٠٦٨٨) في كتاب الأمراه من المصنف ح١١، ص ٩٠ ط١،

حدثنا يحيى من آدم، قال حدث قطبة بن عبد العرير، عن الأعمش عن عمروين مرّة، عن منالم بن أبي الجعد، قال كتب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عيب عثيان

 <sup>(</sup>٣) هدا هو الظاهر الموافق لما في كتاب العقد العربد ح٣ ص٩٦ ط٢ بمصر، وكنر فيه: همسكوا
 عبانك، وفي أصبي: «كبحوا عتابك . . . ولو تركوا عتابك . . .».

يقال: كبح فلان دابَّته ما على ربة صع ويامه لـ اجدبها بالمجام حتى تقف ولا تجري

والأبيات رواها أيصماً السلادري في ترجمة عثمان من كتاب أنساب الأشراف آجه ص٢٧ ط المستشرقين قال:

وطلب منه عبد الله بن حالد [بن أسيد س أي العيص بن أميّة] صلةً فأعطاه أربع مائة ألف؟ و[أيضًا] أقطع مروان فذك!!! وافتتح إفريقيّة فوهب خمسها حميعه لمروان فقال

ورابيدا الرحمان بن حنيل الحمحي(r):

ماترك الله [نا] شيئًا سُدىً لكي ببتلي بك أو تُبْتَلَىٰ د هيهات ماوك ممن سها أحلف سالة رب الحساد ولكن خلفت لب قتنة أعطيت مروان خس العبا

ولَمَّا أَنكُر النَّاسَ عَلَيه (رَصَّ اجتمعوا إلى عَيِّ وَسَالُوهُ أَنْ يَلْقَى عَثْمَانًا فَأَقْبَلَ حَقَّىٰ دخل عليه فقال:

إِنَّ الناس وراثي وقد سألوني أن أكلمك؛ والله ماأدري ماأقول؟ ولاأعرف شيئًا إلا وكنت تعرفه ولاتنكره وما[اس أبي قحافة و]ابن الحطّاب أولى بشيء من الحير منك؛ ولانبُصرك من عُمَّي ولانعُلمك من حهد له ؛ وإنَّ الطريق لواضح تعلم باأمير المؤمنين أنَّ خير عبد هند الله إمام حدل [هذي] وهُدِي [4] ؛ واس أحيا



وي الوليد يقول الحطيثه وهو جرول ابن أوس س مالك بن جوية وفيه «حبسوا عنانك

 <sup>(</sup>١) وانظر ما أورده العلامة الأميني رفع الله تحت الرقم (٣٦) من معرّفات عثيان وعطاياه لبني أميّة من
 كتاب الخدير: ج٨ ص٣٨٦ ط١

<sup>(</sup>٢) وهو مترجم في حرف العين تحت الرقم (٥٠٩٨) من الإصابه ج٤ ص١٥١، وأورد له ابن حجر بعض ما هو مذكور هاهنا من الأبيات وغيرها ثم قان وشهد [حرب] الجمل مع علي ثم [شهد معه حرب] صفين فقتل بها.

<sup>(</sup>٣) كذا في أصلي، وفي ترجمة عثبان من العقد العريد ح٣ ص٣٠ والله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئ تنكره، ولا أعلّمت شيئاً تجهده وفي المحتدر (٤٦) من سبح السعادة ح١، ص١٧٨ من أعرّفك شيئاً تجهله ولا أدلّك على أمر لا تعرفه...

مُنتُهُ معدومةً وأمات بدعةً محهولة؛ وأنَّ شرَّ ساس عند الله إمام صلالة صلَّ وأصلُ وأحياً مدعةٌ مجهولة؛ وأمات سُنةً معلومة؛ وإنَّ سمعت رسول الله صلى الله عديه [وآله] وسلم يقول: يؤتى بالإمام الحائر يوم انقيامة وبيس معه باصرولا له عاذر فيلقى في جهّم [د] تدور إبه عدر الرحى ويسلسطم في عمرة أسران احر الأبداا وإنَّ محدّدك أن تكون إمام [هده الأمنة] المقتول الذي يفتح به باسا بقتل إلى يوم القيامة [و] بمرج به أمورهم إلى يوم القيامة [و] بمرج به أمورهم إلى يوم القيامة [و] بمرج به أمورهم إلى يوم القيامة (ا).

مخرح عثمان وحطب حطنه التي أطهر فيها النوبة.

وكان عليَّ رصي الله عنه كنّما اشتكى الناس من عثبان أرسل إليه انته الحسر[يبَّلعه مايقول الناس فيه] فأرسر[عثهان] إنه كأنَّث ترى أنَّ أحدًا لايعلم ماتعلم!! و نحن أعلم بها نفعل / ١١٣ / ١٢٠١!

فكفُّ عنه[عنُّ عليه السلام] ولم يبعث إليه معدها [في] شيء.

ثمُّ إِنَّهُ[عليهُ السَّلام] في عصول دلك [كان] يأمر الناس بالكفُّ عنه ويقول أيُّها الناس اتُّقوا الله في إمامكم وحسِفتكم الله الله في أمره

ثم إذ عنهان صلى لعصر[يوما] وتحرح إلى عبي يعوده من مرص عرص له ومعه مروان فرآه سفسلا ؟ فعال[له] من وطفياً ادري أي يوميك أحث إلي ؟ ولولا أي أوى من ماأوى ماتكُلمت ، إي يوميك أحب إلى أوانعص أيوم حياتك أم يوم وفاتك؟ أما والله لش نقيت لاأعدم[ك] شامتًا ؛ ولش مِت لافحعل بك!! فحطي[منك] خط الوالد المشتاق؟ من الولد العاقا؛ إن عاش عُقه ورب مات فجعه الله فليتك جعلت لها من أمرك عليًا نقف عليه ونعرفه ؛ إمّا صديق مسالم أو عدوً معالى الله في كالمحق ؟ بين

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي، وفي العقد العريد - يرتطم بحمرة النار إلى أحر الأبد

 <sup>(</sup>٣) وفي العقد العريد وأما احدرك أن تكون رمام هذه الأمّه المقتول [الدي] يعتج به بناب القتل والقتال
 إلى يوم الفيامة بحرج مهم أمرهم ويمرجون.

<sup>(</sup>٣) كذا في أصلي، وفي توجمة عثيان من العقد العريد حج ص ٩ ص ٩٠

وكنان عليّ كليّ شنكى الساس إليه أمّر عنيان، أرسل ابنه الحسل إليه، فعما أكثر عليه قال له [عنياد]. وإنّ أناك يرى أنّ أحداً لا يعلم ما يعدم، وبحل أعلم ما يعمل فكفّ عنّا!!! و فلم يبعث عليّ ابنه في شيء بعد دلك

 <sup>(1)</sup> كَدُه في أَصِني ، وفي العقد الفريد الله والله التي بفيت لا أعدم شامناً بعدك كفا؟ ويتخدك عصداً ،
 ولش مت لاهجعل بث ، فحظي منت حط «لاند المشفل من الولد الماق .

السياء والأرض لايرقا بيد ولايهبط برحل!!! والله إن قتلتك لاأصيب منك خلفًا؛ ولئن قتلتني لا أجد منك خلفًا؟ ما أحِثُ والله البقاء بعدك!!!

ُ فقال مروان: إي والله وأحرى إنه لايبال ماوراء ظهورنا حتَّى تـكُسر رماحــا وتتقَطع سيوفنا فها خير العيش معد هدا؟!

فضرب عثيان في صدره وقال: مايدحدك في كلاما؟

فقال عليَّ رضي الله عنه: والله إنَّ لعي شعل عن حوابكها ولُكيَّ أقول كها قال أبو يوسف . ﴿ فصبر حميل والله المستعان على ماتصعون ﴾[1٨/يوسف : ١٣]

وقال ابن عبّاس : أرسل إليّ عنيان فقال: اكفني اس عمك. فقلت[له] : إنَّ [ابن] عُمي ليس كيا تظنُّ ولا بالرحل الذي ترى فأرسلي [إليه] بماأحبت فهو سامع لك ومطيع. قال[عثبان قل له] : يخرح إلى ماله سديَّتُهُ،

[قال ابن عبَّاس ٢] فأتيت عليًّا وحُبرته[بما قال عثمان] فقال: معم ولا يجدني عثمان

[إلاّ] سامعًا لأمره مطيعًا؛ ثمُّ أنشد:

فكيف به إنَّي أداوي جراحه عندوى فلا ملَّ المداوي ولا الدوا(١)

اما والله إنَّ لخير القوم وأنصحهم له و وأكثرهم إشفاقاً عليه.

[قال ابن عباس: ] فأتيت أعثران فأحبرته فأشد

فكيف مه من [أن] أداوي: جراحه فيدوى فلامل المداوي ولاالدوا؟

فحرج علي إلى دينع، صادرًا لأمر، فكتب إليه عثبان حين اشتد به الأمر: امًا بعد فقد بلغ السبل الزُّبِي وتجاوز الحلم الطُّنَين وطمع في كلَّ صعيف النفس فأقبل إليّ على كلَّ حَالَ / ١١٣ / ب / صديقً أو عدوّاً!! ثمّ أنشد. فإن كنت مأكولًا فكى خير آكل وإلاً صادركيني ولمّا أمسزق

قال: فأقبل إليه [عليم] وبالغ في وعظ الماس وسهيهم عن التعرض له وقال الايحلُّ لكم التعرَّض إليه؟ ولاانتهاك حرمته فدم يسمعوا[مه] وكثر الهرج فكاد يرسل بالحسن والحسين إليه كلَّ يوم ويامرهما مامتال أمره ونهي الناس عنه ويبالغ في القول. هذا ماذكره[ابن عند رَّبه] صاحب [كتاب] العقد[الفريد](٢).

 <sup>(</sup>١) كد. في أصلي، وفي العقد العريد هاها وفي البيت التالي معاً عقلا مل الدواء ولا الداءه.

<sup>(</sup>٢) كم في الطبعة الثانية بمصرحة (١٣٤٦) مه ح٣ ص٨٨- ٢٣

وأمّا ما ذكره ابن أبي شاكرالكتم (١) فقال: إنّما أوغر صدور الناس على عليّ بنو أمّية ونسبوا إليه مانسبوا من الحوض في دمه وأنه هو الذي ألبّ عليه \_ وذلك بعد مبايعته بالخلافة \_ ليوغروا القلوب عليه ويبلغوا أعراضهم [من] ذلك وإلاّ فقد علم كلّ ذي عقل صحيح أنّ عليّا [كان] من أبرء الناس من دم عثيان وأنّ بني أمّية [كانوا] هم الذين أوغروا الصدور على عثيان وأثاروا العتن

و[هذا] صورة ما ذكره ابن أبي شاكر؟ الكتبي قبال.

ومن الحوادث [التي جرت] في مسة أربع وثلاثين احتياع المنكرين على عثيان بن عفان، وتكاتبوا من الأقطار للاجتياع لمنظرته عًا نقموا عليه فأجمع رأيهم [على] أن يبعثوا إليه] رجلًا يكلمه ويخبره بما أنكروه عليه فيها أحدث؛ فأرسلوا إليه عامر بن قيس؛ فدحل عليه فقال: إنَّ ناسًا من المسلمين احتمعوا ونظروا في أعيالك فوحدوك قد ركبت أمورًا عظامًا فأتن الله وانزع عنها.

فارسل[عثمان] إلى معاوية واس أبي سرح وإلى صعيد بن العاصي [وعمرو؟] العاصي محمعهم وشاورهم في أحرد؛ فقال عند الله بن عامر أرى أن[تلهيهم] بجهاد يشعلهم عنك؟

وقال ابن أبي سرح أعطهم ألمال تعطم [ قلوبهم] عليك.

(1) الظاهر أنَّ هذا هو الصواب، وفي أصلي (دس أي شاكر الليثي ...)

وهو محمد بن شاكر الكتبي المولود عام (٩٨٦) ـ على ما حكى عن يسبحة من كتاب الدروالكامنة ـ والمتوفى سنة : (٧٦٤)

والظاهر أن ما نقله المصنف هاهما مأحود من كتاب عيون التواريح، وهذا الكتاب ذكره الحاجي حليمة في كشف الظنون حج ص ١١٨٥، قان

[وكتباب] عيود التواريح ـ في ستّ محلدٌ ت ـ لفحر الدين محمد بن شاكر الكتبي المتوفى سنة (٧٦٤) انتهى فيه إلى أحر سنة (٧٦٠) . . .

وذكره أيصاً معاصره ابن كثير في المتوفين عام (٧٦٤) من كتاب الـداية والنهاية ١٤ ، ص٣٠٣ قال:

وفي يوم السبت الحادي عشر (ص رمصال، سنة (٣٧٦٤) صلّينا بعد الظهر . . . وعل الشخ صلاح الدين محمد بن شاكر الليثي؟ تمرّد في صناعته وجمع تاريحاً معيداً تنحواً من عشر مجلدات، وكان يحفظ ويذاكر ويفيد رحم الله ومناعمه

ولترجمته مصادر، يجدها الطالب في مقدمة موات لوفيات ط دار صادر

وقال معاوية: تأمر أجمادك فيكفيث كلَّ منهم من قبله. فقال عمرو: . . . . . اعتدل[أ]واعتزل.

فردُّهم عثان إلى أعيالهم و أمرهم بالتضييق على من قملهم وردَّ سعيد بن العاصي إلى الكوفة

فخرج جماعة من الكومة فيهم يريد بن قيس والأشتر/١١٤/ب/ وغيرهم وضرب الأشتر غلامًا كان مع سعيد ؛ فرجع سعيد إلى هنهن [فقال له عنهان:] مايريدون؟ قال: البدل. قال إعنهاد]: من [يريدون؟] قال أبو موسى الأشعري. فجعله عليهم. وروى الواقدي عن أشياخه أنّ جماعة [من الناقمين على عنهان] اجتمعوا[إلى علي وسألوه أن يلتقي معنهان ويبلغه ما نقموا عليه. فدحل علي على عنهان] وكُلمه وقال [له]: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ونلت صهرًا؟ وما أحد أحق معمل

فقال عثمان. أتلومني أن وصلت رحمًا وسددت حلَّةُ الشدك[الله] هل تعلم أنَّ عمر وَّلَ المعيرة من شعبة وليس ذلك؟ قال[عليً]. معم. قال. أفتلومني أن وَّليت ابن عامر في قرائته؟

قال [عليّ]: ساحرك: إنّ أُممِر كَاذَ إِنَّا فِلْيَ شَحْصًا فَكَانَهَا بِطَاعِلَ صَهَاخَه [و] إن بلعه عنه حرف [جلبه] ثم يبلح به أقصى العابة، وأنت لا تفعل [هذا نامن عامر، وعيره من ولاتك] رفقاً به ورقّة عل أقاربك! الله

قال[عثيان] عهل تعلم أنَّ معاوية وُلاه عمر حلافته كلُّها؟

[ف]قال عليُّ: أنشلك الله أنعلم أنَّ معاوية كان أحوف من عمر من غلام عمر؟ قال[عثمان]: نعم [ه]قال عليُّ: إنَّ معاوية يقطع الأمر دونك ويقول: هذا أمر عثمان ويبلغك ذلك غلا تغير عليه ثمَّ خرح[عليًّ] من عنده (").

<sup>(</sup>١) كدا في أصلي ، وفي تاريخ الطبري . ج ٤ ص ٣٣٨ مالنظه

إنَّ عمر بن الخطَّابِ كان كلَّ من ولَّى فإنَّمَا يطأَّ على صياحه [صياحيه] إن للغه عنه حرف جلمه ثمِّ بلع به أقصى العاية : و أنت لاتفعل [هدا] ضعفت ورفقت على أقربائك

 <sup>(</sup>۲) هذا تلخيص ما رواه الطبري في تاريخه : ج٤ ص٨٣٩
 ورواه أيضاً البلاذري في ترجمة هشإن من كتاب أسباب الأشراف : ج٥ ص٠٩٠.

وخرح عثمان على أثره فصعد المسر وأرعد وأبرق الوقال فيها قال: والله لقد عشم علي ما أقررتم به لاس الخطّاب، ولكنّه وطئكم برجله وضربكم بسيده ونهركم للسامه فدنتم له (٢) و[أد] كففت يدي ولساني عكم فاحترأتم عليًّ أما والله لأمًا أعزَّ نفرًا وأقرب ناصرًا وأكثر عددًا ؛ ولقد أعددت لكم أقرانكم وكشرت

ورواه العلامة الأميني رفع الله مقامه عنه رعن الطبري وتاريخ الكامل - لاس الأثير - ج٣ ص٣٣ وعن تاريخ أبي الصدا ج١ ص١٦٨، وتناريخ ابن خددود ج٢ ص٣٩١ كيا في العندير ج٩ ص١٦٦، ط١

ورواه أيصاً ابن قتيبة في الامامة والسياسة ص٦٨ وعنه العلامة الأميني في العديرج ٩ ص١٩٠، ط (١) وخطسته الذي أرعد و أبرق هيها ؛ رو ها أيصاً موخرة ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة ص ٢٨ فال ؛ حداثنا ابن أبي مريم وابن عفير ، فالا حداث ابن عون ، فال الخبراء الخوّل بن إيراهيم و أبو حمرة

التمالي . وبعضهم براند على بعض والمعني وأحد فحمعته و ألفته على قولهم ومعنى ما أرادوا -

ص عن بن الحسين، فالله لل الكر للكن عنهان بن عمان، صعد المبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال:

آمًا بعد فإنَّ لكلَّ شيَّء آفة ولكلَّ عدمة عاهة، ﴿إِنَّ آفة هذا الدين وعاهة هذه اللَّه قوم عيابُونَ طعّانون يروبكم ما تحبون ويسرُّون ما تكرهون!!

أما والله يامعشر المهاجرين والأنصار لقد عبتم على أشياء وَبقمتُم أموراً قد أقررتم لابن الخطّاب مثلها!! ولكنّه وقمكم وقمعكم ولم يجترىء أحد يملأ بصره منه، ولا يشير نظرهه إليه!!! أما والله لأنا أكثر من ابن الخطاب عدداً وأقرب ماصراً وأجدر

وقريبًا منه رواها أيضاً البلاذري مقلًا عن الواقدي كيا في ترجمة هثيان من أنساب الأشراف. ج.ه. ر.31

ورواهما أيضاً بريادات الطبري في حوادث سة (٣٤) من تاريخه: ح٤ ص ٣٣٧ قال وامّا الواقسلي فونه زعم أن عبد الله بن محمد، حدّثه عن أبيه قال لمّا كانت سنة أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقدموا فإن كنتم تريدون الجهاد قعندما الجهاد، وكثر الناس على عثيان وبالوا منه أقبح ما نيل من أحد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ويسمعون ليس قيهم أحد ينهى ولا يدبّ إلا نُعير [مهم] زيد بن ثابت، وأبو أسيد الساهدي وكعب بن مالك وحدان بن ثابت، وأبو أسيد الساهدي وكعب بن مالك وحدان بن ثابت.

(٣) هذا هو الصواب المدكور في تبريخ الطبري، وفي أصلي. «والله لقد عبتم علي ما أقررتم به لابن
 الخطاب، ولكنّه وطأكم برجلكم وصربكم برجله بيده... »

لكم عن بابي وأخرجت خلقاً لم أكن أحسه `` ونطقت بما لم أنطق به قبل وإنّي الآن قد كفت عنكم (<sup>١)</sup> واعتذر هما كان يعطى أقاربه من فصل ماله؟.

فقام مروان وقال إن شئتم وله حكمنا ليسا وبينكم السيف.

فقال له عثمان. اسكت ـ لاسكت ـ دعني واصحابي الم أتقدم إليك أن لاتنطق؟ فسكت مروان ونزل عثمان.

وكان معاوية لما وُدع عثمان عرص عديه أن يدخل به الشام فقال[عثمان]: لاأختار بحوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلاً فقال له[معاوية]: أجِّهِزُ لك حيشاً من الناس يقيمون لنصرتك. قال[عثمان]: أحثى أن أصيق مهم بلد رسول الله ﷺ / ١١٤ / ب / .

فخرج معاوية وهو متفَّد سيفه همرَّ على ملاً من المهاجرين والأنصار هوقف عليهم واتُكا على قوسه وتكُّدم بكلام يشتمل بالوصِّية على عثيان والتحذير من إسلامه لأعداله ثمَّ الصرف.

قال الزبير: ما رأيته أهيب في عيني من يومثدا!.

وذكر اس جرير الطبري(٣٠أنُ معاوية [كان] ليستشعر الأمر لنفسه في سمرته هلم

(٢) كذا في أصلي، وفي تاريخ الطُعري، ومنطقة لم أنطق به، فكفوا هليكم السنتكم وطعمكم وهيبكم على ولا تكم هائي قد كممت عبكم من لو كان هو الذي يكلمكم لرصيتم منه بدول منطقي هذا

٣٤٣ عن الطبري بسندين عن سيف الكذّاب في حو دث العام (٣٥١) من ماريحه ج ٤ ص ٣٤٣٠ وساق قصّة مطوّلة بأوّل سنديه إلى أن قال . ولما استعلّ عنان رَجَزَ الحادي

قد عَلِمتُ ضَوَامرُ الْسَطِيِّ وضَامِسِ الْمَسِيرِ الْمَسِيرِ الْمَسِيرِ الْمَسِيرِ الْمُسِيرِ الْمُسِيرِ المُرْبَيْر خَالَتُ وَضِي الرُّبَيْر خَالَتُ وَضِيرٍ الْمُسِيرِ بِعِدَه عَالِيُّ ومِي الرُّبَيْر خَالَتُ وَضِيرٍ الْمُسِيرِ بِعِدَه عَالِيُّ ومِي الرُّبَيْر خَالَتُ وَضِيرٍ المُسْتِيرِ المُسْتِدِ المُسْتِيرِ المُسْتِدِ المُسْتِيدِ المُسْتِدِ المُسْتِيدِ المُسْتِدِ المُسْتِدِ المُسْتِدِ المُسْتِدِ المُسْتِدِ المُسْتِيدِ المُسْتِ

وطلحة أخاميي لهَا وَلِيُّ

فقال كعب [الأحبار] - وهو يسير حلف عثال -: الأمير و أنه بعدَه صاحبُ البعلة وأشار إلى معاوية

ثم قال الطبري : كتب إلي السرى ، عن شعب ، عن سعد ، عن بدر بن الخليل بن عثان بن قطبة الأشدي ، عن رجل من بني أسد ، قال ما رال معاوية يطمع فيها بعد مُقدَّمَه على عثان حين جمهم ، فاجتمعوا إليه بالموسم ، ثم ارتحل ، فحدًا به الرّاجر إلى المدينة وذلك إنَّه سمع حاديًا يرتجز بكلام تمأَّل مه؛ وقال كعب الأحبار وهو يسير خلفعتهان والله إنَّ الأمر بعده لصاحب البعلة الشهباء. [ثم قال الطبري:]

فَلَيًّا كَانْتَ السنة الخامسة والثلاثون كَانَ فَيَهَا قَتَلَ عَيَّانَ ﴿رَضَۥ

و[كان] السبب في دلك عمرو بن لعاصي حين عرله[عثبان] من مصر؛ وولَّىٰ عليها ابن أبي سرح[د]انتقل[عمرو] إلى مدينة وفي نصبه ما فيها من عثبان وتكُّلم بكلام افتحر فيه على عثبان وأنَّه أغر منه! فقال عثيان: دع هذا فإنَّه من أمر الجاهليّة(١).

وجعل عمرو بنالع في الإنكار على عنهان ويؤلب عليه ويكاتب أهل مصر ؛ وكان بها جماعة يبعصون عنهان فاستنفروا عليه ستّ مائة راكب في [شهر] صفر معتمرين؛ فساروا إلى المدينة تحت أربع رايات وأمر الحميع إلى مديل بن ورقاء الحزاعي.

فليًا قدموا المدينة أمر عنيان علي س أي طالب آن يكلمهم و آن يامرهم بالرجوع إلى بلدهم فانطلق علي رضي الله عنه وأشهم وعدهم وانتهرهم وشتمهم الموامرهم بالرجوع وكانوا يعظمونه وينالعون في سبع كلامه فرجعوا إلى أنفسهم بالملامة وقالوا هذا الذي تعظمونه وتحتارونه من أعظم أنصاره وأعوانه فرجعوا خالبين من حيث أتوا[ورجع علي إلى] عثيان [واستدعى منه] أن يحطب الناس ويعتلز إليهم مما وقع وأنه سيسير فيهم [سيرة] أي بكر وغمر الله فاستمع [منه] عثيان ؛ فليًا كان يوم الحمعة حطب الناس ثم رفع يديه وقال اللهم أن استعمرك وأتوب إليك، اللهم إني تائب عا كان طريقة أي بكر وعمر /١١٥/ب/وأنه فتح دبه لكل من أراد الدحول عليه؛ ونزل فصل ودحل منزله.

قال كعب كَذَبُتَ ! صاحب الشّهباء بعده - بعني معاوية - فأحير معاوية ، فسأله عن الذي طفه [عنه ] ، قال . نعم ، أنت الأمير بعده ، ولكنّها والله لاتصل إليك حتى تُكذّب بمديش هذا . فوقعتْ في نفس معاوية .

وقريباً منه رواه عمر بن شبّة في أواحر برحمة عمر من تاريخ مدينة المنوّرة بج ٣ ص ٩٣٢ ط ١. (١) - وانظر تاريخ المدينة المنوّرة ـ لعمر بن شبّة ـ بج٣ ص١٠٨٨

إنَّ الأَمسِرَ بِعِدِه عِبْنُ وَفِي الزِيبِرِ خُلَفُ رضيُّ

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في سيرة عثيان في حوادث منة (٣٥) من تاريحه ج٤ ص٣٤٣ ط الحديث بمصر.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطبري: ج£ ص٠٤٦ و ٣٧٠ وما حوله

فحاء مروان فقال. ياأمير المؤمين اسكت أم أنكُلم؟ قال. بل تكُلم. قال: لوددت أنَّ مقالتك هذه كانت وأنت مستسع ولكنّك قلت ما قلت وقد بلغ السيل الزُّبيُ والله الإقامة على خطيئة تستعفر منها حير من توبة [عن] خوف وإنّك لو شئت أقررت بالتوبة ولم تقرَّ بالخطيئة وقد احتمع لـك ؟ من الرحال كأمثال الجبال ببابك.

قال عثمان: فاحرج إليهم وكُلمهم عجرح مروان إلى الناب والناس قد ركب بعصهم نعضًا فقال[مروان] ما شأنكم كأنكم قد حشم لسهب!!! شاهت الوحوه أتريدون تنزعون ملكاً من أيدينا؟ اخرجوا عنًا

فوجع الناس إلى عليَّ فأحبروه الحبر فجاء ودحل على عثيان فقال: ما رضيت إلاَّ أن يجولك مروان عن عقلك ورأيك والله ما مروان بذي رأي ٍ في دينه ولا في نفسه. وخرح من عنده مسترحمًا

علمًا بلع أهل الأنصار مقالة مروان تكانب أهل مصر والكوفة والبصرة وكان أهل السرة بشستهاون طلحة وأهل الكوفة يشستهاون الربير[فطعن إلى المدينة حماعة من أهل الكوفة] فلمّا كانوا من المدينة على شلات تقدم رياد بن النصر وقال: الاتعجلوا حتى تلخل المدينة وبرتاد فدخل الرجلان؟

وحاء طائعة منهم إلى عليَّ وسُلمُوا عِلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الرَّجِعُوا الرَّجِعُوا الرَّجِعُوا الاصحبكم الله بسلامة (١)

فانصرفوا إلى طلحة والربير فسيوهم وفعنوا فعل على فرحع كل فريق إلى قومهم وأعلموا اللهم والحمين الى بلادهم وساروه أيامًا ثم رُدوا والحمين فلم يرع أهل المدينة إلا المتكبير وإدًا القوم قد رجعوا إلى المدينة وأحاطوا بدار عثيان وقالوا للباس: من كف يده فهو آمن. فكف الباس كلهم ما يديهم ولزموا بيوتهم هذا كله ولايدري الناس كلهم ما يصنعون.

وقال على الأهل مصر. ما رُدكم بعد دهابكم؟ قالوا وجديا مع بريد كتاب[عثمان] بقتلما!!! وكدلك قال البصريُون لطلحة والكوفيُون للزبير؛ وقال أهل مصر: إنَّما جثنا لنصرة أصحابنا؟ فقال لهم الصحابة. هذا أمر اتُّعقتم عليه؟

<sup>(</sup>١) وقريباً منه معنى رواه الطبري بسنده عن سيف الكذاب في حوادث العام: (٣٥) من تاريخه: ج؟ ص٣٤٨

وَإِنَّهَا مَا جَاءً فِي الْفَقْرَةِ التَّالِيةِ مِنَ أَنَّ طَلَّمَةً وَالزَّبِيرِ سَبًّا التَّالزينَ، فَالقرائن التَّارَيْنَيَّةِ التَّاارِّيَةِ عَلَى خَلَافَ عَنْهِا. [1] . خلاف، لأنَّبِها كانا يجمسُان الثائرين على خلاف عنها. [1] .

وكال/١١٦/أ/ المصريُّون لَّه رحموا وحدوا بريدًا يسير وحده[فشّكوا فيه] فأحذوه وفُتشوه وإذًا معه كتاب[س] عثهان فيه الأمر نقتل طائعة منهم ونصلت أخرى وبقطع أيدي أخرى وعلى الكناب حائم عثهان وهو على حمل لعثهان تعلمُ\!!!!

[فانطلقوا حتَّى دحلوا عنى عثمان ففالوا كتنت فيه بكدا وكذا؟ فقال: إثما هما اثنتان: أن يشهد على عدلار من] الناس في ذلك وإلاً فوائله ماكتبت ولا أمليت ولا دريت، والحاتم قد يتزوّر على الحاتم (٢)

[قال أبو الحسر[المدائي] لما قدم وقد أهل مصر دخلوا على عثمان فقالوا[له]: كتبت فينا بكذا وكذا؟ قال إنما هم اثنتاب أن تقيموا رحبين من المسلمين أو يميني بالله الذي لاإله إلا هو ماكتبت ولاأمليت ولاعممت؛ وقد يُكُنّبُ الكتاب على لسان الرحل ويُنقشُ الحاتم على الخاتم](٢)

فصدقه المصدق وكذبه المكدب الله وكان أهل مصر قد سألوا عثمان أن يولي عليهم عير أبن أبي سرح وأن يعوله عنهم ويؤلي[عليهم] محمد بن أبي سرح وأن يعوله عنهم ويؤلي[عليهم] محمد بن أبي بكو فأحامهم إلى دلك.

عدًا رحموا[ منصر فين إلى بلادهم] توحدوا بريدًا ومعه كتاب[من عثمان إلى اس أبي سرح] نقتل محمد واحربن لمعه <sup>(د)</sup> فرحموا[إلى المدينة] وقد حيقوا عليه حيقًا شديدًا وطافوا بالكتاب على الهُؤمِّرَةِ

قليًا كان يوم الجمعة وقد قام عثهان على المسر وفي يده العصا التي كان يتوَّكاً عليها السي ﷺ فقام إليه رحل وسُنه وأمرله عن المنبر " قطمع الناس فيه من يومئد.

<sup>(</sup>١) لعلَّ هذا هو الصواب، وفي أصل (مكلَّم،

 <sup>(</sup>۲) ما وضع بين المعقودين زيادة يفتصيها السياق، وفي أصلي: «وهو عنى جمل لعثيان تكلّم الناس في ذلك
 وإلا قوائلة ما كتب ولا أمليت ولادريت، و خاتم قد يتروّر عنى الخاتم،

 <sup>(</sup>٣) ما وصع بين المعقومين عبر موجود في أصبي وليس ببائي من أين أحدثه؟ وليلاحظ ترحمة عثيان من كتاب أنساب الأشراف جه ص ٦٦ / أ والعقد عريد ج٥ ط لبتان.

٤١) راجع تفصيل القطّه في كباب أنساب الأشراف وتاريج الطبري والعدير ح ٩ ص ١٣٤، ط ١

 <sup>(</sup>٥) وهو الحهجاه العماري من الصحابه الدين ديع البيّ تحب الشجرة وتعصيل القصّة في أنساب الأشرافي
 ج ٥ ص ٤٧ والطاري ح ٥ ص ١١٤ والعدير ح ٩ ص ١٢٤ ط ١

وما أمداه عثيان من أنَّه «قد يكتب الكتاب على لسان الرجل، وينقش الخاتم على الخاتم» و إن كان ــ

ثمُ خطب[عثمان] بعد دلك فقال في حطبته: ياهؤلاء الغُر؟ الله الله في قوالله إنَّ أهل المدينة ليعلمون أنهم ملعونون على نسان سبَّهم محمد صلى الله عليه وسلم(١).

فثار القوم وحصبوهم حتى أخرحوهم من المسحد وحصبوا عثمان حتى صرعوه عن المنبر وعُشيَ عليه واحتُمِلَ إلى داره وأقمل عليَّ وطلحة والرببر يعودونه ويشكون بُثهم وما لمضوا من الناس ثمَّ رجعوا إلى مكانهم

وتفاقم الأمر وطمع أولُئك الأحلاف[في عثيان] وضيقوا عليه.

ولزم الصحابة بيوتهم وصار إليه جماعة من أسائهم منهم الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير فكانوا يناضلون [ من دونه كراهة] أن يصل أحد[إليه فيقتله].

وأسلمه بعض الناس رجاء أن يصير إلى واحدة مما[طلموه منه و] هو أن يعزل نفسه أو يسلم إليهم مروان الطريد فإنه[كان] أصل هدم[العشة ولكن لم يرص عثمان نأيٌّ واحد من الأمرين] .

أمراً محتملاً ، ولكن المصريون الدين قنصها الرسالة من بدعلام عنان كانوا يقولون. إن الرسالة إمّا منك و إما من مروأن ليس إلاً ، فإن كالْ مثله للسنة عميماً برعامة المسلمين فاستعل عنها

و إن كان من مروان فافصله عبك و أدَّبه حتى لابعدم ثانياً على الإفتاء نفتل نفوس محترمة ، وعثان ما أجاب القوم في كلّ واحد من الأُمرين فإذاً الهكوميّة صَدرت مسجّنة عليه على كلّ تقدير !!

(١) أكثر ما أورده المصنف في هذا الباب أحاديث مرسلة أحتلقها أولياء حثيان، وأعضاد معاوية وأعوان
يني أميّة تدهيها للخلهم ، وحدفوا أسانيده، مخافة أن ينتبه القراء أنّها من سمح استشهاد الثعلب
بلبه ١٤١

وكيف يمكن أن يقال إن الصحابة لزموا بيوعهم واخال أن أكثرهم ـ وفي طليعتهم طلحة والربير ـ كانوا من الثائرين عليه والمشجّمين للثولر، حتّى أن طلحة في آيام حصار عثيان استولى على بيت المال وطرد عيال عثيان عليه وأخذ منهم المفاتيح

ورى اللادري أنَّ علياً عليه السلام مرَّ بدار بعص آل أي سميان فسمع بعض بناته تقول -ظلامية عشيان عند السربير وأرتبر منه لنا طلحة هما سمَّسراها بأجدالك وكانا حقيقتين بالفضيحية فقال على: قاتلها الله ما أعلمها بموضع ثارها!!

وكان ابن الأبتر عمرو بن العاص يقول: إنّي كنت لأحرّص عليه الراعي في غمه في رأس الحبل كيا في حوادث العام (٣٥) من تاريخ الطبري ج٤ ص٣٥٧ ط مصر. وانقطع عثيان عن المسجد بالكنّية ودام الحصار؛ وجاء[لنصرته] سعد [ وزيد بن ثابت و]ابو هريرة والحسن والحسين فقال عثيان: إن كنتم تريدون الطاعة فأغملوا سيوفكم وانصرفوا.

وجاءه كثير بن الصلت ١١١ [من حوريه ] فقال : لو أريت الناس وحهك قال : يا كثير رأيت [ظ] رسول الله /١١٦/أ/صلى الله عليه وسلم في منامي وكأبي دخلت عليه ؛ وهو وأبو نكر وعمر [ جلوس ] فقالوا قد صنرت وشيعتك ؟ وتفطر عندنا يوم كذا وكذا ؛ ولن تغيب الشمس يوم كذا إلاً وأنا في الأحرة فارجعوا!!!

كذا وكذا ؛ ولى تغيب الشمس يوم كذا إلا وانا في الاحرة فارحموا !!! وجاءت الأحدر بأن العسكر قدمة لنصرة عثيان ؛ فلي علموا أنهم مقصودون قالوا ؛ لاينحيا إلا قتل هذا الرجل فجاؤ إلى الباب فمعهم الحسن والحسين ومحمد بن طلحة فناداهم عثيان الله الله أشم في حلّ من بصرتي ، فأبوا أن يفتحوا الباب، فحاء المصريون فأحرقوا الباب ؛ وقيل ، تسوّروا عليه الحدار ولم يعلم الذين يحرسونه على الباب فلم يشعروا حتى دحلوا عديه ، فقتل والمصحف في حجره ، وقد أطال المؤرّحون شرح مقتله وأوردوه على طرق شتى وروايات محتلفة وبالعوا في ذكر الأسباب الموجة لفتله ؛ وقلد ذكر عاسها صاحب الرياص النصرة في مناقب العشرة ، وعدد ما اعتدر عملاً ويالغ في يصاح دلث " ولم محملي على ذكر ذلك إلا تمازة الإمام علي بن أي طالب موضى لله لحماً ؛ مما سنه إليه من زاع عن الحق واتبع هواه وكان أمره فرطا (") ولقد أنكر تمكن ظهراً وباطباً ووقع ماوقع من قتله عن غير رضاً منه ولا احتيار وساءه ذلك عاية الإساءة ولو استصرع دفع ذلك لما تأخر عن دفعه ولا توان

 <sup>(</sup>۱) كشير بن الصلت كان من أعصاد الشجرة المنعوبة في القران وكان كإنبالاً في الديّان عبد الملك بن
 مروان، فلا ينبعي لمؤمن ولا مؤمنة أن يرى لحديثه مقيلًا من الصحة ومسيساً بالواقع.

<sup>(</sup>٢) ولكنَّه في أكثر ما أورده تمسَّك عمتر بات بني أميَّة ومحتلفات مشامح حريز الحمصي وتلاميد.

ومن أراد أن يعرف ما جرى عن عثيان من مصدر محتوياته قريب بالواقع فعليه بترجة عثيان من القسم الأول من الجرء الجامس من أسباب الأشراب، من ص ٢٥ ـ ١٠٥، طبع المستشرقين. ومن أراد تحصص أخبار عثيان وتحقيقها فعليه بكتاب العدير ج٨ وج٩ ص٣- إلى آخر الكتاب \_ لاسبيًا ص٧٨ وما بعدها

 <sup>(</sup>٣) وهذا مقتس من الآية (٣٨) من سورة الكهف. ١٨. ﴿ ولا تطع من أعملنا قلبه عن ذكرناً واتّسع هواء وكان أمره فرطأً﴾.

والفرط على رنة المنق - الأمر الذي يجاور عبه الحدّ. الامراف. الاعتداء

وكرهت [ ذلك أيصاً ] رؤساء الصحابة وأكابرهم ولكن عجزوا عن ردّ تلك الجيوش والجموع (١) وكان أمر الله قدراً مقدوراً .

وإنّما أشاع بو أميّة ذلك ونسوه إلى على رضي الله عنه ليوغروا عليه القلوب ؛ ويوقدوا [ عليه ] نار الحروب ؛ لعداوتهم القديمة لأصلهم الشريف [ظ] فقد كان رسول الله صني الله عليه وسلم ندر دماءهم وطردهم عن المدينة وبفاهم [ط] وما زالوا شاخ (٢) حتى أقدمهم عنيان المدينة وأعطاهم الأمول الحزيلة وولاهم الولايات الجمليلة فركبوا أعناق الناس ووطؤهم بأرجلهم ونالوا من أعراصهم فأنفت من ذلك النفوس وأرعدت الأنوف ؟ ثمّ صدرت منهم من الأمور /١١٦/ب/ وإثارة الأهواء والفتن والسعي في المساد وإراقة الدماء مالا يخمى فوقع ما وقع (٢)

وقد ذكر الشيخ كيال الدين الدميري رحمه الله في كتابه حياة الحيوان (٤) عند ذكر الورع وأمر الدي صلى الله عليه وسلم بقتله ؛ قال كان لايوك لأحد مولود إلا اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو له ؛ فأدخل عليه مروان فقال : هذا الوزع بن الملعون بن الملعون !!!

وذكره الحاكم في كتاب العتر والملاحم في المستدرك (٥) [ بسنده ] عن عبد الرحمان س عوف وقال [ جذا حديث/] صحيح الإساد

وأيضاً دكر [ الحاكم في كتأسد الملاحم والعش من المستدرك ] قال لما بابع معاوية لابعه بريد ؛ قال مروان [ هِذُه إ سنّة أبي بكر وعمر . فقال عند الرحمان بن أبي بكر و المدي أنرل الله فيك : ﴿ والذي أَلَوْلُ اللهُ فَيْكُ : ﴿ والذي قال لوالديه أَفَّ لَكِمْ ﴾ [ ١٧ / الأحقاف ٤٤ ] فيلع دلك عائشة [ فقالت ] كذب

<sup>(</sup>١) تقلُّم أَنفاً أنَّ كثيراً من الصحابة كانوا مع الثائرين وفي طليعتهم طلحة والربير.

<sup>(</sup>٢) كذا في أصلي، والمحاخ ما يجرج من مح العظم في قم من يمصه

<sup>(</sup>٣) باليت كان المصنف يعطف على هذا الواقع - الذي هو محصول محكمات الناريح - كلم أمير المؤمنين عليه السلام المدكورة في مصادر الشيعة والسنة معاً، مها قوله عليه السلام في الخطبة الشفشقية حول هوية عثيان وبني أمية ، قال وإلى أن قام ثالث لقوم باللجاً حصنيه بين نثيله ومعتلمه ، وقام معه بنو أبيه يخصمون مال الله خصمة الأبل بنة الربيع ١١ إلى أن التكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به يطنته . . . . »

<sup>(1)</sup> انظر القصَّة في مادة ١ والوزع؛ من كتاب حياة الحيوان

<sup>(</sup>٥) أورده الحاكم في أواسط كتاب العش والملاحم من المستدرك جـ عن ١٩٥٥ والماء المستشرقين ص٧٧. وقريباً منه رواه البلافري في ترجمة عثيان من كتاب أنساب الأشراف الجـ ط المستشرقين ص٧٧.

والله ماهو فيه وأكن رسول الله صلى الله عنيه وسلم لعن أما مروان [ وهو ] في صلبه (!) .
ثمّ روى الحاكم عن عمرو بن مرّة الحهني \_ وكانت له صحبة \_ أنّ الحكم بن العاصي استأدن على رسول الله صلى الله عنيه وسلم فعرف صوته فقال : الدنوا له [ عليه ] لعنة الله وعلى من بحرح من صلبه إلا المؤمن منهم وقليل منهم يشرفون في الدنيا ؛ ويضعون في الأحرة ، دو مكر وحديمة ليس لهم في الأحرة من خلاق (\$).

هكذا ذكره الدميري في [ كتاب ] حياة لحيوان

فقد وصح لكلّ مصف ولكلّ دي عقل صحيح أنَّ هؤلاء القوم هم الذين كانوا مسبأ في فتنة عثمان وإيعار قنوب الحقّ عليه ؟ وأنَّ عليَّ رضي الله عنه لم يكن فيها نسبوه إليه صحة ؟ مل كان من أكره الناس له ؛ وأبعدهم منه ؛ وفي دلك كفاية ؛ والقيامة تجمعهم وإلى الله مرجعهم وسيعلم الدين طنموا أيَّ منقلب ينقلون

(١) بقله الحاكم في أواسط كتاب الملاحم والعنو من المستدرك حلا ص ٤٨١ وليلاحظ كتاب العدير:
 ح٨ ص ٢٠١٤ وما حولها، من ط١ ج

و إليك تقصيل ما أشرتنا إليه أملُ الروايات الواردة ، في المقام · روى البلادري في عموان ، «ميروان بن الحيكم» به بعد حمام ترجمة عنمان بن عمان و أولاده – من أنساب الأشراف دج ٥ ص ١٢٥ ، ط ١ ، قال

حدثها روح بن عبدالمؤمن المقرى، حدثه مسلم بن إيراهيم ، عن جعفر بن سليان ، عن محيد بن زيد ، عن علي بن المبكم ، عن أبي الحسس لجسرري [عبدالحسيد بن عبدالرحمان] عن عمرو بن مرد الجهبي قال استأدن المكم بن أبي العاص على البي صلى الله عليه وسلم فقال الدبوا له لعنة ألله عليه وعلى من بحرج من صلبه إلا المؤسين ؟ - وقليل ماهم - يشرفون في الدبيا ويتصعون في الأحرة ؟

و [الحديث] رواه [أيصاً] الطبراني عن أحمد بن داود المكني عن مسلم بن إبراهيم ، عن جعمر بن سليان [الضمي عن سعيد بن زيد ، عن عني س الحكم عن أبي الحسس الجزري ؛ عن عمرو بن مرة الحمي - وكانت له صحة - فال استأدن الحكم بن أبي العاصيّ؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فعرف كلامد ؟ فقال : الذنوا له فعليه لعنة فه و ملائكة والناس أجمعين وما يحرج من صلبه - إلا الصالحين منهم - وقليل ماهم - بشرّ فون في الدنيا ويردلون في الآخرة ذوومكر وخديمة] .

أقول: ما وضع بين المعقوفين قسم السند منه مأحوذ من رواية أبي يعلى وعبره ، والمن مأخود مما
 روأه الميشمي – عن الطبراني - في محمع الزوائد ح ٥ ص ٣٤٣

ورواه الحاكم في أواسط كتاب الفتن والملاحم من المستدرك: ج £ ص ٤٨١ ط ١ . قال:

حدَّثني محدِّد بن صالح بن هائيء حدَّثنا الحسين بن العصل؛ حدَّثنا مسلم بن إيراهيم حدَّثنا جعفر بن سلمان الضبعي [من رجال صحاح أهل السنّة] حدَّثنا عليَّ بن الحكم البناني عبن أبي الحسس الجزري [عبدالحميد بن عبدالرحمان الثقة المأمون كي في تهديب التهذيب ٢٢/١٢]؛

عن عمرو بن مرّ الجهيم - وكانت له صحبة - [قال ] إنّ الحكم بن أبي العاص استأدن على البي صلّ الله عليه وسلّم صوته وكلامه فقال: الذبوا له عليه لعنة الله وعلى من يحرج من صلبه إلاّ المؤمن منهم - وقديل منهم - يشرّعون في الدّبيا ويضعون في الآخرة ، ذوومكر وخديمة يعطون في الدنيا ، وما لهم في الآخرة من حلاق

والحديث رواد أيصاً عنه الديهق في آخِر عنوان «أب كو» في رؤياء [أي النبيّ صبليّ الله عبليه وآله وسلّم] ملك بني أميّة» من كتاب دلائل البرّة - ح ٦ ص ٥١٦ ط بيروب، قال

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ في أشهر إصفر سنة إحدى وخمس [وثلاث مائة قال:] حدّثنا علي بن جماد العدل ، حدّثنا محدّد بن نعيم بن عبدالله ، حدّثنا عبدالله بن عبدالرجمان السعرقندي الشيح الفاصل؟ حدّثنا مسلم بن إبراهيم ، حدّثنا سعيد بن ريد أحو حمادين زيد ، عن على بن الحكم ، عن أبي الحبس ؛

عن عمرو بن مرّة - وكانت له صحبة - قال جاء الحكم بن أبي العاص يستأدن على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فعرف كلامه فقال الذبوا له ، حيّة [ط] - أوولد حيّة - عليه لعمة الله وعلى من يخرج من صلبه إلاّ المؤمنون - وقليل ماهم - يشرّفون في الدبيا ، ويوضعون في الآخرة ، دوومكر وحديمة يعظمون في الدنيا وماهم في الآخرة من حلاق

[ثمّ قال البيهق] قال الدارمي عبدالله بن عبد لرحمان [السمرقندي من رجال مسلم و أبي داود والقرمدي] أبوالحسن هذا حصيّ

ورواه ابن عساكر بسنده عن البيهق في أحر ترجمة مروءن من تاريخ دمشق ـ ج ١٦ ص ٣٥٧ قال: وأخبرنا أبو عبدالله محمّد بن الفضل ، أنه أن أبوبكر الميهق أنه أنا أبو عندالله الحافظ في التاريخ ، أنه أنا عليّ ••••••••••••••••

بن جمشاد العدل ، أنبأ با محمد بن بعيم بن عند قه ، أبأ با عبدالله بن عبدالرجمان السمر قندي الشيح الصالح ؟ أنبأ با مسلم بن إبراهيم ، أنبأ نا سعيد بن ريد - أحو حماد بن زيد - عن عني بن الحكم البنالي عن أبي الحسن (الجرري الحمصي) ...

وأيصاً رواء من عساكر في أواحر ترجمة مروان س الحكم من تاريخ دمشق ج ٢٦ ص ٣٥٧ من المصوّرة الأردنيّة – وفي مختصره – باحتصار إبر هيم صالح – ج ٢٤ ص ١٩١ ط ١ ، قال :

أحبر ثنا أم المبتبى شت ناصر ، فالت قرى، على إيراهيم بن منصور ، أنبأنا أيوبكر ابن المقرى. أنبأنا أبويعلى أنبأنا محمد بن عقبة السدوسي أبياب جففر بن سليان الصيفي أنبأنا سعيد ، عن علي ين الحكم ، عن أبي الحسن الجرري :

عن عمروين مرّة ؛ قال استأدن الحكم بن أبي العاص على رسول الله صلّ الله عليه وسلّم فعرف رسول الله صلّ الله عليه وسلّم فعرف رسول الله حلّ الله حلّ الله عليه وسلّم كلامه فقال البُدُ وبواله حيّة [أوولد] حيّة - لمنه الله وكلّ من حرج من صلبه إلاّ المؤمنون منهم - وقليل عاهم - نشرٌ فون في الدنيا ؛ ويوضعون في الآخرة ، دوومكر وحديمة ، يعظمون في الدنيا زُماهم في الآخرة من خلاق

قال: [محدّ] بن عقبة: عمرو بن مرّة هذا له صحبة [و] قال عبدالله بن عبدالرحمان الدارمي. أبوالحسن هذا حصيّ كدا قال؟

ورواه أيضاً ابن كثير في حوادث سنة (١٣٢) في حتام دولة بني اميّة من البداية والنهاية . ج ١٠ ص ٥٠ قال :

قال أبوعمُد عبدالله بن عبدالرحمان الدارمي [السمرقندي المترجم في تهدليب التهدليب: ج ٥ ص ٢٩٤]: حدّثنا مستم بن إيراهيم ، حدّثنا سعيد بن ريد - أخو حمّاد بن زيد - عن عليّ بن الحكم البنائي عن أبي الحسن [الجرري و] هو الحمصي .

عن عمرو بن مرّة – وكانت له صحمة – قال جاء الحكم بن أبي العاص يستأذن على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فعرف كلامه فقال الدنو له صنّت عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه إلاً المؤمنين – وقليل ماهم – يشرّفون في الدنيا ويوضعون في الآخرة ، ذوو دهاء وخديعة ، يعطون في الدنيا وماهم في الآخرة من حلاق

و رواه العلاّمة الأميني رحم الله عن مصادر في العدير ج ٨ ص ٢٥١

#### الباب الثامن والستون

## في خلافة سيّدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

ولمَّا تُولَيُّ عليَّ رصي الله عنه يوبع الحسن بن عليَّ بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى عليه وسلم في شهر رمضان سنة أربعين

وكتب إليه عبد الله بن عبّاس /١١٧/ / أمّا بعد فـ[إذّالمسلمين]قد ولُوك أمرهم بعد أبيك ورضي بك الناس (١) فاشدد عزيمتك وجاهد عدوّك ؛ واشتر من الظبن دبنه بما لم يثلم دينك ؛ وإستفمل أهل البيوت تستصلح بهم عشائرهم (٢) .

فَكَانَ أُوِّلُ مَنِ بَايِعَه قَيسَ لِمْ صِعد [ الأَيْصَاري ] قال : ايسط يدك أبايعك على

كتاب الله ومنه نبيَّه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وقتال المحلِّين

ا فقال الحسن [ عليه السَّلام ] ؛ على كتأبُّ الله وسنَّة نبيَّه فإنَّ ذلك يأتي من وراء

كلُّ شيء ؟ من الشروط . فبايعه [ قيس ] وسكت ؟ وبابعه الناس .

وَقَالَ [ الطَّبري ] : حدَّثنا عبد الله بن أحمد [ بن شبُّويه المروزي قال : ] حدَّثنا

أبي قال : حدَّثنا إسهاعيل ؛ قال حدَّثنا عبد الله بن يونس (٣) :

عن الزهري [قال : ] جعل عليّ هليه السلام على مُقلّمة أهل العراق [و]الي آذربيجان قيس بن سعد في أربعين ألماً بابعوا علياً على الموت ؛ ولم يزل على ذلك الحيش حتى قتل [ عليّ ] واستخلف أهل العراق ؛ الحسن رضي الله عنه ؛ وبايعوه على الخلافة

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أحذناه مما رواه البلاذري في ترجمة عبد الله بن العباس من محطوطة كتاب أنساب
 الأشراف: ج١ / الورق ٢٧٤/ أ و ص ٥٠٠

 <sup>(</sup>٣) وفي أنساب الأشراف: وووال أهل البيوتات والشرف تستصلح عشائرهم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة توميحيَّة منَّا.

وكان الحسن لايرى القتال (١١ ولكنه يريد أن بأحد لنفسه ما استطاع من معاوية ؟ ثم يدخل في الجهاعة ؟ وعرف الحسس من قيس بن سعد أنه لا يوافق على ذلك ؟ فنزعه وأمر عبيد الله بن عباس بالذي يريد [ الحسن ] عبيد الله بن عباس بالذي يريد [ الحسن ] خشي على نفسه (٢) فكتب إلى معاوية بسأله الأمان ويشترط لنفسه على الأموال التي أصابها (٢) فشرط له معاوية دلك ؟ .

[ وأيضاً قال الطبري : وحدّثي موسى بن عبد الرحمان المسروقي قال : إحدّثنا [عثيان من عبد الحميد ؛ أوامن إعبد الرحمان الحرّاني الحرّاعي أبو عبد الرحمان قال : حدّثنا إسهاعيل بن راشد الله قال :

بَايِعِ النَّاسِ الحَسَ بَالْحَلَافَةَ ؛ ثُمَّ حَرَحِ بِالْبَاسِ حَتَى بَوْلِ اللَّمَائِنَ ؛ وَيَعَثْ فَيْسِ بَنْ سَعَدَ بِنْ عَبَادَةَ عَلَى مَقَدَّمَتُهُ فِي اثْنِي عَشَرَ الْعَا ؛ [ وأقبل ] مَعَاوِيةً فِي أَهَلِ الشَّامِ حَقَى بَوْلُ مَسْكُنَ ؛ فَبِينَا الْحَسَنِ بَالْمَائِنَ إِدْ [ نَادِي مِنَادٍ ] فِي الْعَسْكُرِ : أَلَا إِنَّ قَيْسَ بَنْ سَعَد

 <sup>(</sup>١) إن صحّ هذا وسند الحديث يكون صاحبًا لاثباته ، فمحمول على أنه عليه السلام كان عالمًا بتحادل أصحابه وسعهم دينهم بالدياء وإنّه عليه انسلام لم يكن يجد عوباً وهميداً على قتال المعتدين والعثة الباعيه

<sup>(</sup>٦) لحوق عبد الله بن عبّاس بمعاونة إنّها كان الخرصة على الحياة والتمتع برحاوفها، وحده عن مقاوعة أعداء الله وكراهته القتال في سبيل الله؛ لم يكن لحوقه بمعاوية إلا لما ذكرنا، لا لما جاء في هذا الحديث الصحيف من نزع الامام الحسس فيسد عن الامارة، واستشعار هذا المادي هبيد الله من أن الامام الحبس كان لا يرى القتال وانه يريد أن يأحد لنصبه ما استطاع من معاوية

 <sup>(</sup>٣) هذه أيضاً قريبة أحرى لصعف الرواية ، إد هذا المادي الراكل إلى الشهوات لم يكن يتمكن من إصابة
 الأموال واحتلامها حتى يشترط عن معاوية الإحصاء عنها

نعم أوّل ما لمكن من حيارة الأموال بعير حقّ و عنه المرصة لاحتلاسها هو حيمها التقي بمعاوية وهو قائد مقدّمة جيش الامام الحسر، فأرسل إنيه معاوية بعض من كان طبقاً له بأنه إن يترك جيش العراق ويلتحق به يسدّد له من عوره مائة وخمس ألماً، ويسدّد له بعد دحوله الكوفة مائة وخمس الفاً الحرى أو ألف الف درهم مع مواعيد أحرك في ترجمة الامام الحسن عليه السلام من أنساب الأشراف عنده

 <sup>(</sup>٤) ما وضع بين المقومات أحذاه نما أورده لعدري في حوادث المام (٤٠) في أوائل سيرة الامام الحسن عليه السلام من تاريحه - ج٥ ص١٥٨، ط مصر، تحقيق محمد أبو العصل إبراهيم.

وفي أصبي من جواهر المطالب حدّث ابن عند لرحمان الخزاعي عن إسياعيل بن راشد . . ثم إن إسهاعيل بن راشد الواقع في سند هذا الحديث ، ما وجدت له ترجمة فيها عندي من كتب الرجال.

قد قتل فانفروا . فنفروا إلى سرادق الحسن وانتهبوه حتى نازعوه بساطاً تحته فأخذوه !!! فخرج الحسل حتى نزل المقصورة بالمدائل ؛ وكان عمّ المحتار بن أبي عبيد عاملًا على المدائل من قبل عليّ رضي الله عنه ؛ وكان اسمه سعد بن مسعود فقال له المختار : وهو غلام شات /١١٧/ب/ : هل لك في النبي والشرف ؟ قال وما ذاك ؟ قال : توثّق الحسن وتصيّره إلى معاوية !!! فقال له [ عمّه ] سعد : عليك لعنة الله أنا أفعل ذلك بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أوثقه وأسلمه لمعاوية ؟ ماعند الله عدو من فعل ذلك (۱) بئس الرجل والله أنت .

فلكًا رآى الحسر تفرَّق الأمرَّ عنه ؛ بعث يطلب الصلح منه ؛ فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر بن كُريز وعبد الرحمان بن [ صمرة بن حبيب بن عبد ] شمس فقدما على الحسن بالمدائن فاعطياه ما أراد ؛ وصالحاه على أن يأخذ من بيت المال بالكوفة خمسة آلاف ألف في أشياء إشترطها ؛ ثمَّ قام الحسن في أهل العراق حطياً فقال أ

يا أهل العراق إنّه سنتُني منصي علكم ثلاث () : قتلكم لأبي وطعنكم إيّاي والتهابكم متاهي .

ودخل الناس في طاعة معاوية .

ولّما كتب الحسن إلى معاوية يطلب منه الأمان ؛ قال للحسين ولعند الله س جعفو : إنّ كتبت لمعاوية أطلب منه الأمان 1 فقال الحسين . انشلك الله أن تصدّق أحدوثة معاوية وتكذّب أحدوثة على ﴿ آ أَ فَقَالِ الحسن . أَسِكت فَإِنّ أَعلم بهذا الأمر منك (١٠٠ فلاً) أنهي كتاب الحسن إلى معاوية أرسل إليه عبد الله بن عامر ؛ وعبد الله بن سمرة ؟ كما تقدّم فقدما [ إلى ] الحسن فأعطياه ما أراد

وكتب الحبس إلى قيس س منعد وهو على مقدّمته بأمره بالدخول في طاعة معاوية

<sup>(</sup>١) سند الحديث ضعيف، فإن صبح ذلك عن لمحترب من طريق رئيق - ولم يكن اختلافاً عليه ، فلا يمالي ذلك سمو مقامه من جهة حتم حياته في سييل أحد ثار أهل البيت والانتفام من طواغيت الأمة وتدمير قتله سيد شباب أهل الحية ، وشماء قلوب المؤسين باهلاك المنافقين واستشهاده في هذا الطريق الميمون ، والأهمال بحواتيمها .

 <sup>(</sup>٢) لكلام اللمام الحسن عليه السلام هذا، أسانيذ ومصادر، فديراجع ما رواه الطراني في الحديث (٢٣٢) من ترجمة الامام الحسن من المعجم الكبير، ح٣ ص٣٠

وليلاحظ أيضاً ما أورده ابر عساكر في أحديث (٣٠٨-٣٠٩) و(٤٩٥) في ترجمة الامام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق، ص ١٧٢، و١٨٣ ط١.

<sup>(</sup>٣) وبها أن سند الحديث ضعيف فلا يعوّل على محتوياته إلا ما تعصده القرائل المنفصلة.

إ فقام قيس بن سعد في الناس فقال : أيّها الناس احتاروا [ إمّا ] الدخول في طاعة إمام ضلالة [أ]والقتال مع فير إمام ؟ فقالوا لابد [ من ذلك ؟ قال : لابد من أحد الأمرين ] قالوا الابد لنا من إمام ضلالة !!! فديموا لمعلوية وانصرف عنهم قيس س سعد .

[ وأيضاً قال الطبري ] وحدَّثنا عبد الله بن أحمد [ بن شَيُّويه المروزي ] قال :

أخبرني أبي [ قال : حدَّث سليهان قال : حدَّثني عبد الله عن يونس ] :

عن الزهري قال : نابع أهل العرق الحسن بن عليّ رضي الله عنهيا على الخلافة فطفق يشترط عليهم أنّهم سامعون مطيعون يسالمون من سالمت ؛ ويحاربون من حاربت.

فارتاب أهل العراق في أمرهم حين اشترط عليهم هذا الشرط وقالوا: ما لكم وهذا ؟ فإنه لايريد قنالاً ، فلم يلبث احس إلا قليلاً بعد ما بايعوه ١١٨/ /أ/ حتى طعنوه طعنة أشوته ؛ فازداد بغضاً لهم ودُعْراً ؛ فكاتب معاوية وأرسل إليه بشروط اشترطها [ عليه ] وقال ؛ ان أعطيتني هذا فأنا سمع لك مطيع إن تفي به . ووقعت صحيفة الحسن في يد معاوية ؛ وقد أرسل معاوية قبل هذا إلى حسن بصحيفة بيضاء محتوفة الحسن في يد معاوية ؛ وقد أرسل معاوية قبل هذا إلى حسن بصحيفة بيضاء مختوم على أسفلها وكتب إليه أن اشترط في هذه الصحيفة التي ختمت أسعلها ماشئت فهو لك

مليًا [وصلت تلك الصحيفة إلى ألحيس] كتسافيها والشترط اضعاف الشراو]ط التي سأل فيها معاوية قبل ذلك وأيسكها أعده، وأمسك معاوية صحيفة الحسن التي كتب إليه يسأل[ه] مافيها؟ فليًا التقى معاوية والحسن سأله الحسن أن يعطيه الشروط التي شرط في السجل التي ختم معاوية في أسفله فأبي معاوية أن يعطيه ذلك؛ وقال: ماكتبت تسألني فيه أعطيتكه هو؛ عاحناها في دلك علم ينفذ معاوية للحس من الشروط شيئًا (۱) .

وكان عمرو بن العاصي حين احتمعوا بالكوفة قد كُلم معاوية وأمره أن يامو الحسن فيقوم ويخطب الناس فكره دلك [معاوية] وقال مااريد[ظ] أن يخطب الناس؟ قال عمرو: لْكَنِي أريد دلك!! فلم يرل عمرو بمعاوية حتى اطاعه فخرج معاوية فخطب الناس ثم أمر رجلًا فعادى الحسن بن علي وقال. قم ياحسن فكُلم الناس. فقام الحسن[عليه السلام] فتشهد في بديهة[امر[ه] لم يرق فيه] ثم قال:

<sup>(</sup>١) أي لم يف ولم ينفِّد له شيئاً من الشروط لا الشروط المتمَّق عليها ولا الشروط المحتلف فيها

أيّها الناسُ فإنَّ الله هداكم بأرلنا وحقن دماءكم بآخرنا وإنَّ لهذا الأمر مُّدة وللدنيا دُوَلُ والله يقول لنبيه عليه السلام: ﴿وإن أدري لَمَّله فتنة لكم ومتاع إلى حين﴾[١١٠/الأنبياء: ٢١] فليًا قالها قال له معارية: اجلس. و لم يزل حنقًا على عمرو(٢٠).

وسُّلم الحُس الأمر لمعاوية في جمدى الأولىٰ سنة إحدى وأربعين فسُمي عام الجهاعة.

وكانت مُّدة[خلافة] الحسن سبعة أشهر وسبعة أيام.

ومات الحس رضي الله عنه بالمدينة في شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين من سقية سقيها وضع منها كبده وهو ابن تسع وأربعين سنة رحمة الله عليه ورضوانه وصلى عليه سعيد بن العاصي وهو والي المدينة (٣٠).

وَاوَصَى [الحَسن] أَن يُدفَن مع حُده صلى الله عليه وسلم همتعه مروان بن الحكم ورَدّه إلى البقيع فقال أبو هريرة: أشهد أن سمعت رسول الله ﷺ /١١٩/أ/ يقول: الحسن والحسين سُيدا شباب أهل الجُنة.

فقال مروان: لقد صبح الله حديث سبه إد لم يروه عبرك! فقال له[أبو هريرة]: أما

 <sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر، وفي أصلي . وقفاع الحسن إهليه السلام] حشيقد ثم قال في بديهته [لم يروّ عهد] ثم
 قال: أبيا الناس أما بعد مإنّ الله . . . . . .

 <sup>(</sup>۲) الحنق على رئة الدرس . . شدّة الاغتياظ ويعتج الحاء وكسر النون صدّ الفرح، يقال: حنق عليه حَنْقاً . على زئة علم ويابه . : فتاظ، فهو حُنق وحميق

<sup>(</sup>٣) إن العاصي معيد بن العاص كان في دلك اليوم كالكنب المعطور غنبناً في راوية الانزواء، وكان ترك عرصة مع بني هاشم عن دفن الحبين عليه السلام عند جدّه لمروان بن الحكم المسلوب الحياء المعطور من الحنث والشقاء المبثق من شجرة الكمر والنعاق، وكان مروان هذا جمع من شياطين بني أميّة وجرائيم العساد ألمي مقاتل وكان يتجوّل بين أيديم ويقول : يارث هيجا هي حير من دعة أيدفن عثمان في وحش كوكب، ويدفن الحسر مع النبي؟ لا يكون هذا أبداً 111

فايل كان العاصي ابن العاصي للسمّى بسعيد حتى يصلّي على جنازة الامام الحسن؟ وعلى فرض خروجه من الانزواء وحضوره عند الجنازة هل كانت تسمع نفوس بي هاشم وهم حنقون عليه من أجل دعمه لمروان وتركه إيّاه لمعارضة بني هاشم مع أنه هو الوالي ومروان من رعاياه؟ هل مع ذلك يمكن للغيارى الهاشميين أن يسمحوا له وبكرموه بالصلاة على جنازة سيّد شباب أهل الحنة؟!!

وليلاحظ ما علَقناه على الحديث (٣٩٠) من ترجمة الامام الحسن من تاريح بمشق ص٣٢٣ ط.

إنَّك إن قلت ذلك؛ [ف] لقد صحبته حتى والله عرفت من أحَّب ومن أبغض ؛ ومن أقر ومن نفي ومن دعا له ومن دعا عليه (١١).

ولمَّا بلغ معاوية موت الحسن خُر سَاجِدًا(١٠٠٠

فلاحول ولا قُوة إلاَّ بالله ﴿ قُلْ يَجِمُع بيننا رَّبِنا ثُم يفتح بيننا بالحقّ وهو القُتاح العليم ﴾.

وأرسل معاوية إلى ابن عباس وكان بالشام فقراء وهو مستبشر ثم قال: كم كان سنه؟ قالر[ابن عباس] سنه كان يسمع في قريش فالعجب أن يجهلها مثلك(٢) قال: بلغني أنه ترك أطفالاً صعارًا. قال: كن كان صغيرًا فكبر؛ وإنَّ طفلنا لكهل وإنَّ صغيرًا لكبير؛ ثم قال: مالي أراك يامعاوية مستبشرًا بموت الحسن؟ فوائلة لاينسيء في أجلك ولايسد حفرتك وماأقل بقاؤك بعده.

وقال الترمذي في جامعه (الله علم رجل إلى الحسل بن عليٌّ بعدما بايع معاوية فقال: يامسُّود وحوه المؤمسِ سُودت وحوه المؤمسِ. فقال[له الحسن]: لاتُؤنني رحمك الله

(١) هذا الكلام من أبي هريرة تعريص بالروال بالكروال بالكروال المام من معصي البي صلى الله عليه وسلم وقد معاهم

البي (ص) عن المدينة المنورة إلى الطاعب، ودعا عنيهم ولعنهم لتظاهر أنيه على بعض النبي وعداوته الا

وشنواهد ما أشرما إليه كثيرة حقاً، ويجد الناحث كثيراً منهيا في ترجمة مروان ومعاوية وأبي هريرة والحكم من تاريخ دمشق والبداية والمهاية ودلائل السوة ـ للبيهقي ـ ج٦ ص٩٠٥ وتفسير ابن كثير: ج٦ ص٣٤٣ ويجمع الروائد وغيرها

ومن أحبّ أن يرى كلّ الصيد في جوف الفرى \_ وأن كون مروان من شجرة النفاق والخنالة من الواصحات الأوّلية بحسب أحبار المسلمين حيماً \_ فليراجع كتاب الغدير: ج٨ ص٠٢٤ \_ ٢٧٤ .

(٢) وأنظر تفصيل القصة في ترجمة الأمام الحبس من مروح الدهب ج٢ ص ٢٣٩ وتحت الرقم : (١٥٥) من كتاب وقيات الأعيان عمر على من كتاب العسجدة الثانية من كتاب العسجدة الثانية من كتاب العسجدة الثانية من العقد المريد ح٢ ص ١٧٤ ، ط مصر ، والعدير ج١١ ، ص ١٢١ ، وما حولما

(٣) وقريب منه جاء في الحديث : (٣٦٨) من ترحمة الأمام الحسس من تاريخ بمشق ص ٢٣٠ ط١،
 بتحقيق المحمودي.

(٤) رواه الـترمـلني في تمسير سورة الغدر من أبواب التفسير تحت الرقم. (٣٣٥٠) من سنته لشرح السيوطي مج ١٢، ص ٢١٧.

ورواه أيصاً البيهقي في كتاب دلائل السوة: ح٣ ص٩٠٥.

وللحديث مصادر كثيرة بجدها الطالب في تعليق الحديث، (٣٢٧) من ترجمة الامام الحسن من تاريخ عمشق ص١٩٨٨ ـ ٢٠٠٠.

فإن النبي صلى الله عليه[وآله] وسلم أري بني أمَّية على منبه (١٠فساءه ذلك فنزلت[عليه]﴿إنَّا أعطيناك الكوثر ﴾ ونزلت﴿ إنَّ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ماليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ يملكه معدك بنو إمَّية

قال[ القاسم بن الفضل أحد رواً: الحديث]: فعُدوا أيامهم فكانت الف شهر

لايزيد يومًا ولاينقص يومًا.

وصَّح حديث رسول الله ﷺ [في شانه] · إنَّ الني هذا سيد وسيصلح الله به بين فتنين عظيمتين من المسلمين(٢).

وقوله عليه السلام: يكون الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكًا عضوضًا ٢٦ وعن [عمد بن] الفضيل عن السري[بن إسهاعيل] عن الشعبي عن سفيان بن الليل قال: أتيت الحسن رضي الله عنه بعد رجوعه من الكوفة إلى المدينة (٤٠) وقلت له: السلام عليك ] يامذُل المؤمني؛ فكان مما احتَّج به علي أن قال لي: قال لي أي رضي الله عنه (٥٠: سمعت رسول الله حملي الله عليه [ وآنه] وسلم : يقول: و لاتذهب الليالي والأيام حتى يجتمع أمر هذه الأمة على رحل واسع السرم ضخم البلعوم يأكل ولايشبع وهو معاوية و فعلمت أن أمر الله واقع وحقت / ١١٩ / ب/ أن يجري بيني وبينه اللماء! ووائد مايسري بعد إذ سمعت علم المخديث أن الدبيا وما طلعت عليه الشمس والقمر في وأني لقيت الله بمحجمة وم مسلم الماء الله وأني لقيت الله بمحجمة وم مسلم الماء المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله بمحجمة وم مسلم الله الله المناه المناه المناه المناه الله بمحجمة وم مسلم الله المناه الم

بقلت هذا الحديث مَنْ كتابُ المتن لأبي عبد الله نعيم بن حَادالمروزي رحمه الله(١٠)

وقد علَقنا ما رووه على الحديث (٣٢٨) من ترجمة الامام الحسس عليه السلام من تاريخ دمشق ص ٢٠٠ ـ ٢٠٢ ط١

(٥) ما بين المعقومين مأخود من حديث معيم بن حماد، وأبي الفرح وعبرهم.

وفي أصلي: وفقال له بعد رجوعه إلى الكومة إلى المدينة؟ . فكان عمَّا اجتمع به عبيُّ أن قال لي رصي الله عنه: سمعت رسول الله . .

<sup>(</sup>١) وانظر شواهد ما هنا في العدير: ج٨ ص٤٥٤ ط ١٠.

<sup>(</sup>٢) وللحديث في مصادر حفَّاظ آل أميَّة أساسِد كثيرة

<sup>(</sup>٣) وهَذَا الْحَدَيثِ أَيْضًا مَصَادِرِ وأَسَانِيك

<sup>(</sup>ع) مَا بِينَ المَعْوَفَاتِ مُأْحَوِدُ مِنْ رَوَايَاتِ تَعِيمِ بِنْ حَادِ الْمَتَوَى عَامَ (٣٣٠) وأبي الْفُرْجِ الأصبهافي الْمُتَوَلِي (٣٥٩) ومِنْ الحَاكم النيسابوري المُتُوفِي سَنَةً (١٠٥) وعيرِهم

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن حماد في الحديث الرابع من الحزء اللهي والحديث. ١٦١ ٤٤ في أواحر الجوء الثاني من كتاب المثن الورق ٣٦ / أ / و ٤٠ / ب / .

ولمًا تُوْفِيَ عليه السلام أدحله القبر الحسين.وهو أخوه ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم.

ثم وقف [على قبره] أخوه محمد بن احتفية وقد اغرورقت عيناه بالدموع فقال: رحمك الله أبا محمد والله لئن عرت حياتك لقد هذت وفاتك (١) ولنعم الروح [ وحم] تضمنها بدنك؛ ولنعم الحسد جسد تصميه كفك؛ ولنعم الكفي كفي شضمنه لحدك وكيف لايكون ذلك وأنت سليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وحليف أصحاب التقي وجدك النبي المصطفى وأبوك عني المرتصى وأمك فاطمة الرهراء وعمك اصحاب الثقيل و جنة الماوى عذيت ببد الحق (١) وربيت في حجر الإسلام ورضعت [من] بعدي الإيمان قطبت حيًا و إطب مينا؛ ولئي كانت النفوس غير طبية بفراقك [ف] إنها لغير شاكة أنه قد غير لك؛ وأبك واحدك سيدا شباب أهل الجنة؛ فعليك أبا عمد [منا] السلام أبدًا.

وقام رحل من ولد أبي سفيان بن الحارث على قبره فقال: إنَّ أقدامكم قد مقلت وإنَّ أصاقكم قد مقلت وإنَّ أصاقكم قد حملت إلى هذا القبر وليَّ من أولياء الله بشَّر بلقاء الله(٣)ونَفُتح أبواب

(())

(١) كذا في أصلي، وفي الحديث؛ ﴿٣٧٠) مَن تَرجه الأمام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق ص ٢٢٤ ط١٠ يرحمك الله أبا محمّد، قان عرّت حياتك لقد هدّت وفاتك

(٢) هدا هو الظاهر، وفي أصبى التغذيب بيد الحق، وفي الحديث المتقدم الذهر من ترجمة الامام الحسن
 من تاريخ دمشق: عذَّتُك أكف الحق، ورئيت في حجور الاسلام . . . .

و لكلام صمّد بن الحسميّة هذا مصادر ، وقد روءه اليعقوبي المتوتى بعد سنة (٢٩٣) في عنوان . « وفات الحسن بن عليّ عليه الشّلام من تاريخه : ح ٢ ص ٣١٣ :

ورواه أيصاً ابن عبدريَّه المتوفَّى عام (٣٢٨) في عنوان «من وقف على القبور» من كتاب الزمرَّدة من العقد الفريد ، ح ٢ ص ١٥٧ ، و في ط : ج ٣ ص ١٩٦

و رواه بوجهين المسعودي المتوتى (٣٤٦) في سيرة الإمام الحسن عليه السّلام من مروج الدهب ج ٢ ص ٤٢٨ ط دار صادر بيروت.

ورواه أيصاً ان عساكر المنوقي عام (٥٧١) في الحديث (٣٧٠) من ترجمة الإمام الحسس عمليه السّلام من تاريخ دمشق ص ٢٣٤ ط ١

(٣) هذا هو الظاهر، وفي أصلي: ويبشّر بلقاء نبيّ الله . . . . . . .

السهاء لروحه الشريفة وتبتهج الحور بلفائه ويؤنس به سادة أهل الجُنة ويستوحش الأرض لفقده (۱)فرحمة الله عليه ولازالت سحب الرضوان وافية إليه (۲) وعند الله نحتسب للصيبة فيه.

وكتب بعضهم [إلى الناس]. قد نُعِيَ سليل من سلالة النبّوة وقرع من شجرة الرسالة وعضو من أعضاء الرسول وجزء من أجزاء الوصيّ والبتول فكتبت ولينني لاكتبت ماكتبت؛ وأنا ناعي العضل من أرطاره ودعي المجد إلى معتنقه ومداره (٣) وغبر أنَّ شمس الشرف قد وجبت (٤) وآثاره قد عُبِت والماثر بعده دموعه؟ وآمال الإمامة منقطمة وبقايا آثار النوة مرتفعة والدين منحرم وواجم ودمعه عديه ساجم وكتبت كتابي هذا وقد شلت يمين المجد / ١٢٠ /أ/ ونُقِئت عين الحسمد وقصر باع الفضل وكسفت شمس المعالي وأصبحت الأيام بفقده كالليابي وخسف قمر الساعي وتجدد في بيت الرسالة رزه جدد المصائب وأعاد النوائد فيا لها من مصيبة عمّت وساءت كل دُين [بالإ]سلام ويقين من الصالحين والمُتغين (٤).

( <u>1</u>

 <sup>(</sup>١) تبتهج: تفرح وتسرّ.

<sup>(</sup>٢) السحب، على رنة عنق \_ " جع السحاب - العيم

وم الظاهر ال هذا هو الصواب، وفي أصلي. مستى توبه ومداره؟

<sup>(</sup>٤) وجبت ـ عل زنة وهدت وبابه ـ : صفطت خابت . غارت . عربت.

<sup>(</sup>٥) الديَّن بالاسلام - على زنة السيَّد - المعتنق بالاسلام المتديَّس به



## الباب التاسع والستون

#### في تاريخ مولده [عليه السلام]، ووفاته، وشبهه بجدّه عليه السلام

مولده عليه السلام [كان] في النصف من شهر رمصان سنة ثلاث من الهجرة الشريفة؛ وإلمّا ولد] حُنكه جُنه رسول الله صلى الله عليه وسلم برِيقه وسُهاه حسمًا. وله[عليه السلام] صحبة ورواية(١)

وهو سبط رسول الله على وريحانه وهو أشبه الخلق به وأحبهم إليه. مر عليه أبو بكر الصديق بعد وقاة رسول الله على وهو يلعب مع العبيان محمله على عائقه وقال: وبأبل شبيه بالنبي ليس شبيهًا معلى، وعلى يتبسم(١).

وقال ابن الزبير ـ [لمَّا احْتَلَفُ أَيناه الصّحاية في أشبه الناس بالنبي ﷺ] ـ: أنا أحدثكم بأشبه أهله به وأحبهم إليه . قالوا: من [هُواً] قال: الحس والله لقد رأيته يجيء وهو ساحد فيركب رقبته وهو راكع فيفرح له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الأخر.

وأيصاً روى الحافظ ابن عساكر شلرة من الأحديث التي رواها الامام الحسن عن جدّه صلوات الله عليها في الحديث الأوّل وما بعده من ترجمة الامام الحسن من تاريخ دمشق ص.٦ وما بعدها.

(۲) وانظر سند الحديث وبعض مصادره تحت الرقم (۱) من ترجمة الامام الحسن من أنساب الأشراف .
 ج٣ ص٠٥ ط ١ .

وليراجع أيضاً ما رواه ابن عساكر في الحديث: (٣٣) وما بعده من ترجمة الامام الحسن من تلويخ بمشق ص ٢٠ ط١.

<sup>(</sup>١) وقد أورد الحافظ الطبرائي قبسات من روايات الامام الحسن هن جدَّ وصلوات الله عليها، في عنوان: وما أسند الحسن . . . ، ، تحت الرقم - (٢٧٠٠ وما بعده من ترجمة الامام الحسن عليه السلام: ج٣ - ص ٧٢ - ٧٢ ط ٢

وقال فيه: إنَّه ريحانتي في الدنيا الَّـلْهِمُّ إني أحبه فأحبه (١).

[و] عن جابر بن عبد الله قال: دحلت على رسول الله على والحسن على ظهره وهو يمشي بهما على أربع ويقول: نعم الجمل جملكها ونعم العدلان أنتها(٢). وقال أبن الزبير. والله ماقامت الساء عن مثل الحس.

وكان الحسين[عليه السلام] يعُضمه ويمتثل أمره ويرد الناس [عنه] إذا اجتمعوا وازدهموا عليه.

وكان عليه السلام عالمًا عامدًا ناسكًا صديفٌ فاضلًا مهابًا جوادًا وقورًا حليهًا حكيهًا فصيحًا ورعًا رحيهًا صدوفًا وليًا تفيًّا مقيًّا؛[وكان] شديد الحوف كثير الحشوع جامعًا لجميع الأوصاف الحميدة.

حَج [عليه السلام] حسّا وعشرين خُجةً ماشياً وإنّ النجائب لتقاد معه. ولقد قاسم الله عاله ثلاث مُرات حُتى إنه كان يعطي الحُف والنعل. وكان عليه السلام مع دلك مطلاقًا؛ وقيل: إنّه ترُوج بسبعين إمراة وكان لايفارق امرأةً إلا وهي تحبه (٣) .

(۱) وللحديث وما قبله شواهد بهصافو يجدها الطالب في احديث (۲۲) وما حوله من ترجمة الامام الحسن من أنساب الأشرافيج المجرية إلى وما حوفلي والحسن من أنساب الأشرافيج المحروف إلى الحديث (۵۸) وما معده من ترجمة الامام الحسين من تاريخ دمشق ص ۲۹ ـ م ط ا

(٢) وللحديث أسانيد ومصادر كثيرة يحد الباحث أكثرها تحت الرقم : (١٥٧) وما بعده وتبعليقاتها من ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق ص ٩٢ – ٩٥

وكدا يجد الطالب للحديث شواهد في الحديث (١٤٨) من ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق ص ١١٠، وفي الحديث (٤٠) من ترجمته عليه السّلام من بعية الطلب: ج ٦ ص ٢٥٧٤

وأنصاً للمطلب شواهد في الحديث (٤٤) ومابعده من ترجمته عليه السَّلام من كتاب بعية الطلب؛ ج ٢ ص ٢٥٧٦.

ورواه أيضاً الطبراني في أواسط ترجمة الإمام لحسين عليه السّلام تحت الرقم؛ (٢٦٦١) من المعجم الكبير : ح ٣ ص ٤٦ ط الفاهرة ، ولاحظ ما علّق عليه الناصبي العديق .

(٢) أمّا أصل أزدواج الامام الحسن بكثيرة من السناء، فممّا لاشتُ فيه، لأنّ المسلمين كانوا يتسابقون إلى
 تزويج بناتهم بالامام الحسن عليه السلام تقرّباً إلى الله، وفريعة إلى وصل نسبهم وأسرتهم بنسب \_

وكان يكره القتال ويشير على أبيه بتركه(١١/١٢٠/أبُّ/

وتورع بعد أبيه من الخلافة (٢٠ وكان معه تسعون الفّا؛ وكانوا قد أطاعوه وأحبوه الشّد من محبّتهم لأبيه (٢) صفي [على الخلافة] نحو سُنة أشهر ثمّ خلع نصبه \_كيا ذكرناه \_ وسُلم الأمر لمعاوية بن أبي سميان حقنًا لدماء هذه الأمة؛ وكان هذا الصلح [هو] الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومات رضي الله عنه مسمومًا ولم يضعهم ترك الخلافة لهم[وراوا حياته ثقيلًا عليهم فـُــُـــّـوه!!!]

وأمّا السماء الذي ترّوج بهن الأمام الحمس معير معدومة الكميّة، قربّها يعجر القاتلون مأنّه عليه السلام تروج بتسعين أو بسبعين أمرأة من إثمات مسعة أو نسعة منين وتسميتهنّ فكيف بإثبات مسعون وما فوقه؟

والظاهر أنَّ طواعبت بي المناس هِم اللهن أشاهوا هذا المعنى لتقريع العلويين وتشويه سمعة أحماد الامام الحسن مداعي تنفير قلوب الناس عثيم

 (۱) خيع ما يشعر هذا الممن عا احتلقُو فحالهوا لَجِلْ لَست من الأمويين والمناسيين، وقليًا يروى ذلك من طريق معتبر هندهم .

(٢) لم يكن الامام الحسن عليه السلام متورّعاً عن الخلافة . فقة والقيام بمنصب الاعامة ، وإنّها كان متورّعاً عن الخلافة العاشمة للدعمة بالاستعامة بالماكرين و لخاتين ، واستهالة فلوب المنافقين ببلل أموال بيت المال فم وإعراء أسياتهم بوعدة توليتهم على البلاد والعباد ، وجعلهم عباد الله حولاً لهم كها كاست إمارة بي أميّة وبني العباس مدعمة بتلك الأمور ، كها هو واصح حليّ لمن يكون له أدبى خبرة متاريخ بني أميّة وبني العباس مدعمة بتلك الأمور ، كها هو واصح حليّ لمن يكون له أدبى خبرة متاريخ بني أمية وبني العباس .

(٢) فعم كثير عن بايعه على الخلافة كان يتظاهر بدنك في بدية الأمر، ولكن هدما دس معاوية جواسيسه في العراق ـ بصكوكه ومواعيده والتقوا بأهل الأهواه والشهوات من أهل العراق ـ انقلبوا على أحقامهم القهةري فأصبحوا بين ثائر للانتقام من الامام الحسن والصاحبين من شيعته ومشاغب ومثاور للتقرب بمعاوية كي يشتركوا معه في التوصّل في الشهوات وأكن أموال اليتامي والأيامي والمساكين، كها يدلّ عليه وتشير إليه حطبة الامام الحسن هيه السلام في أهل الكوفة -

إنَّها كنَّ نقاتل أهل الشام بالسلامة والصار، فشيت السلامة بالعداوة، والصبر بالجزع، وكنتم في منتدمكم إلى صفير وديكم أمام دبياكم، فأصبحتم ليوم ودبياكم أمام دبياكم أمام دبياكم،

وليلاحظ تماه الخطبة في الحديث (٣٠٣) من ترحمة الامام الحسن من تاريخ بمشق ص1٧٩ ويهذا يتُصح أنَّ قولهم دكان معه تسعون أنفاء عبر معيد لهم لما ادّعوا فإنَّ تسعين ألف وزيادة من هؤلاء كانت أبدانهم معه ولكن قنويهم كان مع بني أميّة، وهم الدين اشتكى منهم أمير المؤمنين مراراً =

وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسرته الكويمة.

قال[بعض] أهل التاريح: والصحيح أن الذي سُمته [هي] زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندية أمرها بذلك يزيد بن معاوية عليه من الله ما يستخفه(١).

= وويحهم كراراً بقوله وعجباً لاجتماع هؤلاء القوم عن باطلهم وتفرّقكم عن حقكم . . . ه

ومائة ألف من هؤلاء هم الدين الحواعل الامام الحدين بالقلوم إليهم وأرسلوا إليه رسلهم تترى وكتبوا إليه مائة ألف جدود بحدة، وبايع ثلاثون ألف أو ثبانية عشر الف منهم مع سفيره مسلم بن عقبل فلم يستقيموا له يوماً كاملاً! !

ولَّا برل الامام الحسين بمرحلتين من بلنهم ملبيًّا بدعوتهم حرح كثير من هؤلاء مع أعداته فقاتلوه وقتلوه!!!

أفيهؤلاء كان الامام الحسن يتمكّن من حرب عدوً غدار غير مقيّد نأيّ أصل من الأصول الاتسانية والدينية؟!

وبرابها عليه تَجِلَّ منحافة ما سنوه إلى الحسن النصري من أنَّه قال استقبل الامام الحسن معاوية بكتائب أمثال الحال

نعم كان من تحبة هؤلاء الدين كانوا مع الامام اخسى عبيد الله بن العباس المادي الذي ولاه الامام الحسن على مقدمة حيشه فأرسله إلى مواجهة معاوية صاع دينه بالدنيا، وترك حيشه والتحق بمعاوية!!

ومن هؤلاء التسعيل ألف أالأشعث من قيش ربيه جدور العساد، وكان ينقاد للأشعث ويشعه ثلاثون الفاً من أسرته من الكِكُفلايين؟

ومن هؤلاء التسمور ألماً هم الدين كانوا معه صدم حرح لقتال معاوية فبمجرّد ما سمعوا هتاف دعاة معاوية الدين كانوا معهم (دول فيس بن سعد بن صادة قائد مقدمة الجيش قد قتل، ثاروا وهجموا عل حيمة الامام الحسن فتهبوا جميع ما فيها!!

(١) هذا تجاهل عن الواقع وما حدث في عالم الخارج، فإن يريد في عهد ابيه كان دائم السكر شغوهاً باللعب مع المعنور والمعوات والمسافقة بالقرود، ولم يك يفيق عن السكر واللعب حتى يفكر في السياسة ودعائم الرئاسة والقيادة وتنمية مؤيدي سيادته وإمانة معارضيها.

والدي يلوح جلياً من قراش أحوال معاوية وأحدر أولياته الله هو الدي دس السّم إلى بنت الأشعث روجة الاسام الحسن كي تشروج بيزيد بن مصاويه كها يدكره المصنف في الحديث التالي عن ابن الجدوزي وكها دكره أيصاً البلادري في خديث. (٥٥ و ٦٧ و ٦٩) من ترجمة الامام الحسن من أنساب الأشراف: ج٣ ص٤٤ و ٥٥ و ٥٩ ط٩.

ورواه أيضاً أبو الحسن المدائي كيا في شرح المحتدر ٢٣٠) من الباب الثاني من نهج البلاغة من ابن أبي الحديد: ج١٦، ص١١.

ورواه أيصاً أبو الفرج في مقاتل الطالبيين ص٠٥ و ٧٣

ورواه أيضاً ابن سعد، وابن عساكر كم في الحديث (٣٢٥) من ترجة الامام الحسن من تاريخ -

وعن عمير بن إسحاق قال: دخلت أن ورجل على الحسن نعوده فقال: قد ألقيت قطعة من كبدي وإني سُقِيت السَّم مرارًا علم أُسْقَ مثل هذه المُرة. [ قال عمير: وجعل يقول للذلك الرجل: سلي قبل أن الانسألي. قال[الرجل]. ماأسألك حتى يعافيك الله. قال: فخرجنا من عنده] (١) ثمَّ دخلت عليه من العد وهو يجود بنفسه والحسين رضي الله عنه عند رأسه وهو يقول: يأأخي من تُنهم؟ قال: ولم ؟ تريد قتله ؟ الواقة إن كان الله عنه عند رأسه وهو يقول: يأأخي من تُنهم؟ قال: ولم ؟ تريد قتله ؟ الواقة إن كان الله ألمَّن فائله أشد بأسًا وأشد تنكيلاً؛ وإن لم يكن [هو] فيا أحَّب أن تقتل [بي] بريئًا.

قال الإمام ابن الجوزي في تاريخه: المنتظم(٢) والصحيح ألى الذي سُمه هي جعدة بنت الأشعث بن قيس وكانت تحت الحسن فدَّسَ إليها معاوية أن سمي الحسن وأزَّوجك يزيد.

<sup>«</sup> دمشق ص ٥٩ ط١.

<sup>(</sup>١) وانظر الحديث (٣٣٤) وما بعده من ترجة الامام لحس من تاريخ دمشق ص٣٠٥ ط١. وليلاحظ أيضاً ما رواه عمر بن شبة في قاريخ المدينة المورة . ج١ ص١١٠. وليراجع أيضاً ما نقده محمد بن حبيب في كتاب فلعتالين ص١٦٤. وكدا ما أورده السمهودي في الذكر (١٤) من القسم الثاني من كتاب جواهر المقدين الورق ٣٣٨ بسحة ماريس

 <sup>(</sup>۲) كلام ابن الجوزي هذا ما وجدته فير أورده ابن إنجوري جول شهادة الإمام الحسن عليه السلام في حوادث العام (٤٩) من السحة المطبوعة سبة (١٤١٢) من تاريخ المنتظم ج ٥ ص ٢٢٥ ط المكتبة العلميّة بديروت

والظاهر أنّ أنصار الشجرة المنعونة أسقطوه منه ستراً على محاري المنافقين؛ وينبعي لأتصار الحقّ والحقيقة مراجعة الفطوطات من تاريخ المنظم أيها رجدوها

ويعتمل بعيداً أنَّ ابن الجُوزي ذكره في عير حوادث سنة (٤٩) محافة وثبة النواصب عليه ، وآندياس خصيتيه كها داسوا حصيتي الحافظ النسائي عند ما أحتر هم عن حرمان معاوية عن دعاء الخير!!

و إليك ما ذكره ابن الجوزي حول شهادة الإمام الحسن في العام (٤٩) على ما في المطبوع مس تاريخ المنتظم ج ٥ ص ٢٢٥ قال :

أحبرنا عمد بن عبدالناقي بن سلمان ، قال ، أحبره أبوسم الإصبهائي قال ، حدّثنا محدّد بن علي المحدد بن علي قال ، حدّثنا أبن علية عن ابن على عون عن عبر بن أسحاق ، قال :

وكان معاوية قد حمل ولاية العهد بعده نمحسن فسمه ليكون الأمر بعده لابنه يزيد. فلّم فعلت ذلك أرسلت إليه تطالبه بما عاهدها عليه وتذكره بالعهد والوفاء!!! فأجابها معاوية: لانفعل[ذلك] وقد فعدت بالحسن مافعلت فكيف أمنك على يزيد!!! وعند الله تجتمع الخصوم والحرب مارالوا حراً لله ورسوله وذّرية نبيه والله يحكم بينهم بعدله.

وكان الحسن يوضع تحته طست ويرفع آخر مُّدة أربعين يومًا وقال الطبيب[الذي كان يتوَّل معالجته هذا مريض] قد قطع السَّمُ أمعاءه!!! ولله مات[الحسن عليه السلام] ارتَجت المدينة صياحًا وبكاءًا ونـوحـًا وأقام عليه نساء بني هاشم المَّاتم شهرًا وحَذَدُنَ عليه سنةً (١).

وعلى مثله يُماحُ ويُبْكى جمع الله بينه وبين جُناه بالرفيق الأعلى ورواه من كوثره

م دحلت أنا ورجل على الحسس [بر عني عليه السّلام] بعوده فعال قد ألقيت طائعة من كبدي و إنّي قد سقت السمّ مراراً فلم اسق مثل هذه المرّة [قال] أمّ دحلت عليه من القد وهو بجود سفسه والحسين عند رأسه فقال [له] إن أخي من تُنّهم [لّه سقاك السّم؟] قال في النقيله؟ قال بعم قال إن يكن الذي أظنّ فاقة أشدّ بأساً رأشه سكيلاً ، إن لم يكن [هو] قلا أحبّ أن يقبل في بريء، ثمّ قصى رضى الله عنه

<sup>[</sup>و] أخبرنا محمد بن عبدالملك بن حبرون قال أحبرنا أبومحمد الحسن بن علي الجوهري قال. أحبرنا أبو عمر بن حيويه ، قال حداثنا محمد بن حلف ، قال حداثني أبو عبدالله اليماني قال ، حداثنا محمد بن سلام الجمحي عن ابن جعدة فال

كانت جعدة بنت الأشعث بن قيس تحت لحسن بن عليّ فدسّ إليها يزيد أن سمّي حسناً حستيّ أتروجك، فعملت؛ فلمّا مات الحسر معت جعده إلى ير يد تسأله الوعاء بما وعدها عقال [لها يريد]. إنّا والله لم نرضك للحسن أمرصاك لأنهسما؟

وللحديثين شواهد كثيرة وأسانيد ومصادر ، يجد الطالب كثيراً منها في الحديث (٣٣٤) وما بعده من ترجمة الإمام الحسن عليه السّلام من تاريخ دمشق ص ٢٠٧ ، ط ١

<sup>(1)</sup> وللماجعة شواهد يجدها الطالب في العدير ح١١، ص٨٥ ـ ١٤ وفي الحديث. (٣٣٧) من ترجمة الاصام الحسن عليه السبلام من تأريخ دمشق ص٣٠٩ ط١١ وبها ويأمثالها يلقم النواصب حجر إسكات خوارهم حول النياحة والبكاء على أهل البيت عليهم السلام.

الأحل

قال أبو نعيم: لما اشتد بالحس عليه السلام /١٢٠// الوجع جزع (١١ فلاخل عليه رجل فقال: ياأبا محمد ماهذا الحزع؟ ماهو إلا أن تعارق روحك جسدك فتقدم على جُدك محمد على على أعامك حمزة وجعمر وعلى أخوالك القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم وعلى حالاتك رُقية وأم كلثوم وزيب (١١ فأنت بالسرور أولى من الجزع. فسرى عنه [عليه السلام].

وقال سفيان بن عُيينة عن رقبة بن مصفلة ] : لمّا حضرت الحسن س علي الوفاة قال: اخرحوني إلى الصحر أنظر في ملكوت السهاوات والأرض فأخرجوه فرفع رأسه ونظر ثم قال: اللهم أني احتسب نفسي عدك عانبًا أعّز الأنفس علي الله .

ومات[عليه السلام] بالمدينة في شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وقد تقدم ذكر ذلك وأنَّ معاوية سنجد عند ما بلغه وفاته (١) والله المُعال لما يريد.

<sup>(</sup>١) إن صبح النقل ولم يعدرهم ما هو أقوى منه و فيحمل على أنّ الجرع والاصطواب إنها كان من أجل تقطّم أمعاله وانقصال بمضها عن يعض وهذا أمر طبيعي لكلّ دي روح عند إزهاق روحه من جهة الاحتلال في نظم الجمند والأعصاء

وليلاحظ ما علقباد على الحديث. (٩٤٥) من ترجة الامام الحسن من ٢١٤ ط١.

<sup>(</sup>٢)كدا في رواية أبي نميم هذه ، ورواها عنه وعن غيرة كُلُونَ الحافظ ابن عساكر ، ولكن ذكر ٥ وقيّة وأمّ كلام وويت عبر حديث أبي نميم كيا في الحديث (٣٤٥) وما بعده من ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق من ٢١٥–٢١٥ ط ١

<sup>(</sup>٣) وللحديث شواهد بجدها الطائب تحت الرقم (٣٤٣) من ترجة الامام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق ص ٢١٣ ظ.

 <sup>(</sup>٤) ولهذه القصد شواهد عنها ما رواه الطبري عن محمد بن حميد قراري عن علي بن مجاهد ، عن محمد بن إسحاق ، عن الفصل بن عباس بن ربيعة قال .

وفد عبداته بن المبّاس على معاوية ، قال حو قه إنّي لني المسجد بدكبّر معاوية في الحضراء ، فكبّر أهل المنظراء ، ثمّ كبّر أهل المسجد بتكبير أهل الحضراء فحرجت [روج معاوية ] فاختة بنت قرظة بن عمرو بن نوفل بن عبد مباف من خوخة لها ؛ فقالت سرّك الله يا أميرالمؤمنين ما هدا الذي بلغك فسررت بد؟ قال [معاوية بلغي ] موت الحسس بن عني فقالت ، إنّا لله وإنّا إليه راجعون . ثمّ بكت و قالت : مات سيّدالمسلمين وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم عقال معاوية : نعمًا والله مافعلت ! =

وقال الواقدي وكان الحس رصي الله عنه قد استأدن عائشة في أن يُدفَّق عند جُّده فَاذَنْت لَه في ذلك.

وقد تقدم قُصته مع مروان وصعه لهم من ذلك مع أنَّه كان معرولًا وإنما قصد [مروان] بدلك رضا معاوية؛ وما رال[كان] مروان عشُّوا لهذا البيت لحيهم وميتهم عامله الله بما يستخفه.

وقال مساور مولى سعد بن أن وقاص '' رأيت أنا هريرة واقعًا على[ناب] المسجد يوم مات الحسن عليه السلام وهو ينادي ناعلى صوته أيها الناس اليوم مات جُنُّ ('')رسول الله ﷺ وربحانته فالكوا[عليه]''').

#### إنّه كان كدلك أحاراً أن تبكي عليه !!

ثمّ بسلع الحسس اسس عسبًاس رصي الله عسمها فرح فدحل عس معاوية [ف] قبال الله معاوية أعلمت يا ابن عبّاس أن لحسس توقّ كفال [ابن عباس] ألدلك كثرت؟ قال معم قال [ابن عباس] ألدلك كثرت؟ قال معم قال [ابن عبّاس] أما واقه ماموته بالذي يؤخّر أجلك والاحفراء بسادّه حفرتك، وائن أصنامه فقد أصبيا فبله بسبّد المرسلين وإنهام المتقين ورُسُول ربّ العالمين، ثمّ عده بسبّد الأوصياء، فحبر الله ملك المعرقة

فقال [معاوية]. ويحك مَا ابن عثاس ما كلُّمتك قطُّ إلاَّ وجدتك معدًّا

هكذا رواه المسعودي عن الطعري كما في سيرة الإمام المسن عليه الشلام من كتاب مروح الدهب جالاً وهذا الحديث - وقصايا أحر حول شهاده الإمام الحسن عليه الشلام ودويه قيد أسعطه مسيلو السيار على فحائع المنافقين من تاريخ الطيري !! ولما روبناه هنا عن المسعودي عن الطيري شواهد أحر يجدها الطالب في تعنيق الحديث (٣٦٨) من ترجمة الإمام الحسس من تباريخ دمشق ص ٢٣٠٠ ط ١

- (۱) كذا في أصلي، وفي الحديث (۳۱۷) من برحمة الامام الجنس من تاريخ دمشق ص ۲۲۹ ط۱
   ومساور مولى بني سعد ابن بكر ۱۹
- (٣١٧) الحبّ بصمّ الحاء وكسرها . المحبّ . المحبوب و لحديث رواء ابن عماكر تحت الرقم : (٣٩٧)
   من ترجة الأمام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق ص٣٢٩ ط١
- (٣) ما وضع بين المعقوفين ريادة يقتصيها السياق والحديث حجّة على الحريرين الفائلين بعدالة كلّ صبحابي وميم أبو هريرة، ومع دلث يستكرون البكاء على المظلومين من آل محمّد صلى الله عليهم أجمعين.

واجتمع الناس بجازته حتى كان البقيع لايسع أحدًا من الزحام. وكان الحسين[عليه السلام] قد لسن السلاح هو وبنو هاشم لما جاء مروان [في ألمي رحل] في السلاح[هو] ومن معه من نبي أمَّية[وأتناعهم] وقال الحسين: لأأدفيه إلاً عبد جده.

فلَّها خاف الناس وقوع الفتنة أشار سعد بن أبي وّقاص وأبو هريرة وجابر بن عبد الله على الحسين أن لايقاتل وأن يدفن أحاه قربًا من أُمه فاطمة رضوان الله عليهم أجمين(١).

<sup>(</sup>١) وليلاحظ شواهد قوله. وجاء مروان في السلاح، في تعليق الحديث (٣٥٩) من ترجمة الأمام الحسس من تاريخ عمشق ص٣٢٧ ـ ٣٢٧.



#### الباب السبعون

# قيما وقع بين الحسن رضي الله عنه وبين معاوية حين نال من عليّ عليه السلام بحضوره وماأسمعه الحسن [عليه السلام]

لًا قدم معاوية المدينة صعد المبر مخطب وبال من عليٌّ رضي الله عنه؛ فقام الحسن /١٣١/ب/ فحمد الله وأثنىٰ عليه ثمُّ قال·

إنَّ الله لم يبعث بيًا إلا وجعل له عَدُوا من المجرمين (١) فأنا ابن عليَّ وأنت اس صخر وأنا ابن فاطمة الزهراء بنت محمد[صلى الله عليه وآله وسلم] وأنت ابن هند آكلة الأكماد؛ وجُدتك نشيطة وحُدتي جَدْيجة فلعن إلله الأماحسبًا وأحملنا ذكرًا وأعظمنا كفرًا وأشدنا نفاقًا.

> قصاح أهل المسجدنہ آمین آمین آمین فقطع معاویة الخطیة ونزل[عن المنبر] ودحل منزله (۲) .

(1) اقتباس من الآية - (٣١) من سورة المرقان - ٢٥ ﴿ وكدلك جملًا لكلُّ نبيٌّ عدرًا من المجرمين ﴾

 (٢) ورواه العلامة الأميني رحمه الله عن كتاب المستطوف ح ١ ص ١٠٠، والاتحاف ص ١٠، كيا في كتاب الغدير: ج ص ١٦٠.

وقريباً منها رواء أبوالفرح مسندة في ترجمة الإمام الحسس عليه الشلام من مقاتل الطالبيين ص ٧٠. وعنه العلاّمة الأميني في العدير : ج ١١ ص ٧

وللإمام الحسن عليه السّلام حوار كثير مع ألدَّ حُصَائه يجد الطالب قسات منها في عنوان: n محسس كلام الحسن بن عليَّ عليه السّلام » من كتاب الحاسن والمساوى، – للبيهي – ص ١٠٢ وليلاحظ ما أورده العلاَّمة الأميني في العدير ﴿ ح ٢ ص ١٣٤، و ج ١٠، ص ١٦٨ وللراجع أيضاً ما

> سجَّله العلاّمة الأميني في الفدير : ج ٣ ص ١٢١–١٢٤ وكان ينبغي للمصنّف أن يقدّم هذا الباب وتانيه على الباب المتقدّم (٦٩) .

ودخل الحسن[عليه السلام يومًا] على معاوية وهو مضطجع فقعد عند رجليه فقال معاوية[للحسن]: ألا أطرفك؟ بلغني أنَّ عائشة تقول: ومعاوية لايصلح للخلافة، فقال الحسن[عليه السلام]. وأعجب من دلك قعودي عند رحليك!! فقام[ معاوية] واعتذر إليه.

وقال الحسن[عليه السلام]: أجود الناس من أعطى من لايرجوه؛ وأعفىٰ الناس من عفا عند القدرة؛ وأوصل الناس من وصل من قطعه

### البابالحادي والسيعون

## فيما وقع بين الحسن [عليه السلام] وبين معاوية وأصحابه، وما أفحمهم به من الجواب

اجتمع عند معاوية عمرو بن العاصي و لوليد بن عقبة وعتبة بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة فقالوا: ياأمير المؤمنين ابعث لنا إلى الحسن بن عليّ. فقال[معاوية]: فيم ولم؟ قالوا: كي نوّيخه ومعرفه أنّ أباه قتل عثيان ! ! اعتال لهم معاوية: إنّكم لا تنتصعون منه إنّه لايقول شيئًا إلّا صدقه الناس؛ ولاتقولون له شيئًا إلّا وكُدبكم الناس. قالوا: فأرسل إليه فإنّه يكفيك هو؟

فارسل معاوية [إلى الحسل عليه السّبرام] فلّما دخل حمد الله معاوية وأثنى عليه ثمّ قال: ياحسن إنّي لم أرسل إليك ولكن هؤلاء أرسلوا إليك فاسمع مقالتهم وأجبهم

ولايمنعك من الحواب هيبتي.

[ف] قال الحسن[عليه السلام]: أفلا أدنتموني حتى أني بأعدادهم من بني هاشم و[إنّي] ما استوحش منهم إنّ وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فليتكلموا ونسمع.

فقام عمرو بن العاصي فحمد الله وأثى عليه ثمَّ قال: هل تعلم ياحسن أن أباك أول من أثار الفتنة وطلب الملك فكيف رأيت صنع الله بك؟ أما رأيت كيف سلبه وسلبك ملكك وتركك أحـمـق؟!!! فاعدم أنك وأباك من شر البرية!!!

ثم قام الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيظ عحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يابني هاشم كنتم أصهار عثمان فنعم الصهر كان لكم يعونكم ويفضلكم ثم نقمتم عليه/١٢١/أ/ فقتلتموه ولقد أردنا ياحسن قتلك وقتل أبيث من قبلك فأعاذنا الله ملك؛ ولو قتلناك لما كان علينا من ذنب والإلثم!!!

ثمَّ قام عُتبَة بن أبي سفيان فقال: ياحسن هل تعلم أنَّ أباك بغي على عثبان فقتله حسدًا وبغيًّا وطلب الإمارة لنفسه فسلبه الله أياها ولقد أردنا قتله فقتله الله. ثمَّ قام المغيرة بن شعبة فكان كلامه شتهًا لعليٌّ وتعطيهًا لعثهان.

ثمُّ قامُ الحسَّ عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه وصُّلى على النبي ﷺ ثمَّ قال: بك أبده يامعاوية فلم يشتمني هؤلاء مل أنت شنمتني معضًا وعداوةً لمحمد صلى الله عليه [وآله] وسلم !!!

ثم التعت[عديه السلام] إلى الناس فقال: أنشدكم الله هل تعلمون أن الرجل الذي شتمه هؤلاء كان أول من آمن بالله وصلى[إلى] القبلتين وأنت يومئذ يامعاوية كافر مشرك ؟!! وكان معه لواء محمد صلى الله عديه [وآله] وسلم يوم مدر ؟ ومع معاوية وأبيه لواء المشركين؟ قالوا: اللهم بعم ١١).

قال: وأذكركم بالله والاسلام هل تعدمون أنَّ معاوية كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم الرسائل فأرسل إليه يومًا فقالوا هو يأكل. فرَّد الرسول إليه ثلاث مرات كلَّ دلك يقول [الرسول] هو يأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه [ وآله] وسلم: لاأشع الله بطله أتعرف دلك [يامعاوية] في علك إلى اليوم؟ فقالوا؟: اللهم نعم (٢)

قال وأذكركم الله والإسلام العلمون أنَّ معاوية كان يقود نابيه على جمل واخوه هذا يسوق به فقال رسول الله صلى (لله عليه [ كواكه] وسلم لعن الله الحمل وراكبه وقائده [ وسائمه قالوا. اللهم بعم "فقال عليه أنسلام لمعاونة ] هذا لك (١٠٠ -

(١) وأحبار القوم متواترة على أنّ همياً أول من أمن بوحدانية الله ورسول الله في جميع ماجاء به من هند الله تبارثه وتعالى

ومن أواد أن يلمس ثواتر أحسر القوم عنى مسق إسلام عيّ على إسلام حميع المسلمين فليراجع ما رواه اس عساكر في الحديث (١٤٠-١٤٠) من ترحمة أمير المؤسين عليه السلام من تاريخ دمشق ، ج٦ ص 1 1 - ١١٧ ، ط٢ .

(۲) رواه مسلم بن الحجاج سبندين برقم ، (۲۹۰٤) في آخر البات (۲۵) ـ وهو بات من لعنه أو صبّه أو دعا عليه ـ مِن كتاب البرّ والصنة من صحيحه \* ح \$ ص ۲۰۹۰

وأورده أيصاً المعتصد العباسي في رسالته التي كتبها حول دس بني أميّة كما في حوادث سنة (٢٨٣) من تاريخ الطبري: ج٠ ١ ، ص٨٠٥.

(٣) ما بين المعقودين مما يستدعيه سياق الكلام، ويدلُ عديه ما ذكره المعتصد العمامي في رسالته التي تقدم ذكرها أنهاً، وما تذكره بعد حتام المتن في تعليقه عن الرسيرين بكار في كتاب المقاحرات، وذكره أيضاً بصر بن مزاحم في أوّل الحرء الرابع من كتاب صمين ص ٢٤٧

ولأجل إيماء الفا ثلبة تدكر بعض ما رواء القدماء من الحماظ، منهم ابن أبي عاصم فإنّه روى في عنوان : وذكر هاصم الليثي أبي نصر بن عاصم؛ من كتاب الاحاد والمثاني ص١٩٢ ما لفظه : وأمًّا أنت ياعمرو فإنَّه تنازع فيك خمسة من قريش فغلب عَليك شبه ألأمهم حسبًا وشُرهم منصبًا؟ وأعظمهم لعنةً؟ وسئلت أمك عنك فقالت: كلهم [كان] يأتيني فلا أعلم[هولاً يُهم]!!!

ثُمُّ [أنت] قَمَت في وسط قريش فقلت. إنَّ شانء محمدًا. فأنزل الله [فيك] ﴿ إنَّ

شانئك هو الأبتر).

ثمُّ هُحوتُ عمدًا صلى الله عليه[وآله] وسلم بسمين بيتاً من الشعر فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: [اللهم ] أي لاأحسن الشعر ولكن العن عمرو بن العاصي بكُل بيت لعنةً.

- قال كيس بن حصص: آثياًنا فسَّانَ بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن تصر بن عاصم الليثي عن أبيه قال:

دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولون معود ماف عن عرّ وجل من عصب الله ورسوله قلت. ماشأنكم؟ قانوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله القائد والمقود به؟

ورواه أيضاً الن سعد ، المتوقى جام ، (٣٣٠) من العنوان الذي مرَّ عن ابن أبي عاصم في طبقات البصريين من الطبعات الكبرى الح٧ ص٧٠ فج الإر صافره بيروت، قال .

احبرت عن أبي مالك كثير بن تحيي السري فأل حقشا عسّان بن مضر، قال حدثنا سعيد بن يريد، هن مصر بن عاصم اللهيمي عن الله علي السنة على الله عليه على الله الله عليه على الله عليه الله على الله على

دحلت مسجد رمبول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الدي حمل الله عليه وسلم يقولون: تعود بالله من غضب الله وهضب رسوله . قلت ماهد ؟ قالوا معاوية مرّ قبيل [هذا الان و] أحذ بيد أبيه ورسول الله عليه وسدم على المبر يحرجان من المسجد؟ فعال رسول الله حمل الله عليه وسلم فيهيا قولاً!!!

ورواه أيضاً الطبراني المتوفى عام. (٣٩٠) في صوال: «عاصم النيثي، من المعجم الكبير ١٧، من١٧١، قال: حدّثنا العباس بن العصل الاسفاطي حدثنا موسى بن إسباعيل.

حينولة · وحدّثنا عبد الرحان بن الحسين العاوري التستري حدثنا عقبة بن سنان البارع، قالا. حدّثنا عسّان بن مصر، عن سعيد بن يزيد أي سلمة، عن مصر بن عاصم الليثي عن أبيه قال:

دخلت مسجد المدينة فإذا الداس يقولون. معوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. قال علم ماذا؟ قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحطب على منبره فقام رجل فأخذ بهد أبيه [ظ] فأخرجه من المسجد، فقال رسول الله صلى الله عديه وسلم: لعن الله القائد والمقود، ويل لحله الأمة من فلان دى الأستاه!!!

ورواه الميشمي في أواغمر دباب أثمة الظم والحور والضلالة) من مجمع الروائد: جـ ص ٧٤٧ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

ثمَّ انطلقت إلى النجاشي في حعفر وأصحابه بغيًا عليهم وعداوةً وطليًا وبغضًا فرَّدك الله خائبًا ولم يعاقبك هيه.

وأمًّا أنت يااس أي معيط عكيف ألومك على شنمك عليًّا وقد حلد ظهرك في الخمر ثهانين سوطًّا وقتل أماك صمرًا مأمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم /١٢٢/ب/ وقال لمَّا قُدمه للقتل. من للصبية؟ فقال[رسول الله] المار. فلم يكن لكم عند رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إلا المار ولم يكن لكم عند علي إلا السوط والسيف!!! وأمًّا أمت ياعتمة من أي سميان فكيف تنصد أحدًا بالفتل؟ ألا قتلت الذي وجدته

وأمّا أنت ياعتمة من أبي سفيان فكيف تنصد أحدًا بالفتل؟ ألا قتلت الذي وجدته عنى فراشك مصاجعًا لامرأتك؟ ثمّ أمسكتها بعد إد بعث عليك؛ فكيف تنصد أحدًا بالقتل بعد ذلك؟

وامًّا الله على أعور ثقيف فعي [أيًّ] ثلاث تستُّب عليًّا؟ أفي بعده عن رسول الله صلى الله عليه [ وآله] وسلم؟ أم في حكم حائر؟ أم في رعبة في دنيًا؟ فإن قلت شيئًا من دلك كُدلك الـأس وكدلت؟

وأمَّا وعيدك إيَّانا فإنَّ مثلك كمثل نعوضة وقفت على تحلة؟ فقالت لها: استمسكي فَإِنَي أَرِيد أَنْ أَطْرَا فَقَالَتُ النَّجِيةَ والله ماعلمت نقعودك فكيف بشق عليًّ طبرانك؟

وأنت فوالله [باأغور] مَاشعرتا بَعْداوتك فكيف يشُق عليه مسلك؟ ثمَّ نفص [عليه السّلام إنتَهَابِتَكُومًام

فقال لهم معاوية حُيكم الله ألم أقل لكم 'أنكم لاتنتصفون منه والله لقد اظلم على النيت حتى قيام؛ ولقد هممت نه[ثم كظمت عيصي] قوموا فليس فيكم بعد اليوم من خير (١).

<sup>(</sup>١) وهذه المحاورة رويت بأطول يم هذه ، ورأي أن بديلُها بها رواه المصنف، فنقول:

روى اس أبي الخديد، في شرح المحتبر (٨٣) من الباب الأولى من تهج البلاعة ج٢ ص١٠١. وفي طبع مصر تحمين محمد أبو المصل ابراهيم ح٢ ص٧٨٥ قال.

وروى الربير بن مكار ـ في كتاب المفاحرات [من تأليمه] ـ قال

اجتمع عند معاوية عمروس العاص، والوليد س عقبة بن أبي مُعيط، وعتبة بن أبي سعيان بن حرب، والمعيرة بن أبي سعيان بن حرب، والمعيرة بن شعبة، وقد كان بنعهم عن الحسن بن عبي عليه السلام قوارص، وينعه عنهم مثل فلك، فقالوا [المعاوية] " يا أمير المؤمين إن الحسن قد أحيا أماه وذكره، وقال عصدّق، وأمر فأطيع، وحفقت له النعال، وإذّ دلك لرافعه إلى ما هو أعظم منه، ولا يزال يبلغنا عنه ما يسوؤنا.

قال معاوية ﴿ فَمَا تَرِيدُونَ؟ قَانُوا ﴿ الْعَبْ رَبِّهِ فَلِيخْصِرُ لَنُسِبَّهُ وَلِيثُ أَبَّاهُ وَبَعْيُره ويوبُّحه ويحيره أنَّ ﴿

اباد قتل عثمان وبقررَه بذلك، ولا يستطيع أن يعير عليها شيئًا.

قال معاوية. إن لا أرى ذلك ولا أهمله، قالون عرب عدث به أمير المؤمنين لتمعلن، فقال ويحكم الاتقعلوا! هو الله ما رأيته قط جالساً عندي إلا خصت مقعه وهيمه لي، قالوا: ابعث إليه على كلّ حال. قال: إن بعثت إليه الأنصعة مكم.

فقال عمرو س العاص أتحشى أن يأتي ناطعة على حقباء أو يربى قوله على قولنا؟ قال معاوية ٢ أما إلى إن معثت إليه لآمرته أن يتكلّم بلسانه كله، قالوا ٢ مُره بدلك

قال: أما إذ عصيتموني، وبعثتم إليه وأنيتم إلا ذلك فلا تُمرصوا له في القول، واعلموا أنهم أهل بيتٍ لايعيبهم العائب، ولا يلصق بهم العار، ولكن اقدفوه بحجره، تقولون له إن أماك قتل عثمان، وكره حلافة الحلفاء من قبله (فبعث إليه معاوية، فجامه رسوله، فقال إن أمير المؤمنين يدعوك.

قال أمل عدد؟ وسياهم له فقال الجسن عليه السلام: مالهم حرَّ عليهم السقف من فوقهم، وأتناهم العنذاب من حيث لا يشعرون ثم قال باجارية، بعيبي ثيابي، اللهم إني اعودُ بك من شرورهم، وأدراً لك في لحورهم، وأستعين لك حليهم، فاكتليهم كيف شئت وأن شئت، بُحول، منك وقوة، يا أرحم الراهين

ثم قام، دلها دخل على معبوية أم أعظمه وأكرماً، وأجلسه إلى جاسه، وقد ارتاد القوم، وحطروا حطران المحول، بعياً في المِسهم وعُلُواً، ثم قال أيا أبا محمد، إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوي

مقال الحسس عليه السلام ؟ بسيحان الله و الدار عارف والادن فيها إليك، وألله إن كنت أجنتهم إلى ما أرادوا وما في أنفسهم، إني لأستحيى لك من المحش، وإن كاسوا علبوك على رأيك، إني لأستحيى لك من المحش، وإن كاسوا علبوك على رأيك، إني لأستحيى لك من المحش، وإن كاسوا علبوك على رأيك، إني لأستحيى لك من الصعف، فأيتها تقرر، وأيه تسكر؟ أما إن يو علمت بمكانهم حثت معي بمثلهم من يقى عند المطلب، ومالى أن أكون مستوحث منك ولا مهم، إن وثين الله، وهو يتولى الصالحين

فقال معاوية: ياهدا: إنى كرهت أن أدعوك، ولكن هؤلاء حملوني على دلك مع كراهتي له، وإنَّ لك منهم النصف ومني، وإنها دُعُوناك لـقررُك أن عنهان قُتل مظلوماً، وأن أباك قتله، قاستمع منهم ثم أجبهم، ولا تممك وحدثت واجتهاعهم أن تتكمم بكل لسامك

فتكلم عمروس العاص، فحمد الله وصل على رسوله، ثم ذكر عليه عليه السلام، فلم يترك شيئاً يعيبه به إلا قاله، وقال إنّه شتم أب بكر وكره حلافته، وامتمع مِن بيعته، ثم بايعه مكرهاً، وشرك في دم عمر، وقتل عثيان ظلياً، وادّمي من الحلافة مائيس له.

ثم ذكر العندة يعبره جا، وأصاف إليه مساوى، وقال إنكم يابني هبد المطلب لم يكن الله ليعطيكم الملك على قتلكم المخلف، واستحلالكم مدحرم الله من الدعاء، وحرصكم على الملك، وإنيانكم ما لا يحلّ، ثم إنك ياحسن، تحدّث بعست أن الحلافة صائرة إليك، وأيس صلك عقلُ ذلك ولا لبه، كيف ترى الله مبحانه سلبت عقلت، وتركك أحمق قريش، يُسخر منك ويزأ بك، وذلك لدو عمل أبيك، وإنها دعوماك لسلك وأماك فأما أبوك فقد تعرد الله به وكفاما أمره، وأما أنت عا

عإنك في أيدينا تحتار فيك الخصال، ونو فتدك ما كان عديد إثم من الله، ولا عيد من الناس، فهل تستطيع أن ترد علينا وتكديما؟ فإن كست برى أن كديما في شيء فاردده عليما فيها قلد، وإلا فاعلم أنك وأباك ظالمان

ثم تكلم الوليد بن عُقة بن أبي معبط، فقال يابني هاشم، إنكم كنتم أخوال عثيان، فيعم الولد كان لكم، فعرف حقكم، وكنتم أصهاره فلعم الصهر كان لكم يكرمكم، فكنتم أول من حسده، فقتله أبوك ظلها، لا عدر له ولا حجة، فكيف ترون الله طلب بدمه، وأبرلكم منزلتكم، والله إن بني أمية خير ثبني هاشم من بني هاشم لبني أمية، وإن معاوية حير لك من نفسك

ثم نكلم عُتبة بن أبي صعبان، فقال باحس، كان أبوك شر قريش لقريش، أسمكها لدمائها، وأقطعها لأرحامها، طويل السيف واللسان، بقتل الحي وبعيب الميت، وإنك بمن قتل عثبان، وبحن قاتلوك به، وأما رجاؤك الخلافة فلست في ربدها قادحا، ولا في ميرائها واجحا، وإنكم ياسي هاشم قتلتم عثبان، وإن في للحق أن بقبلك وأحاك به، فأما أبوك فقد كمانا الله أمره وأقاد منه، وأما أبت، فوالله ماهليما لو قتلماك بعثبان إثم ولا جدوان

ثم تكلم عمرة بن شعبة، مثنتم عليا، وقدي و فد ما أعيبه في قصبة بحود، ولا في حكم بميل، ولكنه فتل عثياد، ثم سكتوا

فتكلم الحسر بن علي عليه السلام عجمد أنه والتي عليه، وصلى على رسوله صبى الله عليه واله، ثم قال أما بعد يامعاويه ، في هؤلام شتموي وبكنك شتمتي، فحشاً الفته وسوء رأي عُرفت به، وخلف سوئاً ثبت عليه، ويعياً عليها ، عد ره مث لمحمد وأهله، ولكن اسمع يلمعاوية، واسمعوا فلاقولن فيك وفيهم ماهو دون مافيكم.

أنشدكم الله أيها الرهط، أنعلمود أن الذي شتمتموه منذ اليوم، صلى القبليس كلتيهما وألت يامعاوية بهما كافر تراها صلالة، وتعبد اللات والعرى عواية!

وأنشدكم الله هل تعلمون أنه نابع البيعتين كنتيهما بيعة الفتح وبيعة الرصوان، وأنت يامعلوية بإحداهما كاهر، وبالاخرى باكث!

وأنشدكم الله هل تعلمون أنه أول الناس إيهان، وأنك يامعاوية وأناك من المؤلفة قلوبهم، تُسر ون الكفر، وتظهرون الاسلام، وتستهالون بالأموال!

وأنشدكم الله السنم تعلمون أنه كان صحب راية رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بلاء وأن راية المشركين كانت مع معاوية ومع أبيه ، ثم نقيكم يوم أحد ويوم الأحراب، ومعه راية رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعك ومع أبيك رية الشرك ، وي كل دلك يعتج الله له ويعلج حجته وينصر دعوته ، ويصلّق حديثه ، ورسول الله صلى لله عليه و له في تعت الموطن كلها عنه راص ، وعليك وعلى أبيك ساخطا وأنشدك الله يامعاوية ، أتدكر يوم حده أبوك على حمل أحر، وأبت تسوقه ، وأحوك عتبة هذا يقوده ، فرآكم رسول الله صلى الله عليه وآله ، عقاب الدليم العن الراكب والقائد والسائق إ ي .

أتسى بامعاوية الشعر الذي كتنه إلى أبيث لم هم أن يُسلم ، تنهاه عن ذلك .

معد الدين سفر اصبحوا فِرَقا وحسطُن الحين لنا الأرقا والمستحول الحين لنا الأرقا والسراقيمات به في مكنة الخيرُقا حاد ايس حرب عن المعترى إداً فَرقا

ياصحر الأتسلم يوساً فتعصح الخالي وهمي وعمم الأم ثالثهم المنتسم الأم ثالثهم لاتسرك من أمر تكمل فللوت أهموا من قول المعداة لقد

والله لَمَا اخميت من أمرك أكبرُ مما أبديت

وأنشدكم الله أيها الرهط، أتعلمون أن عليا حرم شهوات عن بعبسايين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وأله فأنزل فيه فريايه الدين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم كان رسول الله صبى الله عليه وأله باكار أصحابه إلى بني تُربطة مرلواس حصبهم فهرموا، فحث عنيا بالراية، فاسترهم على حكم الله وحكم رسوله، ولعل في خيير مثلها!

ثم قال يامعاوية أطلك لا تعلم أي أعدم ما وعام عليك رسول الله صلى الله عده وآله لما أراد أل يكتب كاماً إلى مي خريمة، عدت إليك وفين جناس، فوحمك تأكل، ثم بعثه إليك مرة أحرى فوجدك تأكل، فدعا عليك الرسول بجوعك، وتهمك إلى أب التوقع، ١٠١

وانتم ايها الرهط. مشدتُكم الله ، ألا تعدمون أن رسون الله صلى الله عليه وآله لعن أبا سعيان في صبعة مواطن لا تستطيعون ردها

أوها يوم لعى رسول الله صلى الله عليه وآله حارجاً من مكة إلى الطائف، يدعو ثقيف إلى اللَّين، هوقع به وسبَّه وسمُّههُ وشتمه وكدنه وتوعده، وهمّ أن ينطش به، علعنه الله ورسوله وصرف عنه

والشائية يوم العير، إد عرص ها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي جائية من الشام، فطردها أبو معيان، وساخل بها، قلم يظمر المسلمون بها، ونعنه رسون الله صلى الله عليه وآله، ودعا عليه، فكانت وقعة بدر الأجلها.

والثائثة يوم أحد، حيث وقعت تحت اخبل، ورسول الله صلى الله عديه واله في أعلاه، وهو يعادي: هُبِلَ إ مراراً، فلعنه رسول الله صلى الله عليه و المصفر مرات، وقعنه المسلمون

(۱) قال محمد أبوالفصل إبر هيم في تعليم دكلام [مدين المعمومين] ردده يعتصبها السياق ، أخدت عن قطة نقلها [ابس الأثنير ، عبس الساب (۲۵) مس كنتاب البرّ والصله] مس صحيح مسلم [ج ٤ ص ٢٨٦ ط ١]

والرابعة يوم جاء بالاحراب وعظمان واليهود، تنعيه رسول اله وابنهل

والخامسة يوم حاء أبو سهيان في قريش فصدوا رسول الله صلى الله عليه واله عن المسجد الحرام والهادي معكوفاً أن يبلع عبله، ذلك يوم الحليبية، فعص رسون الله صلى الله عليه وآله أبا سفيان، ولعن القافة والأتباع، وقال المملحوس كلهم، وليس فيهم من يؤس، فقيل المرسون الله، أهما يُرحى الاسلام لأحد منهم فكيف باللعمة؟ فعن الالتصيب اللعمة أحداً من الأتباع، وأما القافة فلا يملح منهم أحده

والسادسة يوم الحمل الأحمر

والسابعة يوم وقعوا لرسول الله صلى الله عليه وآله في العقبة ليستتمروا باقته، وكانوا التي عشر رجلًا. منهم أبو سفيان، فهدالك يامعارية (١)

وأما أنت باس العاص، فإن أمرك مشترك، وصعتك أملك مجهولاً، من عُهْر وسعاح، فتحاكم فيك أربعه من قريش، فعلب عليك جرَّارها الأمهُم حسنًا وأحشهم منصناً، ثمَّ قام أنوك فقال أنا شانيء محمد الأبتر، فأمرَل الله فيه ما أنزل.

وقائلت رسول الله صبى تله عليه وأله في جمع المشاهد، وهجونه واديته ممكة وكدته كيدك كله، وكنت من أشد الداس له تكديباً وعدواةً

ثم حرحت تريد النجاشي مع أصبحاب السفينه . عالي بجعفر وأصحابه إلى أهل مكه ، فنها أحطأك ما رجوت ورجعك الله حاشاً، وأكدمك واشياً ، حملت حدَّك على صاحبك عهارة بن الوليد ، فوشيت به إلى النجاشي ، حبيداً لما ارتكب مع حليفتك، فقصيحك الله وقصح صاحبك

مأنت هدو بي هاشم في الحاهلية والاسلام، ثم ينك تعلم، وكلّ هؤلاء الرهط يعلمون أنك هجوت وسول الله صبق الله عليه وآله يسبعبن بيتاً من الشعر، فقال رسول الله صبق عليه وآله واللهم إن لا أقول الشعر ولا يسعي في، اللهم العنه مكل حرف ألف تعمله، فعليك إداً من الله ما لا يحصى من اللعن ما المام الدارة عليه من اللهم المام المنه مكل حرف ألف تعمله، فعليك إداً من الله ما لا يحصى من اللعن ما المام ا

وأما ما ذكرت من أمر عثيان، فأنت سعرت عنيه النب باراً، ثم لحقت بفلسطين، فديا أتاك قتله، قلت: أنا أبو عبد الله إدا نكاتُ قرحة أدميتها، ثم حسنت بفسك إلى معاوية، وبعث دينك بدنياه، فلسنا بلومك على بعض، ولا نعاتت على ودّ، وباقه ما نصرت عثيان حيّاً ولا عصبت له مقتولا، ويجك يابي العاص! ألست القاتل في بني هاشم كا حرحت من مكة إلى المحاشي

تقول ابستي أين هذا السرحين وما السُّير مي بمستمكرٍ فقلت فريني فإني امسرؤ أريد السنجائي في جعافي -

 (١) هذا دليل على كذب ما احتلقه حمّاظ بني أميّة ظعماً وعدوماً وقالوا إنّ جميع من أرادوا في تبوك دعر ناقة رسول الله كانوا من الأنصار

| أَتِيمُ بِهَا نَصْوَةُ الأَصْحَرِ       | مناب کیّا             | لاكسويّه     |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|
| واقْمَرُهُم فيه بالمستكبر               | ء أهمد من بينهم       | والسائسى     |
| ولبو كالا كالسلمسب الأحسر               | إلى حتبيةٍ جاهيداً    | وإجسري       |
| وما اسْتَعْمَت في السَمْنِ والسَّمْمُرُ | ڪئي عن بي هاشمر       | والاائـ      |
| وإلا لَيْتُ له مِثْـغَـرِي              | لل المحتَّبُ مِيَّ له | فَإِنَّ عَبِ |
|                                         | موابكء هل سمعته ا     | قهدًا ج      |

وأما أنت باوليد، فواقد ما ألومك على بعض على، وقد جلدك ثيانين في الخمر، وقتل أباك بون يدي رسول الله صبرا، وأنت الذي سيّاء الله الفاسق، وسمّى عنها المؤس، حيث تفاخرتما فقلت له: اسكت ياعلي، فأنا أشجع منك جنانا، واطول منك لسماً، فقال لك عني. اسكت، ياوليد فأنا مؤمن وأنت فاسق.

قَانَرِلَ اللهُ تَمَالَى فِي مُواعِنَة قُولِهِ : ﴿ ٱلْأَمِنَّ كَانَ مُؤْمِلًا كِلْمُنْ كَانَ فَاسْفَا لَا يُسْتَوُونِ ﴾ ، ثم أنزل فيك على مُواغِنَة قُولِهِ أَيْضِاً ﴿ وَإِنَّ جَاءَكُمْ فَالْمِنْ بِنَهَا فَتَبِيرًا ﴾

ويمك باوليدا مهيا نسبت، غلا تنس قول الشاهر فيكُ وله.

فرانسا السولسيد رق الله والكنشاب حرير أثبيزل ميسؤآ فسيروى السوليد إد داك فسفأ إيهانسا وعسل فاستقسآ حوانسا ليس مَن كان مؤمـنياً عمـرك الله کان كمسن عياتسا إل سوف يُدعني النولنيد بمند قليل وهسل بذاك هوائسا ررئىيد مسللٌ يُجزى بذاك جساساً ثيانا بلادنسا رُبُّ جَدُ لِعُنْتِهُ بِي أَبِانِ في لابس

وما أنت وقريش؟ إنها أنت جِلْج من أهل صفورية ، وأقسم بالله لأنت أكبر في الميلاد ، وأسنّ بمن تلهم، إليه .

وإسا أنت ياعتبة، قوافد ما أنت بمحميف فأجيبت، ولا عاقل فأحاورك وأهاتيك، وما هندك خير يرجَى، ولا شرّ يتقى، وما هقلك وهقل أمنك إلا سواء، وما يضرّ هليّاً لوسيته هل رموس الأشهادا ...........

وأما وعيدك إيّاي بالقتل، فهلا قتلت المحياي إد وجدته على فرائدك! أما تستحيى من قول بصر بن
 حجاج فيك:

بالسلرجسال وحسادتِ الأرمسان ولسنسيّةٍ تُخزى أب سفسالٍ شُسْتُ عسيسة حاضه في عرّبسه جبش لشيمٌ الأصسل من طبيانٍ وبعد هذا ما أربأ بنفني عن ذكره لعجشه، فكيف يحاف أحدٌ سيمك، ولم يقتل فاضحك؟ وكيف

ألومك على بعض على، وقد قتل حالث الوبيد مبارزة يوم بدر، وشرك حمزة في قتل جدك عتبة، وأوحدك من أحيث حنظلة في مقام واحد!

وأما أنت يامعيرة، فلم تكن بحليق أن تقع في هذا وشبهه، وإنها مثلث مثل البعوصة إد قالت للنحلة: استمسكي، فإني طائرة عنك، فعالت النحلة ٬ وهل علمت بك واقعة عليّ فأعلم بكِ طائرةٌ عني ا

والله ما مشعر بعداوتك إيّانا ولا اعتممنا يؤهيمت جاء ولا يشقّ عنسا كلامثوإلَ حدالله في الرما لثامت عليك، ولقد دراً عمر هنك حقّاً لله سَّالِكُ عَنامُ عِنْ

ولقد سألت رسول الله حمل الله عليه وأله [وسلم] . هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها؟ فقال: « لا بأس بذلك يامغيرة ما لمَّ يُمو الرب» لعدمه بَأَنْتُ ران!!

وأما فحركم عليما بالإمارة فإنَّ الله تعالى يقوب ﴿ إِذَا أَرِدِهِ أَنْ خَلَكُ قَرِيَةَ أَمْرِمَا مَتْرِفِيها ففسقوا فِيها قحقٌ عليها القول قدمُرماها تدميراً ﴾ [17] / الاسراء]

ثم قام الحسن فنعض ثوبه وانصرف، فتعنَّق عمرو س العاص بثوبه وقال إلا أمير المؤسين قد شهدت قوله فيَّ وقدُعه أمِّي بالزِّناء وأنا مطالب له بحدٌ الفدف

فقال معاوية : خلَّ عنه لاجزاك الله خبراً فتركه [عمرو]

عقال معاوية قد الباتكم أنه بمن لا تطبق عبرصته وبهيتكم أن تسبّوه فعصيتموني والله ما قام حتى أظلم عليّ البيت قوموا عنّي نقد فصحكم الله وأحر كم بشرككم الحرم، وعندولكم عس رأي النناصح المشهق.

<sup>(</sup>١) ولهذا الممنى شواهد كتيرة يجدها الطائب في العدير اج ٦ من ١٣٦–١٣٢ ، ط ١ .

# البابالثاني والسبعون

فيما اعتمده معاوية وسنّه من لعن علي عليه السلام على المسنابر، وكتابته بذلك إلى الآفاق، وما قال [في ذلك] وقيل له'``

لًا مات الحسن رصي الله عنه جُمع معاوية فلاخل المدينة وأراد أن يلعن علي بن أبي طالب

(١) وليلاحظ ما أورده العلامة الأميق قدّس الله نفسه في الغدير: ح٢ ص٢٠١، وما معدها وليراجع أيضاً.
 ما ذكره في الغدير: ج١٠، ص٠٢٦ عـ٧٧٤.

وليطالع ما رواه مسلم في الحديث: (٣٧) من بات مناقب علي عليه السلام من صحيحه: ج٧ ص١٩٩، وفي ط: ج٤ ص٠٩٨٠:

وليتأمل أيصاً الحديث: (١٥) من بات ساقب هي تعليه السلام من كتاب الفضائل من مصنف أي بكر ابن أي شيبة: ج١٦، ص ٢٠، ولي ط٢ ج٧ ص ١٩٦ ولي النسخة المحطوطة: ج٢ / الورق ١٥٤ / أ / .

وليتعمق أيصاً في الحديث. (٣١٥) من فضائل عنّ عليه السلام وتعليقه من كتاب العضائل تأليف أحد بن حيل ص١٤٨ .. ١٤٩، ط قم تحقيق العلامة الطباطائي

وليدقق الحديث: (١٣٤١) من كتاب السنة ـ تأليف ابي بكر ابن أبي هاصم ـ ص ٩٨٧ - ٩٩٠. وليحقق أيضاً ما رواه ابن ماجة في أواخر فضائل علي هليه السلام في الحديث ( ١٣١) في مقلمة صحيحه ج١ ص ٣٠.

وليمعن النظر أيصاً في الحديث: (١٠٠٤) في أواسط الحرد (٧) من ساقت علي عليه السلام ــ تأليف محمد بن سليمان ــ : ج٢ ص ٥٠١ ط١

وليترزّ في الحديث التاميع وما بعده من كتاب خصائص عليّ عليه السلام ـ تأليف الحافظ النسائي ـ ص ٤٦ ـ ٧٠ .

وليتثبّ فيها رواه ابن كثير في تاريخ البداية والنهاية : ج٧ ص٠٣٤

وليتركيص فيها رواه الحافظ ابن عساكر في الحديث: (٢٧٦) من ترجمة أمير المؤسين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج١، ص٢٣٧ ط٧ - ٢٣٩ ط٧. على منهر رسول الله ﷺ فقيل له · إنَّ هاهنا سعد بن أبي وُقاص ولانزاه يرضى بهذا الأمر فابعث إليه وخذ رأيه.

فأرسل إليه[معاوية] ودكر له ذلك؛ فقال والله لئن فعلت الأخرحلُ من هذا المسجد قلاأعود إليه.

فأمسك [معاوية] عن ذلك حتى مات [سعد] ١١٠ ولمّا مات سعد لعنه على المنبر وكتب إلى سائر عُماله مدلك و[أمرهم] أن يلعبوه عنى منابرهم فأمكر دلك أصحاب رسول الله على سائر عُماله مدلك وتكلموا إلى دلك] ومالعوا فلم يقد دلك شيئًا؛ وكتبت أم سلمة زوح النبي على إلى معاوية الم إنكم تلعبون الله ورسوله على مابركم ودلك إنكم تلعنون على من أبي عالب ومن أحّمه وأنا أشهد أن رسول الله على أحمه والله أحّمه علم يلتفت [معاوية] إلى كلامها ١١٠ .

وقال[ معاوية] يومًا لعقبل س أبي طالب/١٣٣/أ/ ياأبا يريد إنبك منا بالمكان الدي عدمت وقد حللت المكان الدي لايراحم فيه؟ وأحثُ أن تقوم فتلعن عليًا. قال[عقبل] أفعل[فقام] وصعد المسر فقال. أبها الماس إنَّ معاوية أمري أن ألعن عليًا فالعدود فعليه لعنة الله والملائكة والناسي أجمعين

١١ ما بين المعقودين منه مأخود عا ذكره ابن عبد ربه في عبوان: وأحبار معاوية، في أواسط كتاب العسجلة الثانية من العقد الفريد: ج٣ ص ١٣٧

وقوله وفأنكر ذلك أصحف رسول . ﴿ فَلَمْ يَعَدُ دَلَكُ شَيْئًا} عَيْرُ مَذَكُورُ فَيْهُ

<sup>(</sup>٢) وفي معنى رسالتها سلام أنه عليها ، جده عنها وعن عدرها عدّة أحاديث مسدة موثوقة في كثير من مصادر الجعاظ من عدماء القوم ، ويحد الطاب قبسات منها في الحديث (٩٣-٩٣) وتعليقاتها من كناب حصائص أميرالمؤمنين – باليف الحافظ مسائي – ص ١٦٩ / ١٧٣ ، ط بيروت

ورواها أيصاً الحافظ ابن عساكر في لحديث (٦٦٤) وما بعد، من ترجمة أميرالمؤمنين من تاريخ دمشق مع ٢ ص ١٧١ . ط ٢

وليراجع المئة ما رو ه محمّد بن عنيّ بن الحسين العنوى النعدادي في المجلس (١٤) من كتابه عميون الأحيار الورق ٤١/ب/

وليراجع أيصاً ما رواء ابن عساكر في ذكر شبحه من معجم شيوخه الورق ١٨٧؟

ثمُ نزل فقال له معاوية لم تبَّين [يا]أن يزيد[عل من اللعنة]؟ قال: والله لاأزيد على هذا حرفًا واحدًا والنية للمتكلم. فسكت[معاوية](!)

وكان[عقيل] قد وحد على أخيه فأوى إلى معاوية فقال معاوية يومًا: ياأهل الشام إِنَّ أَمَا يَزِيدَ رَآنِي خَبِرًا لَهُ مَنْ أَخِيهُ فَآوَىٰ إِنِيُّ. قَالَ[عقيل] عَمَّمَ أَنْتَ خَبِر لِي في دنياي وأخي خير لي في دينيُ(؟)

وقال له ليلة صُفِين: أنت الليلة معنا أما يزيد. قال: نعم ويوم مدر كنت أيضًا معكم!!!<sup>(١٦)</sup>

وما أحسن ما قال أبو فراس بن حدان من جملة قصيدة طويلة: نعم دعت الدنيا إلى الغدر دعوةً أجساب إليهما عسالم وجهمول وفارق عمرو بن الربير شقيقه وخسلًا أمسير المؤمنسين عقيسل

وقال رجل من العلماء (١) لولده: يانُّني إنَّ الديا لم تبن شيئًا إلَّا هدمه الدين وإنَّ

(١) هذا موجز ما ذكره ابن عبد ربّه في عثوان : همجارية وعقيل في أمر علي، . في أواسط كتاب المجمة في الأجوبة من العقد الفريد: ج٤ صلى ١١٤، ط للكتيّة العلمية ببيروت.

(٣) الظاهر إن حذا موجز ما أورده ابن عبد ربّه ـ أي عنوان: وجواب عقبل بن أي طالب لمعاوية وأصحابه و ـ ق الواسط كتاب المجنية في الأجويّة من العقد الفريّد" خ 2 ص ٩٠ ط بيروت وهذا لعظه .

أَا قَدَمَ عَقَيْلُ بِنَ آبِي طَالَبَ عَلَى مَعَاوِيةَ أَكْرَمَهُ وَقَرِبُهُ وَقَصَى حَوَالَجَهُ وَقَضَى عَنه دينه، ثمّ قال له أي بعض الأيام: والله إنّ علياً غير حافظ لك [حقّ الأحوة] قطع قرابتك وما وصلك ولا اصطنعك [ف] قال له عقيل: والله لقد أجرل العطية وأعظمها، ووصل القرابة وحعظها، وحسل ظنّه بالله إد ساء به ظلّك، وحفظ أمانته وأصلح رعيته إد ختم وأفسدتم وجرتم، فاكمف لا أباً لك، قانه عما تقول بعد ك.

. وقال له معاوية يوماً [يا] ابا يريد أنا لك خبر من أحيك عنِّ ا قال [عقيل] · صلقت إنّ أخي آثر دينه على دنياه، وأنت آثرت دياك على دينك، فأنت حير تي من أحي وأحي حبر لنفسه منك.

وقال له [معاوية] ليلة الهرير - أب يريد أنت الديلة معنا قال [عقيل]: نعم ويوم بدر كنت معكم!!.

(٣) لم يثبت لحوق عقيل بمعاوية أيّام حرب صعير إن صحّ أصل لحوقه به، وما ذكره ابن عبد ربه غير واجد لشرائط الحبية.

(٤) ومثله جاء في أواشل عسوان. وأحسر معاوية، من كتاب العسجدة الثانية من العقد العريد٬ ج٣
 حر١٢٧، طبع مصر سنة (١٣٤٩).

ورواه أيضاً في أوَّل فضائل عليَّ عنه السلام من كتاب اليتيمة الثانية من العقد الفريد ج٣ -

الدين لم يبن شيئًا فهدمه الدنيا ألا ترى أنَّ قومًا لعنوا على بن أبي طالب عليه السلام ليخُطوا منه فكأنما الحذوا بناصيته مئدًا إلى السياء!!!

وكان عقيل س أبي طالب لما النحق بمعاوية بالع[معاوية] في إكرامه وبره إرغامًا لعلي ؛ فلَّيا قُبُل علي عليه السلام استشقل مقامه عنده وكرهه فكان يُسمعُه مايكوه لينصرف عنه؛ فبينا هو يومًا بمجلس حفل من[أهل] الشام وغيرهم إد قال معاوية لأهل

= ص٢٧٨ من الطعة الثانية بمصر، سنة (٣٤٦) قان

قال الرياشي: انتقص ابن حمرة بن حبد الله بن الزبير علياً [عليه السلام] فقال له أبوه : يابي إنه والله ما بنت الدنيا شيئاً إلا عدمه الدين، وما بن الدين شيئاً فهسدمته الدنيا، أما ترى علياً وما يظهر بعص الناس من بعضه ولعنه على الشائر فكاني وإنه باحدون بناصيته رهماً إلى السياد! إ

[أ] وما ترى من مرواد وما يتعبون به موتاهم من الملح بين الناس فكأنها يكشعون عن الحيف!! وقريباً منه رواه البيهقي في أنخر حتوان "أمسلوي، من عادى عليّ بن أبي طالب ، ع من كتاب المحامس والمساوى، ص ١٤، وفي ط دار يحيد العلوم ببيروت ص٧٧ قال

قال الأصمعي: سمع عامر بن صد الله بن الربير آينه يبال من على رضي الله عنه، فقال: يايني إناك وذكر علي رضي الله صه، فإن بني أميّة تنقصته ستّين علماً فيا زاده الله بذلك إلا رفعة 111 وروى الجماحظ في كتاب البنان والنبيين ح ٢ ص ١٧٣، وفي ط في أواسط ص ٢٠٦ قال:

وتمقص ابن لعبدالله بن عروة بن الربير علياً – رصي الله عنه – فقال له أبوه . والله ما بني الناس شيئاً قطّ إلاً هدمه الدين ، وما بني الدين قطّ شيئاً فاستطاعت الدنيا هدمه . أم تر إلى علي كيف يظهر بنو مروان من عيبه وذمّه والله لكاتما يأحدون بناصب رفعاً إلى الساء [أ] وما ترى ما يندبون بنه موتاهم من النابين والمديح والله لكاتما بكشمون عن الجيف ؟؟}

وقريباً منه جدًا رواه عنه ابن عساكر في ترجمة عبد لله بن عروة كيا في مختصى تاريخ دمشق – لسكيبة الشهابي – ج ١٣ ص - ١٤ ، قال :

قال مصعب بن عبدالله : جمع عبدالله س عروة بسه ثمّ قال بيا بيّ إن الله تعالى لم يبن شيئاً فهدمه [الناس] و إن الناس لم يبنوا شيئاً فطّ إلاّ هَدَمُواهُ و إنّ بني أميّة من عهد معاوية إلى اليوم يهدمون بشرف عليّ فلا يزيده الله إلاّ شرهاً وفصلاً وعبّة ي فنوب المؤمنين !! يابنيّ علاتشتموا عليّاً الشام: أتعرفون أبا لهب الذي قال الله في حُقه. ﴿ تبت بدا أبي لهب وتب﴾ من هو؟ قالوا: لا. قال: عم هذا وأشار إلى عقيل!

فقال عقيل: يَاأَهُلِ الشّامِ [هل] تعرفون حمالة الحطب[التي قال الله في شأنها؛ وشأن زوجها ﴿سيصلىٰ نارًا ذات لهب وامرأته حُمانة الحطب﴾ ؟] قالوا: لا.قال: هي عُمة هذا وأشار إلى معاوية وهي أم جميل بنت حرب!!!!"

وعن عبد الله الكندي أنَّ معاوية بن أبي سفيان بينا هو جالس وعنده وجوه الناس إذ دحل عليه رجل من أهل الشام فقام حطيبًا فكان آخر كلامه أن لعن عليًا فأطرق الناس.

وتكلم الأحنف بن قيس فقال/١٢٣/ب: يا معاوية إنَّ هذا القائل ـ لما قال ـ لو يعلم أنَّ رضاك لعن المرسلين لَلْعَنسهم عائنى .فه ودع عنك عليًا فقد أفرد في قبره ولقى رَبه وخلا بعمله؛ وكان والله المبرر في سفته الطاهر في ثوبه والميمون نقيبته العطيمة مصيبته!!!

فقال معاوية: والله لقد أعصيت العبر على الفذى وقلت بما ترى وأيم الله لتقومُن ولتلعثُنه على المبر ولتصعدمه طوعًا أو كِرهُإ.

قال · [ فغال الأحنف : ﴿ إِن تَعَفَيْنِي فِهُو حَبِرُ لَكَ ؛ وَإِنْ تَجِبَرُنِي عَلَى دَلَكَ فُواظَّهُ لاتجري به شفتاي أبدأ !!!

قال [ معاوية ] : قم َفاصَعد والعنه كَيَا آمرَتك . قال : أما والله يا معــاوية لأنصفيّك في القول والفعل - قال · وما كنت قائل ؟

قال [ الأحنف ] : اصعد المنهر كما أمرتني فأحمد الله وأثني عليه وأصلي على نبيه صلى الله عليه وأصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثمّ أقول : أيّها الناس إنّ معاوية أمري أن ألعن علياً ؛ ألا وإنّ علياً ومعاوية اختلها وادّعى كلّ واحد منهما أنه مبعي عليه وعلى فئته . فإذا دعوت فأمّنوا رحكم الله ؛ ثمّ أقول : [ اللّهمُ ] العن أنت وملائكتك وأنب ؤكّ وجميع خلفك الباغي

 <sup>(</sup>١) وقريباً منه ذكره ابن عبد ربه في عبوان وجراب عقيل بن أبي طالب لمارية، من كتاب المجنبة من
 المقد الفريد: ٤ ص ٩١ قال:

ودخل عقبل على معاوية فقال [معاوية] الأصحابه عدا عقبل عمّه أبو لهب: [قـ] قال له عقبل: وهذا معاوية حمّته حمّالة الحطب! ثمّ قال: بالمعاوية إذا دخلت البار فاعدل ذات اليسار فإنّك مسجد عشى آبا لهب مفترشاً عممّك حالة الحطب، عافظر أيّها خبرة الفحل أو المفعول به؟!!!.

منهيا على صاحبه ؛ والعر الفئة الباعية لعنا كبيراً أُسُوا رحمكم الله والله يامعاوية لاأريد على هذا حرفاً ؛ ولاأنقص من ذلك حرفاً ؛ ولو كان في دلك دهاب نفسى !!!

فقال معاوية ٠ إداً بعميك [ من دلك يا ] أبا بحر .

وقد بالع الصحابة رصوب لله عبيهم في نهيه عن دلك وعابوه عليه ؛ وبيَّوا له ما في دلك من عار الدبيا والأحرة ؛ فلم يعد فيه ذلك ولا التفت إلى أقوالهم ؛ والقيامة تجمعه وإيَّاه ؛ وما رئَّك بطلام للعبيد .

<sup>(</sup>١) وقريباً منه ذكره ابن عبد ربّه في صوال المحاومة الأمراء والردّ عليهم اس كتاب المجبة في الأجوبة من العقد العريد. ح عص ١١٣، طبع بيروت، وهيه:

<sup>[</sup>روى] الشيباني عن أبي الجناب الكندي عن أبيه أنَّ معاوية بن أبي سفيان بينا هو جالس وعند وجوه الناس . . .

# البابالثاني والسبعون ١٠١

في [ذكر] الوافدات على معاوية بعد قتل علي عليه السلام، وما خاطبوه به، وما أسمعوه فمنهم الزرقاء وبكارة الهلاليّة وبقيّة الوافدات

\_ [وني الباب أيضاً] خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية [المكنّى بأبي ليلي] رحمه الله ورضي عنه \_

ُ مِ ﴿ قَالَ الشَّعبِي رَحْمُهُ اللَّهُ : حَدَّثنِي جَاعَةً مِنْ بنِي أُمَيَّةً ثمَنَ كَانَ يَسَمَرُ مَع مَعَاوِيةً ؟ قالوا ﴿

بيها معاوية ليلةً مع عمرو بن العاصي ومروان وسعيد وعتة والوليد إذ ذكروا الزرقاء بنت عدي من الهيس الهمدائية وكانت شهدت صفين [ مع ] قومها ؛ فقال معاوية : أيكم يحفظ كلامها [ يوم صفين ؟ فقال بعضهم : أنا أحفظه يا أمير المؤمنين . قال : فاشيروا علي / ١٢٣ / ب/ في أمرها فقال بعضهم أشير بقتلها . قال : بنس الرأي أشرتم به ؛ أيحسن بي أن يتحدّث عني بأنه قتل امرأة بعد ماظفر ؟ . ثم كتب إلى عامله بالكوفة أن يوفدها إليه مع ثقة من محارمها وعدة من فرسان فومها ؛ وأن يجهد لها وطاء للها ؛ ويسير بها سيراً حميماً ؛ ويوسّع لها في النفقة . فأرسل إليها [ والي الكوفة بعد وصول كتاب معاوية إليه ع وأقرأها الكتاب ؛ فقات : إن كان جعل الخيار إلى فإني لاأنيه ؛ وإن حتم الأمر فالطاعة أولى

(١) كذا في أصلي هاهدا، وفي مقدمة المصنف من أصلي " والباب الرابع والسيمون».

<sup>(</sup>٢) وليلاحظ خمر الزرقاء في كتاب بلاغات السناء، ص٣٧، وقرش كتاب الوهود من العقد القريد: ج١ ص٢١٣ ط٢.

والرقم (٣٨) من تراجم السناء في المجلّد الأحير من تاريح دمشق ص.١٠٩، ط.١ وكتاب عصر المأمون: ج٢ ص.١٧، وجمهرة الحطب ص.١٩٧.

قال: فحملها وحهزها على ما أمره به ؛ علمّا دخلت على معاوية ؛ قال: مرحبة بك با خالة وأهلاً ؛ قدمت حبر مقدم قدمة واقد كيف كان حالك في مسيرك ؟ قالت : خير مسير قال كيف كنت ؟ قالت (كربية بيت أو كطفل في مهد. قال : بذلك أمرتهم ؛ أفتدرين فيم بعثت إليك ؟ قالت وأن لي بعلم ما لم أعلم ؟ ولا يعلم الغيب ألا الله . قال : ألست الراكبة الجمل الأحمر [ في يوم صِفْين ] والواقفة بين الصَّفين تحضين على القتال وتوقدين نار الحرب ؟

قالت : يا أمير المؤمس مات الرأس ونتر الدنب ؛ ولن يعود ماذهب ؛ والدهر ذو غير ؛ ومن تفكّر أنصر ؛ والأمر بجدث معده الأمر .

ثمَّ قال [ معاوية ] : البُّكم يجفظ كلامها ؟ قالت · أمَّا أمَّا فوائلُهُ لقد أنسيته ؟ قالوا : لَكُنَّا نحفظه لله أموك حين تقولين :

أيُّ الناس إِنَّكُم قد أصبحتم في فتنة قد عشينكم جلابيب الطلم وحارت بكم عن قصد السبيل ؛ فيا لها من فتنة عمياء بكيء لا يسمع لناعقها ولا يستكير لقائلها ؟ إنَّ الحساح لايضيء بالشمس وإنّ الكواكب لا تبر مع القمر ولا يقطع الحديد إلّا الحديد ؛ ألا من استرشدنا أرشدناه ؛ ومن سأل أحبرناه

أيها الناس إنَّ الحق كان يطلب طالبه فأصانه ؟ فصراً عباد الله ، صراً أيها المهاجرون والأنصار على العصص وكأن قد ندمل حرح الشتات والتأمت كلمة النقوى ودفع الحق ناطله ؟ فلا يجهل أحد فيقول م كيف ؟ وإدا يقصي الله أمراً كان مفعولاً ؛ وإن حضاب الساء الحمّاء ، وحصاب الرجال الدماء ؛ ولهذا اليوم مابعده ؛ والصرخير في الأمور وأحمد في العواقب ، إيها عباد الله إلى الحرب قدّماً عبر ناكصير ال! ثمّ قال [ معاوية ] ما ررقاء لقد شاركت علياً في [ كلّ ] دم سفكه / ١/١٢٤.

قالت: بشرك الله بالخير وأحسر بشارتك على دلك ؛ وأدام سلامتك فيمثلك من بشر بخير وسرً جليسه !!! قال [ معاوية ] - أو يسرُك هذا ؟ قالت : نعم والله ما سررت كسروري مهذا النُشرى وأنَّ لي بتصديق الفعل ؟

فصحك معاوية وقال : والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب عبدي من حكم له أيّام حياته [1] اذكري حاحتك . قالت : آليت على نفسي أن لا أسأل أميرًا عتب عيّ ؛ ومِثْلُك من أعطى بعير سؤآل وحاد من عير طلب قال : صدقت . وأمر لها مجائزة ولمن حضر معها بجوائز وكسوة . وفود بكارة الهلاليّة [ على معاوية ]

قال [ ابن عبد ربّه ] صاحب [ كتاب ] العقد في كتابه (١) : قال محمد بن عبد الله الخزاعي عن الشعبي قال :

استأذنت بكارة الهلالية على معاوية فأذن لها ؛ وهو يومثل بالمدينة فدخلت عليه وكانت قد أسنت وعشى بصرها وضعفت قوّتها وهي ترعش بين خادمين ؛ فسلمت وجلست ؛ فردٌ معاوية عليها السلام وقال : كيف أنت يا خالة ؟ قالت : بخبر . قال : غيرك الدهر ؟ قال : كذلك الدهر ذو غير ؛ من عاش كبر ومن كبر مات ؛ ومن مات قبر

[ف]قال عمرو بن العاصى : هي والله القائلة :

يا زيد دونك فاحتفر من دارنا سيفاً حساماً في التراب دفيناً قد كنت أذخره ليوم ملمة فاليوم أبرزه الزمان مصوناً

فقال مروان : وهي والله الغائلة أيضاً :

أَثْرَىٰ ابن هند للخلافة مَالَكا هيهات ذاك وذاك منك بعيد منت نفسك في الخلاء ضلالة أغراك عمرو والشقي سعيد فاذهب بأبخس طائر و أذله لاقت علي ذا العلاء سعود

فقال سميد بن الماصي : وهي والله القائلة أيضاً :

قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أميّة خاطباً فائل النور مدّي مدّي وأيت من الزمان عجائباً في كلّ يوم لايزال خطيبهم/١٣٤/ب/بين الجموع لآل أحمد عائباً

ثمّ سكتوا ؛ فقال معاوية : سلي حاجتك . فقالت : تنّع [ عني ] كلابك يا معاوية إنّ [ كلام هؤلاء أهشي ] بصري وقصرت حجّي وذهبت [بـ]قوّي (٢) نعم أنا

<sup>(</sup>١) المعروف بالعقد العريد، والقصّة ذكرها في فرش كتاب الوفود في صوان: دالواهدات على معاوية، من ج١، ص٢١٣ ط٢.

 <sup>(</sup>٢) والقصّة ذكرها ابن طيغور بسندين في كتاب بالاغات النساء وفي متن سندها الأول: وفقالت بكارة بمعتنى كلابك يا أمير المؤمنين وعشى بصري؟

وفي الطبعة الدنية من العقد الفريد: ج١، ص ٣١٣: فقالت: يامعاوية كلامك أعشى بصري وقصر حجق . . .

والله القائلة لما ذكروا ؛ وما خفي أعظم وأكثر . فضحك [ معاوية ] فقال : ليس يمنعنا ذلك من برَّك . قالت · [ أمّا الآن فـ] لا حاجة لي بشيء من برَّك . ثمَّ قامت [ فخرجت ]



### وفود أمَّ سنان [ بنت خيثمة بن حرشة الملحجيَّة ] على معاوية (١)

[ عن سعيد بن حذاقة ] قال : حبس مروان \_ وهو عامل معاوية على المدينة \_ غلاماً من بني ليث في جناية جناها بالمدينة ؛ فأنت جدّته [ أمّ أبيه ] إلى مروان وهي أمّ سنان [ بنت خيشة ] الملاحجية فكلّمته فيه ؛ فأغلظ لها [ مروان ] فخرجت إلى معاوية فدخلت عليه وانتسبت له فعرفها ؛ وقال : مرحباً بابئة خيشة ما أقدمك أرضنا وقد ههدتك تشتمينا وتحرّضين هلينا عدونا (\*) وأنّ علين وقول صدق (\*) وإنّ اليني عبد مناف أخلاقاً طاهرة وأعلاماً ظاهرة [ وأحلاماً وافرة ] لايجهلون بعد علم ولا يسفهون بعد حلم ولا يتقمون بعد هفو ] وإنّ أولى الناس باتباع ما سنّ آباؤه أنت

قال [ معاوية ] : صدقت تحن كذلك ؛ فكيف تولك وأنشدها [ تولها ] - : هزب الرقاد فمقلتي لا ترقد والليل يصدر بالأمور ويورد يا آل مذحع لامقام فشمروا إن العدو لآل أحمد يقصد هذا على كالهلال تمقد وسط السهاد من الكواكب أسعد خير الحلائق و ابن هم عمد إن يهدكم بالتور منه تبتدوا مازال مد حضر الحروب مُظفَّراً والنصر فوق ثوائه لا يفقد

قالت : قد كانت ذلك ؛ وهو لسان نطق وقول صدق (٤) وأرجو أن تكون لنا

<sup>(</sup>١) والقصة ذكرها بان حبد ربّه في كتاب: «فرش كتاب الوفود» من العقد الفريد: ج١ ص ٢١٤ من العلبة الثانيّة بمصر. وما وضع بين المعقوفات مأخوذ عا ذكره ابن حساكر في ترجمة أمّ سنان تحت الرقم: (١٥٣) من تراجم السناء من المجلد الأخير من تاريخ دمشق ص ٥٣٠ ط١.

وذكرها أيضاً ابن طيفوافي كتاب بلاغات النساء ص٦٣ . والقصة ذكرها أيضاً مؤلف كتاب الحلائق فيه ، كيا أشار إليها في هامش ترجة أم سنان من تاريخ دمشق .

 <sup>(</sup>٣) وفي تاريخ دمشق: وتشتئين قومي وتعفين علي عدوي وفي هامشه نقلًا عن كتاب الحدائق: وتشتئين قربي . . . ».

<sup>(</sup>٣) هاتان الجملتان لاتوجدان في ترجتها من تاريخ دمشق.

<sup>(2)</sup> وفي تاريخ دمشق: وقالت: يا أمير المؤمنين لهان نطق وقول صدق، ولئن تحقق فيك ماظنّنا فحظّتُ أوفر . . . . ».

خلفاً من بعده .

فقال رجل من جلسائه : وهي والله الغائلة أيضاً :

إمّا هلكت أبا الحسين فلم تزل بالحق تعرف هادياً مهدياً فاذهب عليك صلاة ربّك ما دعت فوق الغصون حمامة قمرياً قد كنت بعد محمد خلفاً لنا أوصى إلبك بنا وكنت وفياً فاليوم لاخلف يؤمّل بعده/ ١٢٥/أ/ هيهات نامل بعده إنسياً

والتمتت إليه (١٠وقالت: أما والله لقد قلت دلك والمخفيّ عنك أكبر!!! والله ماأورثك الشنآن في قلوب المسلمين إلا لهؤلاء فادحص مقالتهم وأبعدهم عنك فإنّك إن فعلت ذلك ازددت من الله قرنًا ومن قلوب المؤمنين خُمًّا.

قال[ معاوية] وإنّك لتقولين دلك؟ قالت سحان الله والله مامثلك من مدح بباطل و لا اعتدر إليه مكدب وربّك لتعلم ذلك من رأينا وضميرنا؛ كان والله علي أحب إلينا ملك وأنت أحبّ الآن إلينا من عيرك قال[ معاوية] مثل من وقالت [مثل] مروان وسعيد بن العاصي؟قال: وبم استحققت هذا عندك؟ قالت: بسعة حلمك وكرم عفوك قال فإنها يطمعان في ذلك؟ قالت هما والله لك من الرأي على ماكنت عليه لعثمان بن عفان؟

قال [معاوية]: والله لقد قاريت؛ في حاجتك؟ قالت إنَّ مروان تبنَّك بالمدينة تبك من لايريد منها البراح (" لابحكم معدل ولا يقضي سنة يتبع عورات المسلمين ويكشف عن عثرات المؤمنين (" حبس [اس ابني] فأنيته فقال: كيت وكيت. فأسمعته أخش من الحجر وألقمته أمرً من الصمر (الم مراجعت إلى نفسي باللائمة وقلت: لم

<sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر، ولفظ أصلي غير واصح

 <sup>(</sup>٣) كدا في أصبي، يقال: تبنَّك فلان بالمكان وفي المكان أقام مه وتمكّن فيه. والنزاح - بفتح الماء -التحوّل والانتقال

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصبي، وفي بلاحات النساء وتاريح دمشق «يتتبّع عثرات المسلمين ويكشف عورات المؤمنين. . . . .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين قد سقط من أصلي، وهو موجود في العقد الغريد وبالاعات السناء وتاريخ دمشق. وفي بالاعات السناء. وفائقمته أحش من الحجر، وألعقته أمر من الصبرة وفي العهد العريد: ووألقمته أمرٌ من العداب، وفي تنزيح دمشق وهامشه عن الحدائق: وفائقته أخش من الحجر، وألعقته أمرٌ من الصاب.

لاأصرف ذلك إلى من هو أولى منه بالعدل والإنصاف فأتيتك لتكون في أمري باظرًا وإليه معديًا(١).

قال[ معاوية: صدقت] لاأسألك عن ذنبه والقيام بحُجِته اكتبوا لها بإطلاقه. قالت: ياأمير المؤمنين وأني لي بالرجعة وقد نفد زادي وكلت راحلتي. فأمر لها براحلة موطأة وخمسة آلاف درهم(٢).

والصبر .. منح الصاد .: عصارة مرّة، والصاب: شجر إذا قطع منه عود يخرج منه شبه لبن،
 والظاهر أنه هو الذي يسمّيه أهل بلدنا بـ دخرك.

<sup>(</sup>١) معدِّياً: شاكياً ومستنصراً.

 <sup>(</sup>٢) كذا في كتاب بالاعات السباء وتاريخ دمشق: وفي أصلي مرطاة؟

#### وفود حكرشة بنت الأطروش على معاوية(١)

قال الشعبي: دخلت عكرشة بنت الأطروش بن رواحة على معاوية بن أي مفيان وهي متركثة على عكاز فسدمت عليه بالخلافة وجلست؛ فقال لها [معاوية]: ياعكرشة الآن صرت عنلك أمير المؤسب الخالت: نعم إذ لاعلى حي . قال: ألست المتقلدة بالسيف بصفي أي أبنت وافقة بين الصفين تقولين: أيّها الناس ﴿ عليكم أنفسكم لايضركم من صل إذا اهتديتم ﴾ إنّ وجلة لايرحل عنها من أوطنها/١٢٦/أ/ الإيهم من سكنها ولايوت من دخلها أن اجلة لايرحل عنها من أوطنها/١٢٨/أ/ الإيهم هومها؛ فكونوا قومًا [مستبصرين في دينهم] مستطهرين بالصبر على حقهم (الله ينصره ملكم بعجم العرب وعلف القلوب لايعقهون الإيمان ولايلرون الحكمة دعاهم باللذيا فأجابوه؛ واستدعاهم إلى الباطن علموه؛ فاله عباد الله في دين الله وإياكم [ والتواكل] والترابي فإن دلك ينقص عُرى الإيمان ويطفى، نور الحق هذه بدر الصغرى والمعقمة الأخرى با معشر المهاجرين والأنصار المصواسيرة مصيرتكم واصبروا على] عزيمتكم وكأني بكم غداة غد وقد لقيلم أهل الشام كالحمر الباهقة تصقع صقع البعير [ وتروث وث العتاق] (ا)

ومثله ذكره ابن طيفور ولكن لم يذكر أباها كيا في بلاهات النساء، ص٠٧

 <sup>(</sup>١) كذا في أصلي، وفي ترجمتها من العقد الفريد ح1، ص710 ط1: ٩بت الأطرش،
 وذكرها أيصاً ابن عساكر، ولكن قال. وبنت الأطش بن رواحة، كيا في ترجمتها تحت الرقم:
 (٧٣) من تراجم النساء من تاريخ دمشق ص٢٥٤ هـ١

 <sup>(</sup>۲) وساق ابن مساكر سند القعيمة أبى أن قال ، عن مكرمة وعبد الله بن سنيان عن أبيه قالا : دخلت عكرشة .

 <sup>(</sup>٣) وفي بلاغات الساء وتاريح دمشق الست صحبة الكور المسدول والوسط المشدود، والمتقلّدة بحيائل
 السيف. . . .

 <sup>(</sup>٤) وفي بلاغات الساء: إن الجمة دار لا يرحل عنها من قطب، ولا يحرن من سكنها، فابتاهوها بدار لا يدوم نعيمها

 <sup>(</sup>a) ما بين المعقوفين مأخوذ من العقد العربد.

<sup>(</sup>٢) ماوضعناه بين المعقومين الأولين أحذماه من كناب العقد الفريد، وما وضع بين المعقوفين ائتانيين أخذ من بلاغات النساء، وفيه \* وفكأنّ بكم خداً قد لقيتم أهل الشام كالحمر النهاقة والبغال الشحاجة تضفع ضفع البقر [ظ] وتروث روث المعتقء.

[ثمُّ قال معاوية:] وكأني أراك على عصاك هذه وقد انكفأ عليك الناس يقولون: هذه عكرشة بنت الأطروش فقد كدت تقتلين أهل الشام (١) لولا قدر الله وكان أمر الله قدرًا مقدورًا؛ فيا حملك على ذلك؟

قالت: باأمبر المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوالاتسألوا عَنَ أَشَيَاءَ إِنَّ اللَّبِيبِ إِذَا كُرهُ أُمرًا كُوهُ أَشْيَاءُ إِنَّ اللَّبِيبِ إِذَا كُرهُ أُمرًا كُوهُ إِمَادِتِهِ (٢).

قال[معاوية]: صدقت فاذكري حاجتك. قالت: إنّه كانت صدقاتنا تؤخذ من أفنيائنا فترَّد على فقرائنا وقد فقدنا ذلك فيا يجبر لنا كسير ولايقل لنا عسير ولاينعش لنا فقيرا!! فإن كان ذلك عن رأيك فمثلك من انتبه من الغفلة وراجع التوبة؛ وإن كان عبر رأيك فم بن يستعين بالحونة ولا يستعمل الظلمة.

قال معاوية: ياهذه إنَّه تنوبنا من أمورٍ الرعية ما يوجب ذلك (١٠٠٠).

قالت: سبحان الله والله مافرض الله لنا حُقًّا فَجَعَلَ فَيه ضَرَارًا لَغَيْرُنَا وهو سبحانه علَّام الغيوب !!

تال معاوية: هيهات والله ياأهل العراق فقُهكم عليٌّ فلن تطاقوا ! ( ! ) ثمُّ أمر لها بما سألت من ذلك.

 <sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر، وفي أصلي: وفإن كفت تقتلين أهل الشام». وفي العقد الفريد: وفإن كنت لتقتلين اهل الشام». وفي تاريخ دمشق: وفإن كفت لتلفتين عين أهل الشام؟ . . . ».

<sup>(</sup>٢) كذا في أصلي، وفي بلاخات المساء وتاريخ حمشق: ﴿إِنَّ اللَّبِيبِ إِذَا كَرَهُ أَمَراً بَحَبِّ اهادته،

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلي، وفي العقد الفريد: وياهذه إنه ينوبنا من أمور رهيتنا أمور تنبثق وبحور تنفهق.
 وفي بلاغات السناء: وياهذه إنه تنوينا أمور هي أولى منا منكم من بحور تنبثق، وثمور تنفثق.
 ومثله في تاريخ معشق غير أن فيه: ومن نحور تنبثق.

 <sup>(3)</sup> هذا هو الصواب الموافق لكتاب بلاغات النساء، وتاريخ دمشق، وفي أصلي ومثله في العقد الفريد:
 ونبهكم على ١٠٠٠

### قصّة دارمية الحجونية مع معاوية

سهل بن أبي سهل رحمه الله عن أبيه قال: حبّع معاوية فسأل عن امرأة من بني كنانة كانت تنزل الحجون يقال لها: دارمية و وكانت سوداء كثيرة اللحم فأخبر بسلامتها منعث إليها فجيء بها فقال [ لها]: محالك ياابنة حام؟ قالت: [أ] بحام أدعى أبعث إليها فجيء بها فقال [ لها]: محالك ياابنة حام؟ قالت: [أ] بحام أدعى أرسلت إليك؟ قالت: لايعلم الغيب إلا الله. قال. بعثت إليك لاسألك علام أحببت عليًا وأبغضتيني وواليتيه وعاديتيني؟ قالت: أو تعفي [ عن ذلك] فهو خبر لك. قال: والله لا اعفيك. قال: أما إذ أبيت فإي أحببت عليًا لدينه وعدله في الرعية وقسمته والله لا اعفيك. قال: بالسوية وأمانته على أمر الأمة؛ وأبغصتك على قتائك لمن هو أحقى بالأمر متك؛ وطلبك لما ليس لك بحق؛ وواليت علي على ماعقد له رسول الله على من الولاية ؛ وعلى حبه ليس لك بحق؛ وواليت على ماعقد له رسول الله على حورك في القضاء للمساكين وإعظامه لأهل الدين ورحمته لنمستصعفين؛ وعاديتك [على] حورك في القضاء وسفكك للدماء وحكمك بالهوئي؟!

قال[ معاوية]: فلدلك انتفخ بطبك وعطم ثدياك وربت عجيزتك قالت. ياهذا وإلله أثما كاثبت تضرب الأمثال بعطم عجيرة هند أمك!!! قال معاوية. اربعني تحلى تفسك فإنّا لم نقل إلا خبرًا؛ إنه إذا انتفخ بطن المرأة تمّ خلق ولدها؛ وإذا عظم ثدياها تروى ولده؛ وإذا عظمت عجيزتها رزن مجلسها فرحعت وسكنت.

فقال لها معاوية: هل رأيت عنيًا؟ قالت. نعم. قال: فكيف رأيتيه؟ قالت. رأيته والله لم يعتنه الملك الذي فتلك؛ ولم يشغنه النعمة التي شغلتك؛ ولم تستعبده أطباعه كما استعمدك!!!

قال[ معاوية]: فهل مسمعت شبئًا من كلامه؟ قالت: نعم والله لقد كان كلامه يجلو القلب من العمى كما يجلو الريت الصدا عن الطست.

<sup>(</sup>١)كدا في ظاهر رسم الحطّ من أصلي ، و في العقد الفريد ؛ ﴿ فَقَالَتَ السَّتَ لِحِيمٍ إِن عَبَتْنِي أَنَا امرأة من بعي كتانة »

وفي ملاغات النساء . ولست لجام إنَّ أنا امرأة من قريش من يبي كنانة ...

قال: صدقت فهل[لك] من حاجة؟ قالت: وتفعل ذلك إذا سألتك؟ قال: نعم. قالت: تعطيني مائة ناقةً حمراء فيها محلبها وراعبها. قال: ماتصنعين بها؟ قالت: أغلو بألبانها الصغار؛ واستجمير بها الكبار؛ واكتسب بها المكارم؛ وأصلح بها

قال[ معاوية]: فإن أعطيتك ذلك هل أحلّ [عندك] محلّ على بن أبي طالب؟ قالت: ماء ولا كصدّداء؛ ومرعى ولا كسعد د، وفتى ولا كهالك المسحان الله أودونه!!! قال: فأنشأ معاوية بقول:

إذا لم أعد بالحلم مني عبيكم من ذا الذي بعدي يؤمل للحلم خديها هنينًا واذكري فعل ماجد جزاك على حرب العداوة بالسلم

ثمَّ قال لها: [أما] والله لو كان عليَّ حيًّا ما أعطاك منها شيئًا. قالت: الاوالله ولا ويرةً واحدةً من مال المسلمين!!!



<sup>(</sup>١) هذه الكليم من الأمثال السائرة بين العرب من عهد قديم إلى زمانها هذا ، يمثل بها عند المعاصلة بين شخصين ، أو عند بيان فقد النظير للممثل به ، والصدّاء . ركيّة كان ماؤها عذباً و تسعدان نبت له شوك ، وهو من أفضل ما يأكله الإيل ومالك هو من عيرة البربوعي قتله بعض الطعاة الفتاكين طعماً في روحته ، ثم صاجعها وتكحها في بعس اللمة التي قتل ديها روجها عدواناً !! والمثل لأحيه مستم بن نويرة .

### وفود أمَّ الخير بنت الحريش [بن سراقة ] على معاوية (١)

عُبيد الله بن عمر الغسّاني عن الشعبي قال: كتب معاوية إلى واليه بالكوفة أن يحمل إليه أمَّ الحير بنت الحريش من سراقة البارقية ولبعلمها أنه سيجزيها مقولها فيه ] بالحير خيرًا وبالشر شرًّا. فلمًا ورد عليه كتابه ركب إليها وأقرأها الكتاب ؛ فقالت: أمَّا أنا فغير زائغة عن السطاعة ولامتوسّلة بكذب () ولقد كنت أحّب أن ألقاه لشيء اختلج في صدري. [فجهزها للمسير] فلمُ شيعها وأراد معارفتها قال لها: ياأمُ الحير إنْ أمير المؤمنين كتب إلى أنه يجاريك بالحير خيرًا وبالشر شرًّا؛ فها عدك؟

قالت: ياهدا لايطمعك برك بي أن أسرك بناظل؛ ولاتؤيسك [معرفتي] بك أن أقول [فيك] غير الحق.

فسارت خير مسير حتى قدمت على معاوية فأبرلها مع حرمه ؛ ثم أدخلها عليه في اليوم الرابع وعنده حلساؤه فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال[معاوية]: وعليك السلام ياأم الخير وبالرعم مك فل أدعوتيني بهذا الإسم. فقالت، ياأمير المؤمنين إنّ فدية السلطان مدحضة لما تحت علمه ولكل أحل كتاب (" قال. صدقت كيف كان حالك ومسيرك؟ قالت: لم أزل بخير وسلامة حتى صرت إليك ؛ فأنا بمجلس أبيق عند ملك رفيق.

عقال معاوية · بحس بيِّتي ظفرت بكم . قالت: أعيدك بالله من دحض المقال وما

<sup>(</sup>١) جاءت قصّتها مسندة في كتاب بلاعات الساء ..

وأيصاً دكرها بن مساكر، تحت الرّقم (١٢٥) في ترجم البناء في المجلّد الأحير من تاريخ دمشق ص ١٩٨٨ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في العقد العريد ، وبالاعات السماء وتاريخ دمشق ، وفي أصلي ، وولا متوسلة بكذب.

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلي ، وفي للاعات البساء وتاريخ دمشق عقالت مه به هذا فإن مديهة السلطان مدخيمة
 لما يجب علمه ؟ .

تردى عاقبته. قال: ليس هذا أردنا أخبرينا كيف كان مقالك حين قتل عيار بن ياسر؟ قالت: ثم أكن زُوّرته قبل ولا رُوّيته بعد وإنّما كانت كليات نفثها لساني عند الصدمة فإن أحببت أن أحَدّث لك مقالاً غير ذلك فعلت (١)

فالتفت [معاوية] إلى جلسائه وقال: أيكم يحفظ كلامها؟ قال رجل منهم: أنا احفظه يا أمير المؤمين قال: هات. قال: كأني بها بين بردين كشيفي الحواشي وهي على جل أربد؟ وبيدها سوط منتشر الضفيرة وهي تهدر كالجمل في شقشقته (الوتقول: أيها الناس اتقوا رُبكم إن زلرلة الساعة شيء عظيم إن الله قد أوضح لكم الحق وأنار الدليل/١٢٧/ب/وبين السبل [ورفع العلم] ولم يدعكم في عمياء مبهمة ولا ظلهاء مدلهمة وإلى أين تريدون رحكم الله أفرارًا عن أمير المؤمنين؟ أم فرارًا من الزحف؟ أم رغبةً عن الإسلام؟ أم ارتدادًا عن الحقّ؟ أما سمعتم الله يقول لنبيه ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين مكم والصابرين ونيلو أحياركم ﴾ [ ٣١ /عمد: ٤٧].

اللهم قد عيل الصبر وصعف اليقين وتشتت الرعية وعظمت البلية وبيدك ياربُ

(۱) كذا مي العقد العريد ، وهي أصلي البعث على الساسي حين العمدمة، وإن أحبيت جدّدت لك مقالاً فهره ١ وإن أبيت قملت .....

وفي بلاعات النساء " وإنَّما كانت كلمات نفتهنَّ لساني حين الصدمة .

وقي تاريح دمشق . لم أكن والله رؤيته قبل ولا رؤيته بعد وإنّما كانت كلمات نعثهل لساني عند الصدمة .

(٢) كذا في العقد القريد ؛ غير أنَّ فيه ﴿ كَأْنِي بِهَا بِين يردين رَّلِيرِيين ؟ كثيفي التسبيح وهي حلى جمل أرمك؟ وبيدها سوط منتشر الصقيرة ﴿ ...»

وقي أصلي وهي على جمل أربد ؟ وبيدها سوط منتشر الصعرة .. .

وفي بلاغات النساء؛ وعليها برد زبيدي كثيف أحاشية ...

وفي تاريح دمشق : وعليها برد ربيدي كثير لحاشية على جمل أرمك ... منتشر الضفر ...

(٣) هال هو الصواب المدكور في جميع المصادر ؛ وفي أصدي : رفعت رأسها إليَّ --،

أَرْمُة الْقَلُوبِ فَاجِمِعِ اللهِ بِهَا الْكُلِمَةِ عَلَى الْتَقُونُ وَأَلْفِ الْقَلُوبِ عَلَى الْهُدَى وَاردد الْحَقُّ إِلَى أَهُدِي أهله.

هلمُّوا رحمكم الله إلى الإمام العادل والوصيُّ التقيُّ والصَّديق الأكبر إِنَّها واللهُ إحن بدريَّة وأحقاد جاهليَّة[وصغائل أحديَّة] وثب بها واثب حين المفلة ليدرك ثارات بني عبد شمس. ثم قالت: ﴿قاتلوا أَنَّمة الكفر إنهم لاأيجان لهم لْعلَّهم ينتهون﴾ (١)

صبرًا يامعشر المهاجرين والأنصار قاتلو على بصيرة من ربكم وثبات من دينكم فكأب بكم عدًا وقد لقيتم أهل الشام كحمر مستقرة فرت من قسورة لا تدري أين تسلك بها من فجاج الأرص [وهم] باعوا الأحرة بالدنيا واشتروا الضلالة بالهدى وعها قليل لمصبحر نادمين حين تحل بهم الندامة فيطلون الإقالة ولات حين مناص [إنه] والله من ضل عن الحق وقع في الباطل [وس لم يسكن الجنة نزل المار](١)

ألا وإنَّ أولياء الله استصعروا عمر الدنيا [فرفضوها] واستطابوا ملَّة الأخرة فسعوا

لحا سعيها.

فَالله الله أيُّها الناس قبل أن تُبطل الحقوق وتُعَطل الحدود[ويظهر الظالمون] وتُقُوئ كلمة الشيطان فإلى أين تريدون؟ رحمكم الله عن ابن عمَّ رسول الله ﷺ وصهره وأبي سنطيه[الدي] (٣٠حلق من طبيته وتقرع المُرْبعته[والذي خصه بسرّه] وحعله ناب علمه

<sup>(</sup>١) وقتباس من الآية : (١٣) من صورة التوية

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر المدكور في كتاب العقد العريد ، وفي أصلي الألا و إن أولياء الله استصعروا عمر الدليا.
 واستطالوا مدة الآخرة فسعوا لها سعيها الها

وفي بلاغات النساء «أيّها النّاس إن الأكباس استقصروا عمر الدبيه فرفضوها واستبطؤا ممدّة الآخرة فسموا لها

واقه أيّه النّاس لولا أن تبطل الحقوق ومعطّل الحدود؛ ويظهر الظالمون وتقوّى كلمة الشيطان لما الحقرة ورود المنايا على حفض العبش وطيبه ، فإلى أيسن تسريدون ؟ رحمكم الله عسن ايسن عممًّ رسول الله صلّى الله عليه ، و روح ابنته و أبي إيسه - »

وقريب منه في تاريخ دمشق وفيه - « واستطالوا مدّة الآخرة - لما احتاروا ورود الممايا ...». (٣) كذا في العند الفريد ، وفي أصلي «أبين تدورون عباد الله عن ابن عمّ رسول الله ...».

[وأعلم بحبه المسلمين] وأبان ببغضه المافقين وهاهو ذا مفلق الهام وكاسر الأصنام وصلى والناس مشركون وأطاع وهم كارهون فلم يزل على ذلك حتى قتل مبارزيه وأفنى أهل بلر وأحد والأحزاب وقتل الله به أهل خيبر وفرق به حموعهم (٢) فيالها من وقائع زرعت في القلوب شقاقًا ونفاقًا وزادت المؤمن /١٢٨ / أ/ إيمانًا ويقيمًا ؛ وقد اجتهدت لكم في القول وبالغت في النصيحة وبالله التوفيق والسلام.

فقال معاوية: يا أمَّ الحيرَّ مَا أُردَت بهذَا الكلام إلاَّ قتلي [ ولو قتلتك ماحرجت في ذلك . قالت: وائله مايسوژني أن يجري قتلي ] على[يدي] من يسعدني الله بشقاوته [٢] ذلك . قال[معاوية]: هيهات يا كثيرة الفصول ماتقولين في عثيان؟ قالت: وما عسبت أن

أقول [في عثيان] استخلفه الناس وهم به راضون وقتلوه وهم به كارهون. فقال معاوية: يا أم الحير هذا ثناؤك عليه؟ قالت: لكن الله يشهد وكفي به شهيدًا [أني] ماأردت معتمان نقصًا؛ ولقد كان سائعًا للحير وإنه لرفيع الدرحة غدًا.

وفي بالاقات النساء . «حلق من طينته وتفرّع من نبعته وخطه بسرّه وجعله باب مدينته ، وعلم المسامين ، وأبان ببعثه المنافقين .. » من المسلمين وأبان مغهه المنافقين » ومثله في تاريخ دمشن عير أنّ ديه " أن وأعلم همه المسلمين وأبان مغهه المنافقين »

وهذا هو الظّاهر أي جمل للمسلمين وسمة وعلامة وهي حبّه في لايميّه فليس بمسلم ، وهو من قولمهم وعلّمه علماً » - من باب صرب ونعمر ، وعنى رنتها - وسمه ، وأعلم فلاناً - على زنة أفعل وباله - ، جعل عليه علامة وكلام هذه المؤمنة مقتبس من الحديث الصحيح المستميض بل المتواتر وهو قول النهيّ صلى الله عليه وآله وسلّم لعليّ «لايحتك إلاّ مؤمن ولا يبعصك إلاّ منافق » وقد تقدم بعض طرقه في الباب ، «٤٠٠» من ٢٠٠ فديراجع تعبيقاتنا عليه

(۲) وقریب سه فی العقد الدرید و فی بلاغات النساء و فدم برل کدلك بؤید، الله عرّ وجلّ بمحونته
 ویمضی علی سان استقامته لایمرح لراحته الدأب؟ ها هو معلّق الهام »

وقريب منه في تاريخ دمشق ، وفيه : ﴿ لايفرح لراحة اللَّمُ اللَّ بِهَا ﴾

 <sup>(</sup>١) وفي العقد العريد ، «وحعله ياب دينه ، و أيان ببعضه المنافعين » .

 <sup>(4)</sup> وفي بلاغات النساء وتاريخ دمشق: « فقال معاوية يا أمّ لحير هذا والله أصلك الذي تبنين عليه...»
 وفي العقد الفريد : « هذا ثناؤك الذي تشين ...» .

قال: فها تقولين في طلحة؟ قالت: اغتيل من مأمنه وأنِّ من حيث لم يحدر ؛ وقد وعده رسول الله ﷺ الجنَّة.

قال: فيا تقولين في الربير؟ قالت: أقول: ابن عَمة رسول الله ﷺ وحواريّه وقد شهد له بالجُنَّة؛ وأسالك محقّ الله عليك يا معاوية أن تعفيني من مسائلك هذه وسل ماشئت غيرها. قال[معاوية]: قد أعفيتك وأجازها ورُدها مكرمةً أ

### وقود أروى بنت الحارث بن عبد الطُّلب على معاوية وماأسمعته

عن أبي الهذيل أنَّ أروى بنت الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنها دلحلت على معاوية وهي عجوز كبرة فلَّها رأها معاوية قال: مرحبًا بك ياعمة كيف كنت بعدنا(۱) فقالت: ياابن أخي لقد كفرت النعمة وأسأت لابن عمك الصحية وتسميت بغير اسمك وأخدت غير حقَّك من غير دين كان منك ولاسابقة في الإسلام لالك ولالأنائك بعد أن كفرتم برسول الله يَهِدُ فأتعس الله منكم الجدود وصغر منكم الحدود الله ولو كره المشركون وكانت كلمتنا هي العليا ونبينا هو المنصورة فوليتم عليه من بعده فاصحتم تحتجون عنينا وعلى سائر العرب بقربكم من رسول الله فوليتم عليه من بعده فاصحتم تحتجون عنينا وعلى سائر العرب بقربكم من رسول الله فوليتم عليه من بعده فاصحتم تحتجون عنينا وعلى سائر العرب بقربكم من رسول الله فوليتم عليه من إليه منكم؛ وأولى بهذه الأمرة وكنا فيكم بحزلة بني إسرائيل من[آل] فرعون وكان على بن أبي طائب رضي الله عنه[من نبياً] بمنزلة هارون من موسى فغايتنا إلحينة وغايتكم النارا!!

مقال عمرو بن العاصي كُفي آيتها لِلعجوز الغبالة/١٢٨/ب/واقصري عن قولك هذا مع ذهاب عقلت إذ لإيجوز شهادتك وحدك.

قالت[اروى]. وانت ياابن النابخة تتكلم وأمَّك [كانت] أشهر بغي بمكة وآحدهن للأجرة اربع على ظلعكُ واعن بشأن نفست فوالله ما أنت من قريش في اللباب من حسبها ولا كريم منصبها ولقد] ادَّعاكُ خسة نفر من قريش [كلُّهم يزعم أنه أبوك] وسئن أمَّك عنهم فقالت: كلُّهم أتان فانظروا أشبههم [به] فالحقوه به (٣) فغلب عليك شبه العاصى فلحقت به.

طفال مروان بن الحكم: [كفّي] أيّنها العجوز واقصدي لما جئت له. فقالت: وأنت ياابن الزرقاء تتكّلم و فه لأنت بسر بن الحارث بن كلدة أشبه

<sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر المذكور في كتاب بلاعات النساه ، ص ٢٧

وفي أصلي ومثله في كتاب العقد العريد ~ح ١ ص ٢١٩ = : يا خالة ..

 <sup>(</sup>٢) هذا هو النظاهر المذكور في كتاب العقد العريد ، وبلاعات النساء ، وفي أصلي:
 «منك الجدود ، وأصعرمنك الحندود...»

<sup>(</sup>٣) أكثر ما وصع بين المعقوفات مأحود من كتاب بلاغات النساء

منك بالحكم بن العاصي وإنَّك لتشبهه في ررقة بصره وحمرة شعره وقصرها منه؟ وطيارة فمامته ؟ وصغر هامته ؛ ولقد رأيت لحكم سبط الشعر ظاهر الأدمة مديد القامة وما بينكم قرابة إلا كقرانة الفرس المصمر من الأتان فاسأل أمَّك تحبرك (٢)

بيبكم فربه إذ تعربه الفرس المصمر من الربان فاسان المن حبرت المراث المن المن حبرت المراث المن المن المن المراث الم

ماكان لي عن عتبة من صبر والااحبي وعَـب ويكر سُكن وحشي عمليل صدري فعشكر وحشي عمليًّ دهري حقَّ ترم أعظمي في قبرى

فأجابتها ابنة عشي فقالت لهاء

خريت في بدر وبعد بدر بالمناشعيين الطوال الزهر مندي المطوال الزهر مندي المعاشعيين الطوال الزهر مندي المناشعي وعدي المنطوي إد رام شبيب وأبوك عدري ومعيا؟ منه بواحي سالتحيوب وتبرك الشار[ليا] في بدر (۱)

[فقال معاوية عفى الله عَما صلف ياعَمة هات حاجتك. قالت: مالي إليك[من] حاجة] فحرجت عنه]<sup>(1)</sup>

فَلَمَا خَرِحَتَ قَالَ مَعَاوِيةً لَعَمَرُو وَمَرُوانَ : أَفُّ لَكِيا وَاللَّهُ مَاأَسَمَعَنِي مَاقَالَتَ إِلَّا أَنتِيا (١٠ /

 <sup>(</sup>١) كذا في أصلي مع غموص فيه ، وفي بلاعات السب ، « هواقه لأنت إلى سفيان بن الحارث بن كلدة أشبه
 ممك بالحكم ، وإنك لشبهه في ررقة عيميك و حمرة شعرك مع قصار قامته و ظاهر دمامته ...»

<sup>(</sup>٢) وهاهته بعض ألعاظ أصلي عامص . وفي المقد العريد يجار أو حذف

<sup>(</sup>٣) هدان الشطران لاتوجدان في بلاعات السند، ولكن بعدهما شطران آخران

هتَّك وحشي حجاب الستر ما للبغايا بعدها من فخر .

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفين أخدماه من العقدالعريد، ومد بحم فرش كتاب الوهود من العقد العريد

٥١) إلى هذا تستهى القطّة في أصلي والعقد الدريد معاً ، ولكن لنقطّة ديل في كتاب بلاعات السماء .

### وفود سودة بنت عمارة [بن الأسك الهمدانية اليمانية] على معاوية (١٠)

عن الشعبي قال: قدمت سودة بنت عمارة على معاوية فاستأدمت عليه فأذن لها، "ا فلمًا دخلت عليه سلّمت فردُ [معاوية] عليهما نشلام [ر] قال، كيف أنت با ابنة الأسك. قالت: بخير يا أميرالمؤمنين ""

[ف] قال لها: ألست القائلة لأخيك يوم صفير.

شمر كفعل أبيك يان عمارة يسوم الطلعان وملتقى الأقران والعسر علياً والحسين ورهطه واقسعد لهند واستها بسهوان والعسام أخا النبي محمد علم الهدى ومارة الإيمان] (ع) وقيه الحتوف وسر أمام لو تم (ه)

(١) مايين المعقوفين مأحوذ عارواه ابن عساكر بسيدين عن انشعبي في تراجم النساء في آخر تاريخ دمشق عن ١٧٨ ، ط١ . والقصة رواها أيضاً ابن عبد رئه في أواحر صرفى كتاب الوفود من كتاب العقد العريد: ج١ ص ٢١١ ط سنة (١٣٤١) يمصر.

(٧) ورواها أيضاً ابن طيغور في كتاب بلاغات النساء، ص٣١ وفي ط ص ٣٥ وقال:

قال ابو موسى هيسى بن مهران: حدثني محمد بن هيبد الله الخراعي يذكره هن الشعبي ورواه [أيصاً] المباس بن بكّار، عن محمد بن عبيد الله [عن عامر الشعبي] قال.

استأدنت سودة بنت عيارة بن الأسك الهمد بية على معارية بن أبي سفيان فأدن لها، فليًا دخلت عليه قال [لما]: هيه يابت الأسك ألست القائلة يوم صفين

وفي المقد الفريد. ج1 ص٢١١ ط مصر، رفي ط بيروت ج1 ص٣٤٤: ووفدت سودة بنت عيارة بن الأشتر الهمدانية على معاوية ؟ .

- (٣) كَذَا في بلاغات النساء وتاريخ دمشق، ورسم الخطّ من محطوطني عبر جليّ، ولي العقد الفريد كيف
   أنت بالمنة الأشتر؟
  - (٤) ما بين للعقوفين قد سقط من أصلي، وهو موجود في بلاهات الساء والعقد العريد، وتاريح دعشق.
- (a) وفي العقد الفريد: وفَقُدِ الجيوش . . . . و وفي تاريخ دمشق: دهه الجيام وسر أمام لوائه . . . . . . . . . . .

فسقالت [مسودة] مسات الرأس وستر الدُنَبُ فيدع عنك ذكرما [قيد] مضى المنافئة المعاوية] : هيهات ليس مثل مقام أحيث يُنْسئ. قالت: صدقت والله ماكان أخي خفي المكان، ولا ذليل المقام (٢) ولقد كان كما قالت الحساء.

وإنّ صخراً لتأتم الهداة به كأنّه علم في رأسه نار

وبالله أسألك إعفائي ممّا أستعفيك منه . قال . قد فعلت فقولي حاجتك .

قالت إنك أصبحت للناس سيّداً ولأمور هم متقلّداً، والله سائلك عمّا أفرضه عليك من حقّنا (٣) ولا يزال يقدم علينا من ينوهُ بنعزّك (٤) وينبطش بسلطانك؛ فينحصدنا حنصد

(١) وفي العقد العريد. قالت: أمير مات الرأس ويتر اللنب قدع عنك تدكار ما قد يسي. قال:
 هيهات ليس مثل مقام أخيك يسسى. قالت صدقت . . . ماكان أخي خصي المقام، ذليل
 المكان . . . .

(٣) وفي بلاعات النساء هيهات ما مثل مقام أحيث بسس وما ثقيت من أحد ماثقيت من قومك
 وأحيث. قالت. صدق قوك لم يكن أخي ذميم المقام ولا خفي المكان كان والله كقول الجنساء

#### ومثله أو قريب منه جدًّا في تاريخ همشق

(٣) كذا في أصلي، يقال حرض الله الأحكام على عباده - على ربة ضرب ويابه، ومثله فرضها
 وأفرضها من باب فقل وأفعل -: أرجبه عليهم

وفي بلاغات النساء " دوافة سائلك من أمرنا وما افترض عليك من حقَّنا . . . .

(٤) كدا في بلاغات النساء، ورسم الحط من محطوطتي عبر واصح، يقال الله فلان على رئة قال وبايه = : ارتفع ، ونؤه الشيء تنويهاً؛ رفعه، وتبوّه تنوّهاً؛ ارتفع.

<sup>»</sup> وفي بلاعات النساء:

السنبل؛ ويدوسنا دياس البقر؛ ويسومنا الخسبسة ويسأل الجليلة (١) وهذا ابن أرطاة قدم بلادي وقتل رجالي وأخذ مالي ولولا الطاعة لكان فينا عرّ ومنعة؛ فإمّا عزلته فشكرناك؛ وإمّا لافعرفناك (٦)

فقال [لها معاوية]: إيّاي تهدّدين بقومك؟ والله لقد هممت أن أردُك إليه عملي قستب أشوس فينفذُ حكمه فيك (٢٠) .

قال: فسكتت مليّاً ثمّ قالت:

قسير فأصبح فيه العدل مدفوناً فصار بالحقّ والإيمان مقروناً (1) مسلّى الإله عسلى روح تسضيمته قدحالف الحقّ لايبغى سه بمدلاً

قال [معاوية]. ومن ذلك؟ قالت. عنيّ بن أبي طالب رضي الله عنه

قال ما أرى عليك شيئاً من أثاره قالت: بلى و لله أتيته يوماً في رجل والأه صدقاتنا فكان بيننا وبينه مابين/١٢٩ أالفت والجمين (ه) موحدته قائماً بصلى [علمًا نظر اليّ] انعتل

وفي تاريخ دمشق. دولا يزال يقدم هليت من ينوه بعزّك 
 وفي تاريخ دمشق. دولا يزال يقدم هليت من ينوه بعزّك 
 يزال يقدم هلينا من ينهض بعزّك ويبسط يستطعت.

 <sup>(</sup>١) ومثله في العقد الفريد، وتاريخ دمشق، وفي بلاغات السناد: ويسلبنا الحليلة.

 <sup>(</sup>٢) كذا في بلاخات النساء والعقد الفريد، وفي أصلي كتاريخ دمشق نقص
 ويسر بن أرطاة من طوافيت الصحابة معروف بالانجراف عن الحقّ والتركيز على الباطل

٣١) كدا في أصلي، وفي بلاعات النساء والعقد العربد وتاريح دمشق: وقت أشرس

 <sup>(</sup>٤) والأبيات ـ أو قريباً منها ـ رواها الحافظ الحسكاني بسد آخر، عن الررقاء الكوفية كما في آخر
 تفسير الآية السابعة من سورة الرحد، من شواهد التنزيل: ج١، ص ٢٧٤ ط١، وفي ط٢:
 ج١ ص ٢٩٤

 <sup>(</sup>a) وفي العقد الفريد: قال [معاوية]. ومن دلك؟ قدلت هي بن أبي طالب رحمه الله تعالى. قال:
 ما أرى هليك منه أثراً؟

من صلاته (١) ثمّ قال برأمة ورحمة الك حاجة ؟ فأخبرته حبرالرحل فبكي ثمّ رفع يديه إلى السماء ثمّ قال: اللّهمّ إنّي لم آمرهم بظلم خلفك [ولا بترك حقّك] ثمّ أخرج من جَيْبه قطعة من جراب فكتب فيها (١)

بسم الله الرّحم الرّحيم إذا أَيُهَا النّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ يَئِنَةً مِنْ رَبُكُم ﴿ [فَ] أَوْقُـوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانِ بِالْقِسْطِ وَلاَتَبْخَسُوا النّاسُ أَشْيَاءَهُم وَلاَتَعْنُوا فِي الأَرْضِ سُفْسِدِهِنَ ، وَالْمُعْنُولُ وَالنّهُ مَوْمِنِينَ ؛ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيْظٍ ﴾ [٨٥/هود] إدا أناك كتابي هدا فحتفظ بما هي يديك حتى يأتي من يقبضه منك والسّلام .

فعرله [بذلك] والله ماخَزَمَهُ بخِزام، ولا حتمه علين ا".

قال معاوية: اكتبوا لها بالانصاف لها والاحسال إليها.

قالت: أَوَلِي خَاصَّةً أَم لِي وَلِقُومِي عَامَةً؟ قَالَ لِهَا \* مَالِكُ وَغَيْرِكُ ؟

قالت عي والله إدن الفحشاء واللؤم؟ إن كان عدلًا [شاملًا فهو] وإلّا يسعني ما يسع قومي!!! فقال لها [معاربة]: هيهات (هيهات لقد] لمُظكم ابن أبي طالب الحرأة على

وفي تاريخ دمشق: فأحملته منه، وإلله ما ختمه بطين ولا خزمه بخزام، فعزلته به.

وفي تاريخ حمشق قال [معارية] من دلث؟ قالت عني بن أبي طائب؟ قال وما علمك
 بذلث؟ قالت. أثبته في رجل ...

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصواب الموافق للمصادر التي أوردداها في التعديقات المتقدّمة، وفي مخطوطتي من جواهر المطالب: وأتيته يوماً . فوجدته قائماً يصلي ويفصل من صلاته . . ». وانعتل من صلاته: انصرف عنها وفرغ منها.

<sup>(</sup>٢) وفي بالاغات النساء وتاريخ دمشق ـ والعفظ له \_ أثبته في رجل ولاً، على صدقائنا ـ لم يكن بيننا وبينه إلا كما بين العث إلى السمين ـ فوجدته قائم بصلي عليًا نظر إلي انتفل من مصلاً، ثم قال لي يرأفة وتعطف ألك حاجة؟ فأحبره الخبر. فبكى ثم قال: اللهم أنت الشاهد على وعليهم ألى لم أموهم يظلم خلفك ولا بترك حقّك . ثم أخرح من جَبيه قطعة جلد كهيئة الجراب فكتب فيها . . . وانظر المحتار: (٣٠) من داب كتب أمير عؤمين من نهج السعادة: ح2 ص ١٤٤٤، ط١

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصبي ولعلّه من قولهم. ٤-عزم لبعير عوماً من باب صرب وحوّمه تحويماً من باب فعل - ٢ جعل في جانب منخوه الجزام أو الجزامة وهي حلقة بشدّ فيها الزمام.

تأليف عمد بن أحمد بن ناصر الدمشق الباعوني الشافعي ..... ... ٢٥٥

السلطان (١) وغرَّكم بقوله؟ :

فلو كنت برًاباً على باب جنّة لقبلت لهمدان: ادخيلوا بسيلام [وقوله]:

نافيتُ هَمدان والأبواب مضلفة ومشل همدان سنّى فتحة الباب كالهندواني لم تُقلل مضاربه وجه جيل وقلب غير هياب(٢) فقال [معاوية]: اكتبوا له بها سألت من قضاء حاجتها. [فكتب لها فأخذته] ثمّ انصرفت.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مأخوذ من تاريخ دمشق. وفي بالاغات النساء: لقد لمُظكم ابن أبي طالب الجوالة على السلطان فبطيئاً ما تغطمون. ثم قال: اكتبوا لها بردّ مالها والمعلل عليها. . . اكتبوا لها ولقومها مقوله: لمُظكم. فوقكم، يريد أنّه عوّدهم على هذه السجيّة فمن العسير أن يتركوها بعد ما ذاقوا طعمها

 <sup>(</sup>٢) كذا في أصلي، وفي المقد الفريد: وغير وجآب.

## وفود أمّ البراء بنت صفوان [بن هلال] على معاوية (١)

عن عامر الشعبي قال: استأدبت أمّ البراء ابنة صفران على معاوية [فأذب أمن] فدخلت عليه وعليها ثلاث برود تسحبها دراعاً قد لاثت عليها كوراً كَالمَنسف (\*) فسلّمت ثمّ جلست، فقال أما معاوية: كيف أنت باابنة صفوان؟ قالت بخير. قال: كيف حالك؟ قالت. كسلت بعد نشاط، وضعفت بعد جلد. قال: شتّان بيلك اليوم وحين تقولين بصفّين [من الكامل]:

عضب المهزّة ليس بالحوّار للحسرب غير معسوّد لفسرار(1) والت المدوّ بصارم بتار(9) يازيد دونك صارماً ذا رونق اسرج جوادك مسرعساً مشسمسراً أجب الامام/١٣٩/ب/وذب تحت لوائه

 (١) ما بين المعقودين مأخوذ عما ذكره ابن طيقور في بالاغاتالنساء وابن عساكر في ترجة أم البراء في أوائل حرف الألف في صوال: عذكر من ذكرت يكينها دول التعريف لها بتسمينهاء تحت الرقم: (١٣٣)
 من تراجم النساء من المجلد الأخير من تاريخ دمشق ص ٤٧٨ طاء قال:

أخبرما أبو بكر عمد بن عمد، أنبأنا عمد بن علي الخياط، أنبأما أحد بن عبد الله بن الخضر، أنبأنا أحد بن حلي بن عمد، حدّثني أبي حدثني أبو عمرو السعيدي [الصعيدي خ س] أحبرني جعفر بن أحد \_ وهو ابن معدان \_ أنبأنا الحسن بن جهور قال. قال إبراهيم بن عمد: حدثني محمد بن إبراهيم، حن الوليد بن خالف، عن سعيد بن حلالة قال: دخلت أم البراء منت صفوان بن هلال عل معاوية وعليها ثلاث دروع قد كارت على رأسها كوراً فسلمت وجلست .

(٧) لعل هذا هو الصواب، وهكذا جاء في بالإفات النساء، وهو على زنة مبر وجملس: الغربال الكبير.
 وفي أصلي: دكائسيف، ورواه ابن طيعور مسنداً في بالاعات النساء، ص ٧٥ قال وحدثنا العباس،
 قال حدثنا سهيل بن أي سفيان التميمي عن أبيه عن جعدة بن هيرة المحزومي قال

استأدست أم البراء بنت صفوان بن هلال على معاوية فأدن شاء فدخلت في ثلاثة دروع تسحيها قد كارت على رأسها كوراً كهيئة المسفء فسلّمت ثمّ جلست . . . .

(٣) هذا هو الصواب المدكور في تاريخ دمشق وبالاغاث الساء \_ ولكن فيه ( وباهمرو دونك \_ \_ 1 وفي اصلي: وصارم دو رونق».

(٤) وفي بلاغات الساء \* وغير معرد، وفي تاريخ دمشق: وليس مولياً لفراره.

 (a) كذا في أصلي، وفي بلاغات النساء: دوافر العدق وهذان المصرعان فير موجودين في ترجمة أم البراء من مطبوعة تاريخ دمشق. يالبيتني أصبحت غير قعيدة فأذبٌ عنه عساكس الفجّار"

قالت· قد كان ذلك، ومثلك من عفا، والله يقول: ﴿عفا الله عمّا سلف، ومن عاد[فينتقم الله منه﴾ الآية: [90 / المائدة: ٥].

> قال: هيهات أما والله لو عاد لعدت، ولكنّه اخترم دونك؟ قالت: أجل والله إن لعلى بيّنة من ربي وهدى من قول؟

قال: كيف كان قولك حين قتل؟ قالت: قد أنسيته؟

[فــ] قال بعض جلسائه: هو والله حين تقول:

بالسلوجال لعنظم هول مصنوبة فدحت قليس مصابها بالهازل(٢) الشمس كاسفة لفقند إسامنا خير الخلائدق والأمام النعادل [ياخير من ركب المنطيّ ومن مثى فوق الشرى من محتف أو ناصل](٢) حاشا النبيّ لقند هدمت قوامنا فالحقّ أصبيح خاضعاً للساطيل(١٤)

فقال فا معاوية: قاتلك الله ما تركت مقالاً [حسناً لغيرك] (ه) اذكري حاجتك. قالت: أمّا الان فلا. فقامت فعثرت فقالت: تعس شائيء علي! فقال [معاوية]: زعمت أن لا [تعود إلى ماكنت عليه في أيّام عليّ فيا هذا الكلام؟].

 <sup>(</sup>١) كذا في أصلي غير أنه كان فيه: وفأذب هنك، وفي بالإخات النساء وتاريخ دمشق: وباليتني أصبحت ليس بمورة . . . ».

 <sup>(</sup>٢) كذا في كتاب بالاغات الساء، ورسم الحط من أصلي غير واضح. وفي تاريخ دمشق:
 يالسارجال لعظم أسر مصيب جلّت قليس مصابها بالسزائل

رج لعلُ هذا هو الصواب، وفي بالاغات النساء: علمتف أو ناعله. وفي تاريخ دمشق، وبحافي أو ناعل، وهذان الشطران غير موجودين في أصلي، وأخذناهما من بالاغات النساء وتاريخ دمشق، ومياق الكلام أيضاً يستدعيهها.

 <sup>(</sup>٤) الظاهر أنَّ هذا هو الصواب، وفي أصلي: ومثله في بالاعات النساء وتاريخ دمشق • وقواءناء.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين .. أو ما في معناه .. ثما يقتضيه السياق، وفي بالاغات النساء : (قاتلك الله ياست صفوان ما تركت لقائل مغالاً [ظ]».

وفي تاريخ دمشق: وقاتذك الله، والله ما كان حسَّان مجسن هذا،

قالت: هو كما علمت (١) ، هلمّا كان من الغد بعث إليها [معاوية] بجائزة وقال: إذا ضيّعت الحلم فمن يحفظه؟!

<sup>(</sup>١) وفي بلاغات النساء ديابت صفوان رعمت أن لا قالت هو ما علمت، فلما كان من العد بعث إليها بكسوة فاحرة ودراهم كثيرة وقال إدا أن صبّعت الحلم فمن بحفظه؟! وفي تاريخ دمشق يا أم البراء رعمت أن لا قالت. هو والله ما تعلم، وخرجت فبعث إليها بيال.

# قصَّة اللكوانية بنت زياد لمَّا قدمت حلى معاوية [منظلَّمة]

عن النَّعبى (1) عن رجل من بني أميّة قال: حَضَرَتُ [مجلس] معاوية يوماً وقد أذن للناس إذناً عامًا وقد دخلوا عليه، فدخلت عليه امرأة كأنّها القبّة ومعها جاريتان لها، فحسرت اللئام عن وجهها وكأنّها سرت ماء الدرّ في حمرة التفاح، ثم قالت: يامعاوية ؟

الحمد لله الذي خلق اللسان، وجعل فيه البيان أن ودل به على النعم، وأجرى به على القلم بها حكم وقضى فصرف الكلام بالمعاني المختلفة على المعاني المتفرقة والفها بالتقديم والتاخير والأشباه والنظائر فأدته القلوب إلى الألسة وأدّته الألسنة إلى الأذان فاستدلّ به على العلم وعبد به الربّ تبارك وتعالى وعرفت به الأقدار، وتمّت به النعم أنهم النعم أنهم النعم أنهم المناسة المناس ال

(١) ورواد ابن طيمور ـ عن فير الشعبي ـ أي كتاب بلاخات الساد، ص ٩٩، قال:

حدَّثي عبد الله بن الضحاك الهدادي قال: حدِث هشام بن محمَّد، عن عوانة.

وحدَّثي عمد بن عبد الرحمان بن القصيم التميمي عن أبيه عن خالد بن سعيد عن رجل من بني أميَّة قال: حضرت [مجلس] معاوية يُوتاً بَهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ

ورواه أيضاً أبن عساكر، تحت الرقيم: ((١٧٨) في تراجعُ الساء في المجلد الأحير من تاريح دمشق ص ٧٠ه قال:

أنبأنا صمي أو الفتح أحد بن عبيد الله بن ودعان، أنبأنا هارون بن أحد بن عمد بن روح، أنبأنا الحسين بن إبراهيم الصائغ، اثبانا عبد العرير بن يجين الجلودي أنبانا عمد بن زكريا الغلابي.

قال ابن روح . وأبانا أحد بن عبد الله بن جلَّين الدوري حدثني محمد بن حمرة وجعمر بن عليَّ قالا : أنانا محمد بن زكريا العلابي أبان عبد الله بن الضحاك الهدادي أنبأنا هشام بن محمد الكلبي عن عوانة بن الحكم، عن خالد بن سعيد.

قال أبن روح: وأبيأن المطهّر بن إسهاعيل البلدي ساه بلده أنبأنا الحسن بن عني بن زكريا، حدثني ابن المعاوي والعياس بن بكار، ومحمد بن عبد الرحمان بن القاسم التعيمي أنبأنا عند الله بن القاسم؟ هن حالد بن سعيد، عن رجل من بني أمية قال . .

(٢) هذا هو الظاهر المذكور في بلاخات النساء وتاريخ دمشق وفي أصلي: وخطق الانساده.

(٣) وفي تاريخ دمشق الحمد الله يا معاوية ـ الدي حنق الدسان فجعل فيه البيان، فدل به على النعم وأجرى به الفلم وحتم ودرأ وبرأ وحكم، وقصى صرف الكلام باللغات المختلفة على المعاني المتفرقة الفها بالتقديم والتاخير والأشباه والماكير؟ والموافقة والتزايد؟ وأدته الأدان إلى الفلوب بالافهام وأدته الألسن بالبيان . . . .

وكان من قضاء الله وقدره أنّك قرّبت زياداً وجعلته في آل أبي سفيان نسباً ووليته أسحكام المسلمين والعباد، فسفك الدعاء / ١٣٠/ / العبر حلّها وهتك الحريم بغير حقّها ولا مراقبة لله عزّ وجلّ ولا خوف منه، ظلوم كافر غشوم !!! يتحيّر من المعاصي أعظمها، ومن الجرائم أجسمها، ولا يرى الله وقار ولا يعنى إليه معاداً ولا يحذر له ناراً ولا يرجو وعداً ولا يخاف وعيداً وعداً يعرض عمله في صحيفتك وتؤخذ بها اجترم بين يدي ربّك سبحانه [وتعالى] ورسول الله صلى الله عليه وسلم.

و[أنت بامعاویة] لا الماصیر من أثمة الحدی أتبعت ، ولا تطریقهم سلکت ، حملت عبد ثقیف (۱) علی رقاب أمّة محمّد صن الله علیه وسلم بدیر آمورها ویسفك دماءها ، فیاذا تقول بامعاویة وقد مضی من أجلك أكثره وذهب خیره ویقی شرّه . إني امرأة من بنی ذكوان ، وثب زیاد الملدقی إلی آل [أبی] سفیان إلی ضیعة فی تراث أبی عن أجدادی فحال بینی ویینها وغصبنی إیّاها وقت ل رحالاً من بنی ذكوان عن بازعه فیها وقد أتبتك مستصرخة ، قان أنصفت وعدلت ، وإلا وكلتك وزیاداً إلی الله عرّ و حل ، فهو أحكم الحاكمین ولن تنظل طلامتی وهؤ المنصف فی منكها

وبهت معاوية [وجعل إينظر إليها تعبيباً من كلامها، وقال: مالزياد؟ لعن الله رياداً فإنّه لايرال يبعث على مثالبه من ينشرها وإعلى] مساويه من يشرها، ثم كتب إلى رياد بإنصافها والخروج من حقّها وإلا صرفها مذّموماً ملحوراً. وأمر لها بعشرة آلاف وصرفها مكرمة والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وهو رياد بن عليد الرومي عبدالحارث بن كندة الثقني و أمَّه سميَّة أيضاً كانت أمَّة للحارث بن كلدة الثقق فروّجها عبيد الرومي عبده فوئدت له زياد

ولماً أراد معاوية الاستهزاء بالإسلام وقواليمه نسبه إلى أبي سعيان بحجّة أنَّ أبساء أبسوسفيان زلمي بسميّة أمَّ زياد فعلقت من ماء أبي سفيان بزياد !!

والقصّة معروفة قلباً يكون كتبالتاريخ حال مها ، وانظرتفصيل القصّة في تاريخ الطبري وترجمة زياد من تاريخ دمشق والإستيماب والإصابة وغيرها

خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية رحم لك -

[ قال المؤلّف : ] وإنّما ذكرت هذه الحطبة هنا ؛ بعد [ ذكر ] الواقدات على معاوية ـ وإن لم يكن [ هاهنا ] موضعها ـ لما فيها من الملائمة لما نحن فيه ؛ ولما فيها من المغرابة والبلاغة ؛ والإنصاف والتنبيه على صلاح قائلها وورعه ودينه واعترافه بما أنكره أبوه وجدّه ؛ وتنويهه بحقّ هذا البيت الشريف وتعطيمهم وأنّهم أحقّ الناس بهذا الأمر دون كلّ أحد ؛ وأنّ أماه وجدّه أحدوه منه ظلماً وعدوانا!!!

الله المتخلف [ معاوية بن يزيد ] رضي الله عنه صعد المنبر فجلس عليه طويلاً ثمَّ الله مأث ما ما ما أن عالم ن

حمد الله وأثنى عليه وصلَّى على نبيَّه صلى الله عليه وسلم ثمَّ قال:

أيّها الناس والله ما أنا مالراغب في التأمير عليكم ؛ ولا بالأمن لعظيم ما أكرهه منكم /١٣١/أ/ إنما بلينا بكم وبليتم بنا ؛ ألا [و]إنَّ جدَّي نازع الأمر من كان أولى به منه ؛ لقرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم وقنديمه ؟ وسابقته ؛ أعظم المهاجرين قدراً وأوَّهم إيماناً ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وزوح ابنته ؛ جعله لها بعلاً باختياره له لها ؛ وجعلها له زوجةً باختيارها للم ؛ فهما نقية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلالة خاتم النبيس .

وك جدّي منه ما تعلمون ؛ وركبتم معه منه ما لاتجهلون ؛ ثمّ انتظمت لجدّي منيّته وصار مرتهناً بعمله فريدا أني قبره .

ثم تقلد أبي أمركم بهوى أبيه الذي كان فيه ؛ فلقد كان [ب]مدوه فعله وإسرافه على نفسه غير خليق بالخلافة على أمّة محمد ؛ ولا جدير بها ؛ فركب هواه واستحسس خطاه وأقدم على ما أقدم عليه ؛ جرأةً على الله ربغياً على ما استحل حرمته ؛ فقلت مدّته وانقطع أثره وضاجع عمله ؛ وحصل على ما قدم ؟ وأنسانا الحرد عليه الحزن له بما قدّمه ؛ فليت شعرى ما قال وما قبل له .

وخنفته العبرة ويكل كاءاً شديدا و علا نحيه وسبّح طويلًا ثمّ قال : وصرت أنا ثالث القوم ؛ والساخط فيها أرى أكثر من الراضي وما كان الله يراني أحمل إمامتكم وألفاه بتبعاتكم فشانكم بأمركم ؛ خذوه وولّوه من شئتم ممن يقوم بسياستكم فولّوه أموركم .

فقال له مروان - سُنّها [ يا ] أبا ليل عمريّةً ؟ قال : أتخدعني يا مروان [ عن ] ديني ونفسي ؟ يا[مروان] التني برجال مثل رجال عمر حتى أفعل ؛ قوالله لئن كان هذا الأمر مغنماً لقد أصاب آل [ أبي ] سفيان منها حظاً كافياً ؛ ولئن كان شراً فحسبهم ما

أصابوه(1)!!!

ثمّ بزل [ عن المنبر ] فدخل الحصراء فقالت له أمّه : ليتك كنت حيضةً !! فقال : والله لوددت [أن كنت] دلك ؛ ولم أعدم أنّ لله نبراً يعدّب بها من عصاه ؛ إن لم يرحم الله أبي وجدّي [ فويل لهما ] .

ثم إنّه مات بعد أربعين يوما ؛ فوثب بنو أميّة على مؤدّنه المعروف بعمر المقصوص وقالوا له : أنت علّمته هذا ! فقال . لا والله وإنّه لمطوع عليه ؛ والله ما حلف قط إلا بمحمد وآل محمد ؛ وما رأيته أفرد آل محمد من دعائه مند عرفته ؛ فرضي الله عنه ورحمه وجراه أحسن الحزاء بمنّه وكرمه (٢)

(١)من أوَّل الخطبة إلى هاهما ؛ روء البعقوبي ـ بمعايرة طميمة لعظية ـ في حوادث مبلة و ٦٤ ) من تاريجه ح ٣ ص ٢٤٠ طبعة العريّ

وديل الكلام رواه أيصاً المسعودي في حوادث سنة و ٦٤٤ من كتاب مروح اللهب ح ٣ صن ٧٣. ورواه في كتاب الأصواء ؛ حس ١١١٦ عن كتاب حياة الحيوان . ج ٢ ص ٦٦ ورواه بأتم منهم ابن العبري المتوفّى عام و ٦٨٥ ، في كتابه تاريخ غتصر الدول صن ١١١ ؛ ثمّ قال . ذيل القصّة

فوث من أمّة على عمر المصوص وقال أمن السدته وعلّمته !! فطمروه ودفوه حيًّا!!! وانظر ترجمة عمر س بعيم الفسمي من المسجة الأردبيّة من تاريخ دمشق ج ١٣ ص ٣٦٥

ورواه موجزاً ابن حجر في كتاب الصواعق ص١٣٤

ورواه عنه العلامة الأميني تحث الرقم (٧٥) في عنوان وكليات تعرّف معلوية عن كتاب الغدير ج١٠، ص١٧٤.

(٢) وبعده في أصني ثلاث كلهات عير مقرومة

# الباب الخامس والسيعون ١٣١/ ٩٠/

# في مقتل سيّدنا وابن سيّدنا الحسين بن بنت رسول الله نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وما اعتمد آل أبي سفيان في أمره عاملهم الله بما يستحقّونه

[ قال ابن عند رئه \* وعن ] عليّ بن عبد العزيز قال - قرىء على أي هبيد القاسم بن سلام - وأنا أسمع ؛ فسألته نروي عنك كها قرىء عليك ؟ قال : نعم . [ قال ] قال أبو عبيدة (١) :

لّمات معاوية بن أبي سفيان وجاءت وفاته إلى المدينة وعليها يومئذ الوليد بن عتبة [ بن أبي سفيان ] فأرسل إلى الجسون بن عليّ وعبد الله بن الربير فدعاهما إلى البيعة ؟ فقالا [ له ] : بالعداة على درؤس النائس

وخرجا من عنده فدعا الحسين برواحله فركيها وتوجّه نحو مكّة على المنهج الأكبر و وركب ابن الزبير وأخدُ طُرَيق و القرعَ وَ حَتَّى قدم مكّة (٢)

ومرَّ الحَسينَ عَلَيهِ السلام [ في مسيره ] حَتَى أَنَّ عَلَى عَبْدُ الله بن المطيع وهو على بشر له فنزل عليه ؛ فقال للحسين . يا أبا عبد الله لا سقانا الله بعدك ماءً طيبًا أير تريد ؟

 <sup>(</sup>١)كذا في عنوان ، و مقتل الحسير بن علي ۽ من المسجدة الثانية من كتاب العقد الفريد : ج ٥
 من ١١٨ ؛ ط بيروت ؛ وفي الطبعة القديمة : ج ٣ ص ١٢٣ ؛ عير أنّ فيهها : قرأ عليّ أبو القاسم عبد الله بن سلام . . .

وي أصلي من جواهر للطالب . قرىء على أبي عبيد القاسم بن سلام وأنا أسمع وشاب يروي ما قرىء عليه ؛ قال أبو عبيدة . .

ثمّ الظاهر أنَّ عليّ بن عبد العرير ـ المدكور في صدر السند ـ هو من يقال له عليّ بن فراب ؟ وعليّ بن أي الوليد اللتي يروي عنه مروان بن معاوية ؛ وإسهاعيل بن أبان الوليّاق ؛ ونصر بن مزاحم المنقري وهو من رجال السائي وابن ماجة ؛ مترجم في تيليب التهليب : ج ٧ ص ٣٦٧ . . . . . (٢) كدا في أصلي ؛ وفي العقد العريد . وركب ابن الربير برذونا له وأخذ طريق العرج ٢ . . . .

قال : العراق . قال : سبحان الله لم ؟ قال . مات معاوية وجاءني أكثر من حِمْل صبحف [ ورسائل يدعوني أن أدهب إليهم كي ينصروني ] (١) . قال : لا تفعل يا أبا عبد الله قوالله ما حفظوا أباك وكان خيرًا منك ؛ فكيف مجفظونك ؟ قوالله لئن قتلت لا يقيت بعدك حرمة إلا استحلَّت .

فخرج الحسين [ من عنده ] حتى قدم مكّة ؛ فأقام بها هو وابن الزبير . وقدم عمرو بن سعيد في رمضان أميراً على المدينة والموسم ؛ وعُزِل الوليد بن عبَّبة ؟ فَلَيًّا استوى [ عمرو ] على المنبر رعف ؛ فقال أعرابي \* جاءما والله باللم . فتلـقَّاه رحل بعيامته فقال [ الأعرابي ] . مه و نله عمَّ الناس [ الشرِّ ] . ثمَّ قام فخطب فناولوه عصاً لما شعبتان ؛ فقال [ الأعربي ؟ • شعب أمر الناس والله (٢)

ثمُّ خرج [ عمرو ] إلى مكَّة فقدمها يوم التروية ؛ فقال الناس للحسين : يا أبأ عبد الله لو تقدّمت فصلّيت بالناس فإنّه ليهم بدلك إد جاء المؤدّن فأقام للصلاة (١٣ وتقدُّم عمرو بن سعيد فكبِّر ؛ فقيل للنحسين احرح يا أبا عند الله إذ أبيت أن تتقدُّم . فقال: الصلاة في الجاعة أمضل.

قَالَ : قَصَلَ ثُمَّ خَرَجٍ ؛ فَلَمَّا بِلْغَ عَمِرُو بِنَ سَعَيْدُ [ أَنَّهُ } قَدْ خَرَجٍ ؛ قَالَ : اركبوا كلُّ بعير بين السياء والأرصل واطلبوه } مطلبوه قلم يدركوه (١)

وأرسل عبد الله بن جمَّة / ١٣١/ أثَّ/ ولديه عوناً ومحمداً ليردًا الحسين ؛ فأبيُّ أن يرجع ؛ وحرج بابني عبد الله بن جعفو معه .

فرجع عمرو بن سعيد إلى المدينة ؛ وأرسل إلى ابن الزبير [ ثباتيه ] فابي أن ياتيه وامتنع ابن الزبير برجال من قويش وغيرهم من أهل مكّة .

[فأرسل عمرو بن سعيد إليهم جيشاً من المدينة ؛ وأثَّر عليهم عمرو بن الزبير أحا عبد الله بن الزبير ] وضرب على أهل الديوان البعث إلى مكَّة وهم كارهون للخروج

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ريادة اقتبسناها من القرش اخارجيّة

<sup>(</sup>٢) وليلاحظ ما أوردناه في هذا المقام في كتابنا عبرات المصطفين ص ٨٣ ط ١ وليراجع أيصاً القسم الثاني من ج ٤ من أنساب الأشراف . ص ١٩ و ٢٣

وكذا يواجع أواسط مسند أبي هريرة من مسند أحمد بن حبيل ج ٢ ص ٣٨٥ ط ١ (۳) کدار

 <sup>(3)</sup> وفي ألعقد الفريدج ٣ ص ١٣٤ : « قال عجب الناس من قوله هذا عطلبوه علم يدركوه » .

فقال [ لهم ] : إمَّا أن تأتوني ببديل وإمَّا أن تخرجوا . فبعثهم إلى مكَّة فقاتلوا ابن الزبير إ قانهزم عمرو بن الزبير وأسره أخوه هند الله قحبسه في السجن (١)

وقد كان الحسين بن عليَّ معث مسلم بن عقيل إلى [ أهل ] الكوفة ليأخذ بيعتهم ٤ وكان على الكوفة حين مات معاوية النعيان بن بشير الأنصاري فقال : يا أهل الكوفة ابن بنت رسول ا تله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إلينا من ابن بنت بجدلًا"!!! فبلغ ذلك يزيد فقال . يا أهل الشام أشبروا علىَّ مَن أستعمل على أهل الكوفة ٩ قالوا: نرضي بما رضيت (٣).

فولَىٰ [ يزيد ] عبيد الله بن رياد على العراقين فقدم الكوفة قبل أن يقدم الحسين . و[ كان ] قد مايع مسلم بن عقيل أكثر من ثلاثين ألفاً من أهل الكوفة (١) وخرجوا معه يريدون عبيد الله من زياد ؛ فحعلوا كلِّيا انتهوا إلى زقاق انسلَّ منه ناس حتى منى في شرذمة قليلة ؛ فجعل الـاس يرمونه بالأجرُّ من فوق البيوت . هلهًا رآى [ مسلم ] ذلك ؛ دخل دار هال، عروة المرادي ــ وكان له شرف ورأي (٥) \_ فقال له هائيء : إنَّ لي من ابن زياد مكاناً و[ إنَّ ] سوف أتمارض فإذا جاء ليعودني

(١) هذا هو الظاهر المذكور في الطبعة الثانية من كتاب العقد الفريد . ج ٣ ص ١٣٤ ؛ وفي أصلي من جواهر المطالب هاهنا احتصار هملٌ ؛ وإليك نُهُعه ﴿

وصرب [ عمرو ] عل أهل الديوان البعث ؛ فنعث عمرو بن سعيد جيشاً إليهم من المدينة وأمّر عليهم عمرو بن الزبير ؛ وضرب عليهم البعث إلى مكَّة وهم له كارهون ؛ فوصلوا إلى مكَّة وقاتلوا اس الزبير ؛ فانهرم [عمرو] بن الربير ؛ وأسر[ه] أحره عند الله فحسه في السجن

 (٢) لم أظهر على قول نعيان بن يشير: «ابن بنت رسول «له . . . أحب إلينا . . » إلا في كتاب العقد القريد: ج٣ من١٣٤٥، ط عام (١٣٤٦) بمصر،

 (سم وي العقد الفريد: قال · فبلغ دلك يزيد، فقال. يا أهل الشام أشيروا على من أستعمل على الكوفة؟ فقالوا: ترضى من رضي به معاوية؟ قال: نعم

قيل له: فإنَّ الصكِّ بإمارة هبيد الله بن رياد على العراقين قد كتب في الديوان. فاستعمله [يرياد] مِلَ الْكُولَةِ فَقَدْمُهَا قَبِلَ أَنْ يَقَدْمُ حَسِينَ . . .

(ع) ومثله في العقد القريد: ج٢ ص١٣٤، ط٢ معصر، سنة (١٣٤٦)

هذه المقرة \_ كيمص أحر من المقرات \_ من أدنَّة شدود رواية ابن عبد ربَّه هذه ؟ فإنَّ دحول مسلم بيت هائء كان قبل خروجه ؛ وكدلك خروج مسلم كان بعد استيلاء ابن رياد على هاني، لا قبله وهذا كاد أن يكون إجاعاً بين المؤرّعين .

[ وقلت : اسقوني [ماءاً ] فاحرح عليه } فاصرب عنقه [ كان يقولها لمسلم بن عقيل ]
 (١)

قال . فبلع ابن زياد أنَّ هان، [ س عروة ] مريض [ يقي، الدم ـ وكان شرب المغرة [ وهو الطين الأحمر عني ما قيل ] فجعل يقيؤها ] (٢) .

فجاء ابن رياد ليعوده ؛ فليًا دحل أس زياد ؛ جلس فقال هاني، : اسقوني [ ماءً ] ] فتباطؤا عليه ؛ فقال . ويحكم اسقوني وإن كان فيه ذهاب نفسي !!! فحرج اس زياد ولم يصنع الآخر شيئًا وكان [ س ] أشحع الباس ولكن أخد بقليه

(١) هذا هو الطاهر ١ وي أصلي تقديم وتأخير وتصحيف و نقص فاحش وهذا نصه فقال به هاني. إن لي من ابن زياد مكاناً وسوف أتمارض ١ فإد، حاء ليعودي فاصرت عنقه . قال فعلم ابن رباد أن هاني، مريضاً ؟ فحاد ابن زياد ليعوده وقال هاني، إذا قلب المقوتي فاحرح عليه واصرب عنقه . يقولها لمسلم بن عقيل

فالياً دحل أس رياد جلس ؛ فقال هانء سقولي فتناطؤا عليه ؛ فقال ويحكم اسقولي وإن كال فيه دهاب نقسي للمحرح أس رياد ولم يعسم لأحر شيئاً ؛ قال وكان أشمعم الناس ولكن أحمد مقدماً ! !

(٢) وهكدا ذكره أيصاً ابن عبد أيّه في العقد أنعواً له علا ص140 طبعة سنة (١٣٤٦) بمصر، وما
 وجدته في غيره من المسادر .

ومعنى قوله ، و وقد أحد نقله ، أيضا غير واصح ، وقد يقال ، إنه احد يقبه الحين ؟ وقد يقال . إنه أحد بقله ما ورد عن البيّ صلى الله عليه وآله وسلم من أنّ الإيجان قيد العتك ولا يفتك مؤمني والصواب إنّه أحد نقلبه كراهية هان، من قتل الرجس ابن رياد في داره على ما هو المعتمد ؛ مما ورد حول تحطيط قتل ابن رياد من أنه هو شريك بن الأعور الحارثي كيا في كتاب انساب الأشراف : ح ٢ من ٢٩ ط ١ ؛ وكذلك دكره ابن سعد ؛ في برجمة الإمام الحسين عليه البيلام من الطبقات الكبرى ح ٨ /الورق ٤٥/ب/وهكذا دكره الديبوري في كتاب الأخبار الطوال .

وس القراش على كراهة هابيء من قتل الطاعوت ابن رياد في داره ؛ أن هانئا كان من أشراف الكوفة وله عشيرة وأحلاف وعلّة وعلّة في ناله يوكن أمر قتل اس رياد إلى مسلم ؟ ولما ذا بجعّص مسلما بدلك ؟ وهل كان يعترق لوارم قتل ابن زياد في بيته بين أن يكون القاتل هو مسلم أم غيره؟ وهل كان المتاكون في الكوفة أو في عشيرته أو في الشيعة غير موجودين حتى يقوم مسلم بنقسه بذلك الأمر ؟ ثمّ مثل هذا الأمر المهم هل يعوّص إلى شخص واحد يمكن أن يجول بينه وبين الوصول إلى هدفه مانع فيحيب عن الوصول إلى هدفه مانع فيحيب عن الوصول إلى هدفه ويترتب على قيامه لوارم سيّة ؟! ويطبيعة الحال أنّ ابن زياد لم يأت إلى عيادة هانيء أو شريك الأعور بوحده بن في كثير من التواريخ أنّه كان معه مهران غلامه فيا يقال يأت إلى عيادة هانيء أو شريك الله القائم على رأسه بالسيف يتصارع مع مسلم دفاها عن عبيد الله حتى يقوم هو أيضاً لللفاع عن نفسه هل كان مستم يوحده مع شجاعته البائغة ينال أمله من قتل عبيد الله ؟ ع

فقيل لابن زياد : ما أراد هاىء إلا قتلك !! فأرسل [ ابن زياد إلى هانىء كي يأتيه ] فقال : إنّي شاك لااستطيع [ أن آئيه ] فقال : الثوني به وإن كان شاكياً . فأسرجت له دابّة فوثب [ عليها ] ومعه عصاً /١٣٢/ أ/وكان أعرح فجعل يسير قليلاً [ قليلاً ] ثمّ يقف ثمّ يقول : ما أدهب إلى ابن زياد .

فَلْيَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهِ [ اس زياد ] : يا هاني، أما كانت يد زياد عندك بيضاء ؟ قال : بلن . قال : ويدي ؟ قال : بل . ثمّ قال : قد كانت لك [ ولأبيك ] عندي يد [ فأنا أجازيك عها ] فاخرح فقد آمنتك على نفسك !!!(١) فتداول العصا من يده فضربه بها فهشُم وجهه ثمّ قدّمه فضرب عنقه .

(١)هذا هو الظاهر ؛ وفي أصلي \* ثمّ تناول العصا من يده قصر به بها فهشم وجهه ثمّ قدّمه فضرب
 عنقه .

وروى الطبري في حوادث العام. (٩٠) من تاريحه جـ ه ص ٣٩١

عن حسين بن تصر [عن أبيه] عن أبي ربيعة عن أبي عو نة عن حصين بن عبدالرجمان قال: فأرسل [ابن زياد] إلى هائي، فأتاه فقال [اله] - ألم أوقرك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أعمل بك ؟ قال [اهاني، ] . بل قال ، فيا جزاء ذلك ؟ قال - حزاؤ، أن أصمك (القال غمي ؟ [اقال . بل ] قال : فأحذ قصيباً مكانه ؟ فضربه به .

أقول: وهذه الشهامة ـ التي كانت بعد بوت وقتها ـ قد رواها عن هاني، جماعة منهم ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من الطبقات الكبرى ج ٨ / الورق ١٥٤/ب/ قال تثمّ مضى [ ابن رياد ] حتى دخل القصر ؛ وأرسل إلى هان، بن عروة وهو يومثل ابن بضع وتسعين منة ؛ فقال [ له ] : ماحدك على أن تجبر عدوّي وتنظوي عليه ، فقال [ له هانيه ] يا ابن أنحي إنّه جاد حتى هو أحتى من حقّك وحتى أهل بيتك !!! فوئب هبيد الله وفي يده هنزة فضرت جها رأس هاني، حتى خرج المزج واغترز في الحائط ونثر دماغ الشيخ هنئه مكانه ؟.

ويعلبه قطعياً ويقتله ؟ أما كان عدم محاجه والحال هذه مطونا قوياً ؟ أما كان هاني، يدوك دلك وهو شيح في سن مضع وتسعين سنة ؟ نعم كلّ دلك كان يدرك ولهذا حاف من ويال القيام بهذا الأمر في بيته صوباً لماء وجهه ودعاء عشيرته إن لم يظهر مسلم بمقصده ولهذا كره من قيام مسلم بهذا الأمر ؛ فوقع فيها حاف منه وحدر عبه ، وحاف أمال علي أهل البنت ؛ وخدم بطابع السواد على وحوه من كتب إلى الإمام الحبين ثمّ تقاعد عنه وحدله لحق استشهد سيارات الله وسلامه عليه في عقر دارهم بأفجع وحه واستؤصل أهل بيت البود بيد عن يدّعي الإسلام وليس من الإسلام في شيء فإنّا فله وإنّا إليه واحمون واستؤصل أهل بيت البود بيد عن يدّعي الإسلام وليس من الإسلام في شيء فإنّا فله وإنّا إليه واحمون واستؤصل أهل بيت المرة بيد عن يدّعي الإسلام وليس من الإسلام في شيء فإنّا فله وإنّا إليه واحمون

شمّ أرسل إلى مسلم بن عقيل فخرح عليهم بالسيف فإزال يقاتلهم حتى أثخنوه بالجراح (١) ثمّ أسروه وأتوا به ابن رياد فقدمه ليضرب عنقه ؛ فقال : دعي حتى أوصي إ فقال له ابن رياد أوص .] فنظر في وحوه الناس فقال لعمر بن سعد : ما أرى هما قرشياً غيرك ؛ أد ن متى حتى أكتمك فدنا منه ؛ فقال له [ مسلم ] : هل لك أن تكون سيّد قويش ما كانت قريش ؟ إنّ الحسين [ ومن ] معه [ وهم ] تسعون إنسانا بين رجل وإمرأة في الطريق فارددهم و كتب إليهم بما أصابني .

ئمٌ ضربت عنقه رحمه الله ..

فقال عمر [ لا]بن زياد : أتدري ما ندي قال لي ؟ قال : اكتم على ابن عمّك . قال : هو أعظم من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ قال : أحبري أنّ الحسين قد أقبل ومن معه وهم تسعون إنساناً ما بين رجل وامرأة فاردده واكتب إليه بما قد أصابئي .

فقال [ امن رياد ] : أما والله إن دلعت عليه لا يقاتله [ أحد ] غيرك ؛ فبعث معه جيئاً ؛ وكان قد حاء الحسيل الحبر ؛ وهو سوشراف، فهم أن يرجع ومعه خسة من ولد عقيل فقالوا : نرجع وقد قتل أحونا وقد جاءك من الكتب ما تثق به ؟ فقال الحسين لبعض أصحابه : والله مالي عن هؤلاء من صبر؟!

قال هلقيه الجيش على حيولهم وقام كزلوا كربلاء [ فقال حسين ايّ ارص هده ؟ قالوا : كربلاء - قال أحمارض كرب وبلاء ] وأحاطت سهم الحيل .

فقال الحسين لعمر س منعذ ي عمر المعتَّر مني [ واحدة ] من ثلاث حصال : إمَّا أن تتركبي أرجع من حيث جثت ؛ وإمَّا أن تسيِّري إلى يريد فأضع يدي في يلمه (٢) ﴿ وإمَّا

 <sup>(</sup>١) ظاهر هذه العبارة أنَّ استشهاد مسلم رفع الله مقده كان بعد شهادة هائيء، ولكن المذكور في جميع المصادر الوثيقة القديمة أنَّ هانئاً استشهد بعد استشهاد مسلم صلوات الله عليهما.

 <sup>(</sup>٢)كدا في روايات آل أمية ؛ والثابت في روايات شيعة أهل البيت عليهم السلام أنّه عليه السلام لم
 يسأله إلا أن يتركوه كي يرجع إلى مأسه وما جاء سه

وقد روى عير واحد من الحفاظ منهم ابن كثير في ترحمة الإمام اخسين عليه السلام من تاريخ البداية والنهاية : ج ٨ ص ١٧٥ ؛ قال

روى أبو غَنف عن عبد الرحمان بن جملت عن عشة بن سمعان قال ، لقد صحبت الحسين من مكّة للى حين قتل ؛ والله ما من كلمة قالها في موطن إلا وقد مسمعتها ؛ وإنّه لم يسأل [ من القوم ] أن يذهب ألى يريد فيضع بلم إلى يده ؛ ولا أن يذهب إلى ثعر من الثعور ؛ ولكن طلب منهم أحد أمرين : إمّا أن يرجع من حيث جاء ؛ وإمّا أن يدعوه بدهب في الأرص العريضة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه

أن تسيرني إلى الترك أفاتلهم حتى أموت .

فأرسل [ عمر ] إلى ابن زياد مذلك ؛ فهمّ به ؛ فقال له شمر بن ذي الجوشن ــ لعنه الله وأخزاه ــ : قد أمكنك الله من عدوّك فتدعه ؟!! لا إلاّ أن ينرل على حكمك !!!

فارسل [ ابن زياد بذلك إلى عمر بن سعد ؛ فأرسل به عمر إلى الحسين عليه السلام فقال الحسين : ] أنا أنزل عنى حكم (بن مرجانة ؟ والله لاأفعل ذلك أبدًا.

وابطأ عمر [ عن تنفيذ أمر عبيد الله في عاربة الحسين عليه السلام ؛ فامر ابن زياد ] شمر بن ذي الجوشن عليه لعاش الله أن يقدم [ على عمر فيامره بقتال الحسين ؛ وقال لشمر : فإن ] قاتل [ فهو ] وإلاً عاقتله أنت وكن مكانه /١٣٢/ب/(١٠)

وكان مع همر بن سعد ثلاثون رجلًا من أهل الكوفة فقالوا : يعرض عليكم ابن رسول الله ثلاث خصال فلا تقلون مها شيئاً ؟ فتحوّلوا مع الحسين رضي الله عنه فقاتلوا [ حتى قتلوا ]

ورآى رجل من أهل الشام عد ألله بن حس [ بن عليّ ] وكان من أجمل الناس (٢) فقال : الأقتلنّ هذا الفقى . فقال له رجل دعه فيا تصنع نقتله ؟ فأبي وحمل عليه بالسيف فضربه وقتله ؛ فليّا أصابته المضربة آمال يا عبّاه قال [ الحسين ] لبيك صوتاً ؟ قلّ ناصره وكثر واتره أن قحمل الحسين على قاتله فقطع يده ثمّ ضربه صربة أخرى ثمّ اقتتلوا ؟ .

[ قَال ابن عبد ربّه : ] وحدّثي عليّ بن عبد العزيز ؛ قال : حدّثني الزبير قال :
 حدّثنى محمد بن الحسس [ بن عليّ عليهم السلام ] قال .

لًا برل عمر بن سعد بالحسين عليه السلام وأيش أنّهم قاتلوه قام في أصحابه خطيها فحمد الله وأثني عليه ثمّ قال :

 <sup>(</sup>١) فكذا رمّما لفظ المصنّف بما وصعنه بين المعقوفات ؛ وما في كتاب العقد الفريد أيضاً بحتاج إلى ترميم ؛ وهذا العظه في الطبعة الثانية منه :

قال : وأبطأ عمر عن قتاله ؛ فأرسل ابن رياد إلى شمر س ذي الجوشن وقال له : إن تقدم عمر وقاتل [ فهو ] وإلاً فاتركه ؟ وكن مكانه ...

وقريبًا منه رواه مرسلًا في ترجمة الإمام الحسين من تاريخ البداية والنهاية ٢ ج ٨ ص ١٧٠٠ ط دار الفكر .

 <sup>(</sup>۲)انطباق هذا السياق على شهادة قاسم بن احس عليها السلام ـ على ما رواها أكثر المؤرّخين مـ أظهر من انطباقه على شهادة هبد الله بن الحسن صدوات الله عليها

قد نزل بنا ما ترون من الأمر ؛ ورن الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت وأدبر معروفها واستمرّت فلم يبق منها إلا صابة كصابة لإناء وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل ألا ترون [ أنّ ] الحقّ لا يعمل به ؟ والناطل لا يستهى عنه ؟ ألا وإنّ لا أرى الموت إلا سعادةً ؛ والحياة مع الظالمين إلا [ ذلاً و ] ندما (١) . وقتل رضوان الله عليه يوم الجمعة بوم عاشوراء سنة إحدى وستين بالطفّ من شاطىء الفرات بموضع يُدْعى كربلاء .

و[ قد كان ]ولد[ عليه السلام ] خمس ليال خلون من شعبار سنة أربع من الهجوة .

وقتل وهو ابن ستّ وخمسين سنة .

قتله سنان بن أبي أنس ؟ وأجهز عليه حولًى بن يزيد بن حمير ؟ لعنهيا الله وأخزاهما و وأتى برأسه لعبيد الله بن زياد الدعى وهو يقول :

أوقر ركابي فصَّةً و دهما أن قتلت الملك المحجّما خير عباد الله أماً و أما [ وحيرهم إد يُنْسَبون نسماً]

فقال له امن الدعيّ : فإذ كان خير صاد الله أماً وأماً فلم قتلته ؟ قلّعوه فاصربوا صقه [ فضربت عنقه ] (٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

وهن روح بن زنباع إلى عن الْعَارْ إِن ربيعة الجُرشي ] قال : (١٠)

إنّى لمع يزيد بن معارية إذ أقبل زحو بن قيس الجعفي حتى دخل على يريد و فقال [له يزيد]: ماوراؤك يا زحر ؟ قال : أبشرك يا أمير المؤمنين بفتح الله ومصره ؛ قدم علينا الحسين في تسعة عشر رجلًا من أهل بيته وستين رجلًا من شيعته ؛ هبرزما إليهم / ١٣٣ /أ/ وسألناهم أن يستسلموا وينزلوا عن حكم الأمير [ أو الفتال ] فأموا إلا الفتال فعدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كلّ ناحية ؛ حتى إدا أخدت السيوف مأخذها من هام الرجال جعلوا يلودون منا بالأكام والحفر كما يلوذ الحيام من الصقر

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقومين مأخود من الطبعة الثانية من كتاب العقد المريد ؛ وفيه وفي أصلي معاً
 تصحيفات أصلحاها عنى وفق المصادر انسالة عن النصحيف

 <sup>(</sup>٧) جلة ، فصربت عنقه ۽ مأحودة من العقد العربد .

 <sup>(</sup>٣) مابين المعقوفات كلّها مأحود من كتاب لعقد الفريد ؛ وفيه إد أقبل زحر بن قيس لجمفي حتى وقف بين يدي يريد . . .

والحديث رواء أيضاً الطبري بالسند للدكور في تاريحه : ج ٥ ص ٥٥٩ طبع الحديث بمصر .

(١) فلم يكن إلا كنحر حزور أو نومة نائم حتى أتبهم عن آخرهم ؟ فهاتيك أجسادهم عردة وثيابهم مرملة ؟ وخدودهم معفرة تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الرياح بقاع مسبب طعمة للعقاب والرخم (١).

وعن [ عليّ بن ] عبد العزيز [ عن الربير بن بكّار ] عن محمد بن الضحّاك بن عثبان الحزامي [ عن أبيه ] قال :

لًا خُرِحُ الحُسينَ إلى الكوفة ساحطاً لولاية يزيد بن معاوية ؛ كتب يزيد بن معاوية لعبيد الله بن زياد الدعي وهو واليه على العراق أنه للغني أنَّ حسيناً قد سار إلى الكوفة (١٠ وقد ابتلي به زمانك من بين الإزمان ؛ وبلدك من بين البلدان وابتليت أنت به من بين العيال ؛ وعندها تعتق أو تكون عبداً [كيا يعتبد العبيد]!!!

فقتله [عبيد الله ] ـ قاتله الله ولعنه وأحزاه ـ وبعث برأسه وثقله وأهله إلى يزيد ؟ فلمّا وضع الرأس بين يديه تمثّل نقول [حصين ] من الحيام المريّ . نقلُق هاماً من رجال أعزّة علينا وإن كانوا؟ أعقّ وأطلها

مقال له عليَّ بن الحسين ـ رحمه الله (٣) وهو في السبي ـ : كتاب الله أولى بك من

<sup>(</sup>١) هَكَذَا شَانَ أَمَاءَ مَنَ عَلَمَ ؛ وكلاف أَهَلَ النَّارِ أَمْرُونُو اللَّهِ وَمُونَاقَةَ المُناهِمِينَ في التعوّل بالمناطل والنَّفَوَه بالترّهات ؛ ويكفّي لقطع بباغ هِذًا الشقيّ وأمثاله ؛ المُراجعة إلى ما تجلّل في يوم عاشوراء من مسابقة الحسين وأصبحابه عليهم السلام في الرواح إلى الله تعالى برواية المُوثُوفِين من المؤرّجين

وكذا يكفي ما أبداه بعض الحاصرين في كربلاه من أشقًاه هذا الرجس زحر بن قيس حيث اعتدر عن قتاله وقتله لأل رسول الله صلى الله عنيه وآله وسلم بما رواه عنه ابن أبي الحليد في شرح المحتار (٥١) من شرحه على نهج البلاعة ج ٣ ص ٣٠٧، وفي ط الحديث بمصر ح ٣ ص ٢٦٧، قال:

ثارت علينا إصابة أيديها في مقابص سيوفها كالأسود الصارية تحتم الفرسان بميناً وشهالاً وتسلق أنفسها على الموت الاتقبل الأمان ولاترغب في لمال اولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنيّة ، أو الإستيلاء على المذك ، فتوكفهنا عها رويداً لأتت على نفوس العسكر محدافيرها !!.

 <sup>(</sup>٢) وفي كتاب العقد الفريد : و وهامهم مرمّنة ؛ وحدودهم معفرة . . بقاع سبست ؛ زوّارهم العقبان والرخم .

قال : فلعمت عيما يزيد ؛ وقال : لقد كنت أقبع من طاعتكم بدون قتل الحسين ؛ لعن الله اين سميّة أما والله لو كنت صاحبه لتركته ؛ رحم «لله أن عند الله وعفر له

 <sup>(</sup>٣) وفي العقد العريد . خرج الحسير إلى الكومة فكتب يزيد يل عبيد الله . . وهو واليه بالعراق : إنّه قد بلغني . . .

الشعر ؛ يقول الله تبارك وتعالى ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلاً في كتاب من قبل أن نبرأها إنَّ دلك على لله يسير ؛ لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لابحبُّ كلَّ مختال فحور ﴾ [٧٣ / المجادلة :٥٧]

فغضب يزيد لعنه الله وجعل يعنث للحيته وقال : غير هذا من كتاب الله أولى بك وبأبيك ؛ قال الله : ﴿ ماأصابكم من مصيبة فيها كسبت أيديكم ويعقو عن كثير ﴾ [٤٢] الشورى : ٤٣].

[ ثمّ قال يزيد : ] ما ترون ياأهل الشام في هؤلاء ؟ فقال رجل منهم : لاتتّحذ من كلب سوء جرواً !!!

فقال النعيان بن بشير الأنصاري : انظر ماكان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم لو رآهم في هده الحالة فاصعه بهم . قال [ يزيد ] : صدقت خلّوا عنهم واصربوا عليهم الفباب ؛ وأمال عليهم المطبح وكساهم ؟ وأخرح إليهم جوائز كثيرة ؛ وقال لو كان بين ابن مرجانة وبيهم نسب ماقتلهم . ثمّ ردّهم إلى المدية (١) .

وعن الرياشي قال : أحبرني محمد بن أبي رجاء ؛ قال : أخبرنا أبو معشر عن يزيد بن /١٣٣/ب/ [ أبي ] زياد ؛ حن محمد س الحسن س عليّ بن أبي طالب (١) قال : حدّثني أبي قال :

أني بنا إلى يريد م معاوية معد مافتل الحسين ومحن اثنا عشر غلاماً ؛ وكان أكبرنا علي بن الحسين وكلّ واحد ميّا قد عسّ بده إلى عنقه ؛ فقال لنا أحرزتم أنفسكم عبيد

<sup>(</sup>١) مابين المقوقات مأحود من كتاب المقد الفريد ؛ وعبره .

وهذا رواه أيصاً الطبران في الحديث : ١٩٠٩ من ترحمة الإمام الحسين تحت الرقم : ٢٨٤٦ ، من المعجم الكبير : ج ٣ ص ٢١٢٣ طبع بعداد

ورواه ابن عساكر عن طريق أحر في الحديث ٢٦٠ ، من ترحمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ دمشق ؛ ص ٢٠٨ ط بيروت

وقريباً من هذا الذيل دكره مستقلًا الطبري في الحديث . ٩٣١ من ترجمة الإمام الحسين تحت الرقم : « ٣٨٤٨ ، من المعجم الكبر : ج ٣ ص ١٢٤ ؛ ط ١.

وهاهما كان في أصلي نقص أكملماه من كتاب لعمد الفريد . ج ٣ ص ١٣٧؛ ط ٢ . (٢) كدا في كتاب العقد الفريد ؛ طبع ٢ / عبر أنّه كان فيه ﴿ وَ مُحمد بن الحسين ع ﴿ وَلِي أَصِلِي \* أَخْرِما أَبُو مَعْمَر ؛ عن يزيد بن زيد ؛ عن محمد بن عليّ بن الجسين بن عليّ بن أبي طالب . .

. (1)

أهل العراق (١) وما علمت بخروج أبي عبد الله و [ لا] بقتله ؟ (٢) . فقال له على من الحسين : يقول الله : يا يزيد ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنصبكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إنَّ دلك على الله يسير ؛ لكي لاتأسوا على ما عاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لايحتُ كلُ مختال فخور ﴾ .

فغاظ دلك يزيد وأجابه بما تقدم [ في الحديث المتقدّم آنفاً ].

أبو الحسن المدائني عن إسحاق ؛ عن إسهاعيل عن سفيان عن أبي موسى : عن الحسن البصري قال : قتل مع الحسين سنّة عشر من أهل بيته والله ما على [ وجه ] الأرض يومثد أهل بيت يشمهون بهم الله الله

وحمل أهل الشام بنات رسول الله صنى الله عليه وسلم سبايا على الأقتاب 11 فليًا دخلن على يزيد قالت فاطمة منت الحسين ، يا يزيد [أ]بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا؟! قال . [ مل ] حرائر كرام ادحلي على منات عمّك تجديهن فعلن ما فعلت 111

قالت فاطمة : فدخلت [ عليهنّ ] فيا وجدت فيهنّ سفيانيَّةً إلَّا ملتدمةً تبكي

وقالت هاطمة بنت عقيل توثي الجسكي ومن أصيب معه من أهله . عين بكّي معبرة و عُويَل أَ وَالدِينِ إِنْ نَدَبِتَ آلَ الرسول سنّة كلّهم الصّلب علي فلسأهميبوا و خسة لعقيل

(١) كذا في أصلي ؛ وفي المقد العربيد ركان كل وتحد منا معدولة بده إلى عقه 1!! فقال لنا [ يريد
 إ : أحرزت أنهـــكم عبيد أهل العراق ؟ .

 (٢) إلى هذا ينتهي هذا الحديث في كتاب العقد لصريد ١ ط ٢ ٤ وما بعده من بثيّة هذا الحديث غير موجود فيه

(٣)كذا في الطبعة الثانية من كتاب العقد العريد . ج ٣ ص ١٣٧ وفي أصلي وعن إسحاق بن إبراهيم ، عر شغيق عن أبي موسى عن الحس البصري قال ٠ قتل مع الحسين سنّة عشر [ رجلًا ] من أهل بيته ، والله ما على الأرص يومثل حير منهم . وهذا رواه أيضاً الطبراني في الحديث . د ٨٨ ، من ترجمة الإمام الحسين عليه السلام تحت الرقم : ٥ وهذا من المعجم الكبير : ج ٣ ص ١٢٧ ؛ ط١.

(٤) كذا في كتاب العقد المريد ؛ وفي أصل قال حرائر كرام ؛ الحل [ على ] بنات عمكن عمكن عمد فعلن ما معلئن .

وملتدعة : ضاربة وجوههن لما حلّ من مآتم الحسوس عليه السلام

ومن حديث أمَّ سلمة زوج البيّ صلى الله عليه وسلم : قالت : كان النبيّ صلى الله عليه وسلم عندي ومعي الحسين هدما من النبي صلى الله عليه وسلم عاخذته فبكن [ فتركته فلمنا من النبي على : أتحبه يا محمد ؟ قال . نعم فتركته فلمنا منه ؛ فأحذته هكي إ فتركته ؛ فقال له حبريسل : أتحبه يا محمد ؟ قال . نعم (١) قال : إنَّ أَمَّتك مستقتله !!! وإن شئت أريتك [من] تربة الأرض التي يقتل بها ؟ [

[قال : بلئ] فبسط حناحه فأراه منها فبكى النبي صلى الله عليه وسلم(٢).
وقال محمد بن خالد : قال إبراهيم المخعي " لو كنت فيمن قتل الحسين ودخلت
المؤد الدراس المعاد ا

الجنَّة لاستحييت أنَّ انظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم !!! (١٣)

وعن ابن لهيعة ؛ عن أبي الأسود ﴿ محمد بن عبد الرحمان ] /١٣٤/ أول : لقيت رأس الجالوت قال : إنَّ بيني وبين ابي داود سمين أباً وإنَّ اليهود إذا رأوني عظموني وعرفوا حقّي وأنتم ليس بيكم وبين بيكم إلاّ أبّ واحد قتلتم أبنه [[[(ا) وعن عبدالوهاب بن بشار أنَّ الحكم (٥) قال :

(١)كذا في الطبعة الثانية من العقد الهويد و وفي أصلى و فدما من السي صلى الله عليه ومعلم فأحذته هكي فتركته صول جريل غليه البيالام وقال : يا محمد أتحبه ؟ قال عمم و فأحذته هكي فتركته عرات المصطمين (٢) وللتحديث ـ أو ما في معناه أر مصادر وأساح ذكرما كثيرًا مها في مقلّمة كتابنا عبرات المصطمين فليراجع

(٣) وهذا رواه أيصاً الطبرائي في الحديث ترو ٣٩٠ من ترحة الإمام الحسين عليه السلام تحت الرقم
 ١١٩ ع من المعجم الكبير : ج ٣ ص ١١٩.

ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث . • ٣٢٣ ، من ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ معشق ، ص ٣٤٠ ط بيروت

(٤) وهذا رواء أيصاً ابن سعد في الحديث و م م ترجة الإمام الحسين عليه السلام من كتاب الطبقات الكيرى : ج ٨ / الورق ٦٨ / ما قال :

أخبرنا عمرو بن خالد المصري قال حدّثنا ابن فيعة ص أبي الأسود محمد بن عبد الرحمان قال : لَقَيْنِي رَأْسَ الْجَالُوتَ ؛ فقال والله إنَّ بيني وبين داود لسبعين أباً ؛ وإنَّ اليهود لتلقاني فتعظّمني وأنتم ليس بيكم وبين سيكم إلا أب واحد قتلتم ولده !!!

(a) كذا في أصلي ؟ وفي العقد العريد [وعن] ابن عبد الموقاب ؛ عن يسار بن عبد الحكم قال

والحمليث رواه أيضاً ابن قتيبة في كتاب الحرب من عيون الأحيار : ج ١ ٤ ص ٢١٣ قال : روى سيّار بن الحكم [ سنان بن حكيم ٤ خ ٤ عن أبيه قال : انتهب الناس ورساً في هسكر الحسين بن عليّ يوم قتل فيا تطبّيت منه المرأة إلّا برصت

هذا هو الظاهر المدكور في كتاب العقد الفريد ؛ وفي أصلي تصحيف .

انتهب عسكر الحسين [ عليه السلام ] فوحدوا فيه طِيبًا فيا تطيّبت به امرأة إلاً برصت ·

وعن جعفر بن محمد ؛ عن أبيه قال : نايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين و عبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر وهم صغار ؛ ولم يبابع قطّ صغيراً إلّا منّا. (۱)

وقيل لعلي بن الحسين: ما أقلّ ولد أبيث ؟ قال العجب كيف ولدت [له] وكان رضي الله عنه يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة ؛ فمتى كان يتمرّغ للنساء !! (٢) وعن يحيى بن إسهاعيل [عر سالم] عن الشعبي قال : قيل لابن عمر : إنّ الحسين قد توجّه إلى العراق . فلحقه على ثلاث مراحل من المدينة .. وكان غائماً عند خووجه .. فقال : أين تويد ؟ قال : العراق .. وأخرح إليه كتب القوم [و] قال : هذه بيعتهم وهذه كتبهم .. فناشده الله أن يرجع ؛ فأي [ الحسين من الرحوع ] فقال : إنّ جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبره بين الدبيا والأخرة ؛ فاحتار الأحرة ؛ وأنت بضعة منه ؛ هو الله ما نالها أحد من أهل ببتك ؛ وما صرفها الله عنكم إلاّ لما هو حير لكم فارجع فأنت تعلم غدر أهل العراق وما كن أبوك يلقى منهم فايي [الحسين من أن يرجع ] فاعتنقه [ ابن عمل ] ومكن توقل استودعك الله من قتيل (٢) . وقال الفرزدق : خرجت أريد يكة فإذاً [أنا] نقاف مضرونة [ ومساطيط ] فقلت ؛ فقال المؤردة [ ومساطيط ] فقلت ؛ لمن هذه ؟ قالوا : للحسين "فعذات إليه وسلمت عليه ؛ فقال . من أين أقلت ؟

 <sup>(</sup>١) كذا في أصلي ؛ وفي الطبعة الثانية من كتاب العقد العريد : ج ٣ ص ١٣٨ - ولم يبابع قطً صغيراً إلا هم .

وُللحديث مُصادر وأسانيد يجدها الباحث تحت الرقم ( ١٩٢ - ١٩٦ ) من ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ دمشق ، ص ١٤٩ ، ط ١

 <sup>(</sup>٢) وللحديث مصادر يجد الباحث بعصها في ترحمة الإمام على بن الحسين عليه السلام من تاريخ
 بعشق

وفي كتاب العقد الفريد قبل هذا الحديث ما لعظه :

<sup>﴿</sup> حَدَّث ] عليٌ بن عبد العزير ؛ عن الربير ؛ عن مصعب بن عبد الله قال : حجّ الحسين خمسة وعشرين حجة ملبّياً مشياً

وليلاحظ الحديث ١٩٦٦ ، وما بعده من ترحمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريح دمشق ص

<sup>(</sup>م) وللحديث مصادر وأساتيد

قلت : من العراق قال : كيف تركت الناس ؟ قلت : [ تركتهم و]القلوب معك والسيوف عليك ؛ والنعر من عند الله . والله أعملم (١)

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي ؟ وحملة : ﴿ وَاللَّهِ أَعْلَمُ ﴾ غير موجودة في العقد القريد .

ورواه أيصاً في أواسط كتاب الياقوتة في العلم ح١، ص ط٢ بمصريوفي ط بيروت: ج٢ ص١٢٨، قال:

ولقي الحسير بن على ـ رضوان الله عنيها ـ المرردق في مسيره إلى العراق فسأله عن الناس؟ فقال: القدوب معك والسيوف عليك، والمصر في السياد؟.

تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام من أصحابه وأهل بيته ومن أسر منهم(١)

قال الوعبيدة : حدّثنا الحجاج، عن أبي معشر أن قال : قتل الحسين [عليه السلام] وقتل معه [جماعة من] أهل بيته أن منهم : عثمان بن علي وأبو بكر ابن علي وجعفر بن عبي وعبّاس بن علي، وكانت أمّهم أم البنين بنت حزام الكلبية وإبراهيم بن علي الأمّ ولد / ١٣٤ / ب / .

(١) كذا في المقد القريد: ج٣ ص ١٣٩٠، من الطبعة الثانية يعصر، سنة (١٣٤٦)،

وبعد قوله : ومنهمه في أصلي من جواهر المطالب بقدر كلمتين فير مقروه توقوعها تحت التلزيقة . (٢) كدا في أصلي، وفي العقد العريد . ج٣ ص ١٣٩، ط٢ سعس القال أبو عبيد ، والطاهر أن أنا معشر هو نجيح بن عبد الرحمان المدني السدي مولى بني هاشم المترجم في تهذيب التهذيب ج١٠،

. 239.00

(٣) ما وصعتاه بين المعقوفين من كلمتي: وحدهة من، كان غير مقروه من أصلي لوقوعه تحت التلزيقة وفي
المقد العريد قتل الحديد بن علي، وتتل معه غثيات بن علي وأدو دكر بن علي

(3) كذا في أصلي ومثله ذكره ابن عبد أربه في العقد العربيد ج٣ ص١٣٩، والطاهر انه سهو سهيا، وأم يلكوه أحد من القدماء، هليماجع أسامي الولاد أمير المؤمنين عليه السلام في أول ترجمته عليه السلام من الطبقات المكبري: ج٣ صن ١٩٤٤ هـ بيروت دار عمادو

وهكذا يراجع ما أورده في تعداد الشهداء وأسيكهم في أواخر مقتل الحسين عليه السلام من القسم المحطوط من الطبقات الكبرى: ج ٨ ص ١٦/١/.

وليلاحظ أيضاً ما نقله البلاذري في الحديث. (٢٣٣) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف: ج٢ ص١٨٩ : ط١.

وأيضاً يراجع ما رواه عمد بن سلبيان في عنوانه ، وخبر أولاد على ، ع في أواسط الحرّد الخامس من مناقب أمير المؤمنين غليه السلام : ح٢ ص٨٥ ط١ .

ويراجع أيضاً ما رواء الطبراي في الحديث: (٣٠) من ترجمة الامام الحسين برقم: (٨٠٣) من المعجم الكبير٣ ص٢٠٢.

ويلاً حظ أيصاً ما أورده الشيخ المهيد في الحديث (٣٤) من كتاب الاختصاص حر ٨٧ ط١ ويراجع أيضاً ما ذكره الشيخ المفيد في حالمة سبرة أمير المؤسين من كتاب الارشاد ، ص٣٥٥، والاربل في كشف الغمة: ج١ ص ٤٤٠. و[أيضاً قتل معه عليه السلام] عبد ظه بن حسن [وقاسم بن حسن] (١٠)وخمسة من ولد عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم (٢) وعون ومحمد ابنا عبد الله بن جعفر، وثلاثة من بني هاشم [من عبر بني أبي طالب] فجميعهم تسعة عشر رجلًا (٢٢٠ .

وأسر من بني هاشم اثنا عشر رحلاً وغلاماً فيهم علي بن الحسين، ومحمد بن [علي بن] الحسين، ومحمد بن [علي بن] الحسين، وإجماعة من النساء والفتيات فيهن عاطمة بنت الحسين (٤) ولم تقم لبني حرب بعدهم قائمة حتى سليهم الله ملكهم وقطع دارهم وأورثهم اللعنة والخزي والعار إلى آخر الأد.

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجّاج بن يوسف: جنَّني هماء أهل البيت **فإنِ** رأيت بني حرب سلبوا ملكهم لمَّا قتلوا الحسين<sup>(١)</sup>.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقولين لابد منه ، وقد سقط من جواهر المعالب والعقد العربد معاً ، وشهادة قاسم بن الجيئ في كربالا قطعية وشواهده أيضاً موقرة ، كيا أب شهادة أحيه الصغير \_ خير من تقدم ذكره \_ قطعية فانظر صرات المصطفين : ح٢ صن ١ (١)

 <sup>(</sup>٢) وهكدا جاء في رئاء معمر أثنات عقيل الدم كي في أكثر المصادر ـ وكي في رفرات الثقلين ج ١،
 ص ١٤٩، ط ١٠

عين ابكسي بعسرة وعسويل وانسدي إن تدبست آل السرمسول متسة كلهسم الصسلب علي قد أصسيسوا وخسسة لعسقسيل

<sup>(</sup>٣) الطاهر أنَّ هذا هو الصواب ؛ وفي جواهر المطالب والمقد العريد معا « سبعة عشر رجلًا » ثم إنَّ ماصوِّباه من أعداد الشهداء صلوات الله عليهم ورضعاه في المتن بين المعقوفات ؛ إنَّا هو بالسبة إلى من استشهد منهم في كربلاء ؛ قم ثد الشهداء مسلم بن عقيل صلوات الله عليه خارج عن هذا العدد

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب، وفي أصلي دواسر اثنا عشر رجلاً وغلاماً من بني هاشم فيهم محمد بن الحسين . . وفاطمة بنت الحسين. . . و وفي العقد لفريد وأسر ألنا هشر غلاماً من بني هاشم فيهم محمد بن الحسين وعلي بن الحسين وفاطمة بست الحسين فهم تقم لبني حرب قائمة . . .

 <sup>(</sup>۵) إلى هما رواه ابن عبد ربّه في العقد الدريد ح ٣ ص ١٣٩ ؛ وفيه ه هلم ثقم لبني حرب قائمة حتى سلبهم الله ملكهم ع

 <sup>(</sup>٦) وهذا رواه أيضًا ابن سعد ؛ في آخر مقتل الحسين عليه السلام من الطبقات الكبرئ : ج ٨ /
 الورق ٧١/ب/ قال :

هذا [ما] ذكره ابن عبد ربّه في كتاب العقد(١٠) والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.

وذكر غيره في مقتله [عليه السلام] ريادة على ذلك أحببت ذكرها على سبيل الاختصار:

قال ابن أبي شاكر في تاريحه (١): لما نزل الحسين عليه السلام بعشراف، طلعت عليه أُونة الحقيل ؛ فنؤل في أبضيته ؟ وجاء القوم في ألف فارس فوقفوا مقاتباين للحسين في حرّ الظهيرة ؛ فأمر الحسين رجلاً فأدن ثمّ خرج [ فخطبهم ] فقال : أيها الناس معذرة من الله إليكم إنني والله ما أنيتكم حتى قدمت عليّ رسلكم

بكتبكم أن اقدم إلينا . فإن كنتم [ لقدومي ] كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي خرحت منه ؟!

ثمَّ ركب [ وأراد الإنصراف ] فركبوا وحالوا بينه وبين الإنصراف [ ثمَّ تسايروا حتَّى أنزلوه بكربلاء ] (٢).

قَلْيًا كَانَ مِنَ الْقَلِدُ قَلْمَ عَمْرِينَ سِعِدْ بَنِ آبِي وَقُاصَ فِي أَرْبِعَةَ ٱلْأَفْ فَارْسَ ؛ وكان

L. 1

- قالوا - وكتب عبد الملك بن حرواً إلى الحَجَاج بن يوسُف - أمّا معد فجنَّبي دماء بني هبد المُطلب فإنَّ رأيت آل حرب لمّا قتلوهم لم يعاظروا

(١) ذكرنا في أوّل هذا الناب أن ابن عبد ربّه أورد هذا ؛ في عنوان « مقتل الحسين » من العسجدة الثانية من العقد العريد ج ٣ ص ١٦٨ ؛ ط ٢ ؛ وفي ط لبنان ـ ح ٥ ص ١٦٨

 (٢) كذا في أصلي، والظاهر أن لفظه: «أي، والله، والرجل ذكره ابن كثير قبيل ختام تاريح البداية والنهاية: ج١٤، ص٣٠٣ قال:

وفي يوم السبت حادي عشرة [أي حادي عشر عام ( ٧٦٤] صلّيها بعد الظهر . . على الشيخ صلاح الدين عمد بن شاكر الليثي؟ [وقد كان] تعرد في صاعته وجم قاريحاً معيداً محواً من عشر عبد الدين عمد بن شاكر الليثي؟ [وقد كان] تعرد في صاعته وجمع قاريحاً معيداً محواً من عشر عبد الله وساعه أقول وذكره أيصاً صاحب كشف الطنود في حرف العين منه: ج٢ ص ١١٨٥، قال:

[وكتـاب] عيون التواريح \_ في منتُ مجلّدات \_ لفخر الدين محمد بن شاكر الكتبي المتوفى منة (٧٦٤) انتهى فيه [إلى حوادث] آحر سنة (٧٦٠) وهو في العالب يتبع ابن كثير، لاسبيًا في الحوادث، وكثيراً ما ينقل صفحة فأكثر بحروفه.

أقول: ومن أراد المزيد فليلاحظ مقدمة كتاب فوات الوفيات من تأليفه.

(٣) أنظر تفصيل القصّة في أوائل حوادث منة (٦١) من تاريخ الطبري ج ٥ ص ٤٠٢ ط الحديث بصعر.

عبيدالله بن الدعيّ زياد قد وتى عمربن صعد [الري ودمتيى] ثم جاء كتاب عبيدالله إلى عمر بن سعد : امنع الحسين و أصحابه الماء فقال : اختاروا ميّ واحدة من ثلاث : أن أذهب إلى يزيد حتى أضع يدي في يده ؛ و إمّا أن أذهب من حيث أتيت ؛ وإمّا أن أذهب إلى البعوث فأقاتل الترك ؟!!

فكتب [عمر] بذلك لعبيد الله ؛ فقال : لا و لا كرامة إلا أن يضع بده في يدي .
وكان [ ابن زياد ] قد لان للاجابة ؛ فقال له الشمر ـ لعنه الله ـ : لئن رحل من بلادك و
لم يضع بده في يدك لبكون أولى مالقوة منث ؛ و أت أولى مالضعف منه /١٣٥/أ/
ولكن [ اكتب إليه أن ] ينزل على حكمك [ فترى فيه بعده رأيك . فكتب عبيد الله
بذلك إلى عمر بن سعد ؛ فعرضه عمر على الحسين عليه السلام ] فأبي الحسين [ من
قبول ذلك ] (ا)

فكتب عبيدالله إلى عمر بن سعد ' إني لم أبعثك لتكفّ عن الحسين وأصحابه عامظر فإن استسلم و نزل [على حكمي ] فأتني به ؛ و إلا قارحف إليهم و اقتلهم فإن قتل الحسين فأوطىء صدره الخيل وظهره فإنه قاطع عاق و امنعهم من الماء ؛ فإن مضيت لأمرنا فامض ؟ و إن أبيت محل بين شمر [س] ذي الجوشن و بين العسكر فإنا قد امرناه[نامرنا] .

[و ]بعد[ه] مصول كثيرة للختصر[با]ها

فليًا جاء الشمر بالكتاب إلى عمر وقرأه قال : ويلك لا قرّب الله دارك و قمّح ما جئت به ؛ أظنّك والله أنّك ثنيته [ظ] عيا كتبت به إليه و أفسدت علينا أمرها . فقال الشمر : أخبرني ما أنت صابع لأمر أميرك ؟ أتفائل عدوّه أم لا ؟ و خلّ

قال أبو مختم : هأمًا عبدالرحمان بن جمدب فحدَّ ثني عن عقبة بن يُعمَّان قال :

صحبت حسيناً فخرجت معه من المدينة إلى مكّة ومن مكّة إلى العراق ولم أفارقه حسق قستل و وليس من مخاطبته النّاس كلمة بالمدينة ولا عكّة ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في عسكر إلى يسوم مقتله إلا وقد سمعتها ، وأنه ما أعطاهم ما يتداكر الباس وما يزعمون ؛ من أن يصع يده في يد يزيد بن معاوية ، ولا أن يسيروه إلى ثعر من ثغور المسمعين ، ولكنّه قال : دعوتي فلأدهب في هده الأرض العريضة حتى ننظر ما يسير أمر الناس.

<sup>(</sup>١) وقريب منه ذكره الطبري في تاريخه ج ٥ ص ٤١٣ ط مصر ثمَّ قال :

بيني و بين الجند و العسكر ؛ قال [عمر ] : لا ولا كرامة ؛ أنا أتولَّىٰ ذلك . فقال دولك؟؟.

فنهض[ عمر ] و ذلك عشية الخميس لتسع مضين من المحرم".

و جاء الشمر حتى وقف على أصحاب الحسين فقال : أين بنو أختنا ؟ فخرج العباس و عبد الله و جعفر بنو على فقالوا : مالك وما تريد ؟ فقال : أنتم يا بني أختي آمنون !! فقالوا : لعن الله أمانك ؛ أتؤمننا وابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأمان له ؟!!!

ونادئ عمر بن سعد : ياخيل الله اركبي !!! فركب الناس بعد صلاة العصر ؟ والحسين جالس أمام بيته عنيها بسيعه وقد خفق برأسه بين ركبتيه ؟ فسمعت أخته الضبّعة فقالت : ياأخي أما تسمع الأصوات قد افتربت ؟ فرفع رأسه وقال : إنّي رأيت جدّي رمول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في المام هذه الساعة وقال . إنّك تقلم علينا[وشيكا] م

فلطمت أخته وجهها [وقالت : ياوينتا .فقال ليس لك الويل ياأحبَّة اسكني رحمك الرحمان ].

ققال له العباس : يا أحم أقاك القوم /. فيض وقال : يا عباس اركب [ إليهم ] حتى تلقاهم فقل لهم عما أبد؛ لكم عباً

(١) أنظر تعصيل القصّة في تاريخ الطبري ج ٥ ص ٤١١ ط الحديث عصار

وي حوادث وقعة الطفّ من كتاب الساب الأشراف ج ٣ ص ١٨٣ ؛ ط ١١ قال .

اللها الوصل شمر الكتاب إليه ؛ قال عمر يا أبرص لاقرّب الله دارك ولا سهّل محلّتك ؛ وقبّحك وقبّح ماقلعت له ؛ والله إنّ لأظلّك [ أنت اللهي ؟ ثبته عن قبول ما كتبت به إليه فقال له شمر المفيى الأمر الأمير ٩ وإلا فعل بيني وبين العسكر وأمر الناس عقال عمر ؛ لا و لا كرامة ؛ ولكني أتولًى الأمر . قال : قلونك .

(٢) هذا هو الصواب ؛ الموافق لما في كتاب الطبقات الكبرى وتاريخ الطبري والبداية واللهاية ج ٨
 من ١٧٦ ؛ وغيرها

وفي أ صلى من جواهر المطالب : لسبع مضين من المحرّم .

وهدا وما حوله رواه ابن كثير في ترجمة الإمام الحسين من تأريخ النداية والنهاية ج ٨ ص

(٢) الطَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الصَّوَابِ وَ وَفِي أَصَلِي : إِنَّكَ الْآنَ تَقَدَمُ عَلَيْنًا ٢٠٠٠،

فأتأهم العباس في نحو عشرين هارسا فقال ما تريدون ؟ قالوا : أمر الأمير أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم ؟!! قال [ العباس ] : فلا تعجلوا حتى ارجع إلى أبي عبد الله فأعرص عليه ما دكرتم . فوقعوا ورجع [ العباس ] إلى الحسين فأخبره [ بما قالوا ؛ فقال له الحسين : يا أخي القهم وقل لهم . أمهلونا هذه الليلة حتى ننظر في أمرتا ] ثم رجع رسولاً [ إليهم ] فقال : ياهؤلاء إنَّ أبا عبد الله يسألكم أن تنصر قوا هذه الليلة حتى ينظر في أموه هإدا أصبحنا /١٣٥/ب/ التقينا إن شاء الله تعالى .

وأنَّمَا أَرَاد [ الحسين عليه السلام أن يردُّهم عنه تلك العشيّة حتى يأمر مامره ] وأن يوصي أهله .

يوضي أهمه . فقال عمر لأصحابه : ما ترون ؟ فقال عمرو بن الحجاج : سبحان الله ؟ والله لو كان [هؤلاء ] من الديلم وسألك دلث ، لكان يسغي [ لك ] أن تجيبه . فرجع [ ابن

سعد إلى موقفه ] .

وحطب الحسين [ عليه السلام ] أصحابه التعقال · إنّي قد أدبت لكم أن تنظلقوا في [ سواد هذا ] الليل وأن تتّحدوه جملًا فإنّ القوم إنّما يريدونني فلو أصابوني لما طلبوكم

هقال العبَّاس اخوه : وأنه لانفعل دلك أبدًا - ثمَّ تكلُّم [ يقيَّه ] إخوته واولاده وبنو أحيه وينو عبد الله بن جُعفر تنجو دلك .

فقال الحسير : يا بي عقيل حسكم مَن الفتل ما مسكم [ بجسلم أحيكم ] اذهبوا فقد أذنت لكم الله

<sup>(</sup>١)هذا هو الصواب ۽ وي آصلي۔ فرجع الحسين إلى أصحابه ...

ولي مقتل الحسين عليه السلام من كتاب انطبقات الكبرى . ج ٨ /الورق ٥٧ /ب/ قال : وجمع حسين أصحابه في ليلة عاشوراء ليلة الحمعة محمد الله وأثنى عليه ودكر النبي صلى الله عليه وسلم وما أكرمه الله به من السوّة وما أنعم الله به على أمّته وقال :

إنَّيْ لا أحسب القوم إلاَّ مقاتلوكم عداً ؛ وقد أدنت لكم جيعاً فأنتم في حلَّ مي وهذا اللين قد غشركم فمن كانت له منكم قرَّة فليصمُ رجلًا من أهل بيتي إليه وتفرِّقوا في سوادكم حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من هنده فيصبحوا على ما أسرَّوا في أنفسهم بادمين ؛ فإنَّ القوم إنَّمَا يطلبونني فإذا رأوي لهوا عن طلبكم

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر الموافق لم في تاريخ البداية واسهاية ـ وغيره ـ وما بين المعقومين أيضاً ماحوذ منه وفي أصبي إنّي قد أذنت لكم أن تنطلقوا في مليل وإنّما المراد أن ؟ ولو أصابوني لما طلبوكم .
 (٣) لعل هذا هو الصواب ؛ وفي أصلي . يابي عقيل حسبكم من القتل ما مسكم بالله ؟ . . .
 وفي البداية واللهاية : يابي عقيل حسبكم بمسلم أحيكم ادهبوا

قالوا : لا والله بل نفديك بأنفسا وأهلينا فقبّع الله بعدك .
وقال مسلم بن عوسجة : والله لو لم يكن معي سلاح لقاتلتهم بالحجارة !!!
وقال سعيد بن عبد الله الحنفي : والله لانحلّيك حتى يعلم الله أنّنا قد حفظنا غيبة
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيث ؛ والله لو علمت أنّني أقتل ثمّ أحيى ثمّ أقتل ثمّ
احيى سبعين مرّةً ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك !!!

وتكلُّم جماعة [ آخرون من ] أصحابه بمثل ذلك .

فجعل الحسين [ عليه السلام ] يصلح سبعه وهو يقول :

يا دهر أن لك من خليل كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيل [و الدهر لايقنع بالبديل" و إنّها الأمر إلى الجليل وكنّ حيّ سالك السبيل]

[قال علي بن الحسين زين العابدين عاعاده أبي مرّتين أو ثلاثا حتى حفظتها وفهمت ما أراد ؛ فخنفتني العبرة فرددتها ولزمت السكوت وعلمت أنّ البلاء قد نرل آ؟

قال : فليًا سمعته [ زينب ] ابنة حلّ وقد حنفته العبرة بهضت وهي تقول : واثكلاء لبت الموت أعدمي الحياة ؛ اليوم/مأثبت فاطمة الرهراء أمّي وعليّ أبي والحسس أحى ياخليفة الماضي وثبال الباقي ؟

فقال لها الحسين: با أَخَيَّة لأيفَعبَّ حَلْمك ـ وترقرقت عيناه ـ . فلطمت وجهها وشقّت جيبها وخرّت مغشياً عليها فقام إليها الحسين فرش على وجهها الماء وقال: يأخيّة اعلمي أنَّ أهل السياوات والأرص بموتود ولا ينفون ولي أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنَّ أقسم عليك ياأحية [ أن ] لاتشقّي علي جَيْباً ولا تحمشي وجهاً (ا)

 <sup>(</sup>١)هدا الشطر ١ والشطران التاليان الموضوعات بين المعقومين لم تكن في أصلي ١ وإثما أخذناها من
 مصادر أخر .

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر المدكور في كثير من المصادر الموثوقة ، وقد حقف من أصلي ولذا وضعناه بين
 المعقوفين .

<sup>(</sup>٣) الشمال ـ بكسر الثاء ـ : الملجة ؛ والغيث ـ

 <sup>(</sup>٤) وفي تاريخ البداية والنهاية : ج ٨ ص ١١٧٧ مامعناه :
 على عليّ بن الحسين زبن العاملين قال أعاد أبي لأسات مرّتين . أو ثلاثاً ـ حتى حفظتها وفهمت ما
 أراد ٤ فحنقتني العبرة فرددتها ٤ ولزمت السكوت وهلمت أنّ البلاء قد نزل !!

وأمَّ عمَّتي [ زَّينَتُ ] فقامت حاسرةً حتى انتهت إليه فقالت : والكلاه ليت الموت أعدمي الحياة ؟!! =

ثم قام [ الحسين عليه السلام ] يصلي وقام أصحابه خلفه فصلُوا الليل كلّه (١). فليًا أصبحوا ـ وذلك يوم عاشوراء ـ صلّ عمر س سعد بأصحابه وخرج بالناس فعبًا الحسين [ عليه السلام ] أصحابه وكانوا اثنين وثلاثين فارساً وأربعين واجلًا ٤ فركب الحسين دابّته ودعا بالمصحف /١٣٦/ / أفوضعه أمامه (١).

اليوم مانت أمّي فاطمة ؛ وعليّ أي وحس أحي باحليمة الماصي ؟ وثيال الباقي !!!
 هنظر إليها [ الحسير ] وقال . ياأحَيَّة لاستعبلُ حدمك الشيطان عقالت بأي أنت وأمّي يا أبا عبد الله استقتلت ؟ ولطمت وجهها وشقّت جيبها وحرّت معشيّة عليها!!!

ثمُّ تحرج إلى أصحابه فأمرهم أن يدبوا بيوتينو بعضها من بعض ؛ وأن لاعبعلوا للعدوَّ محلصاً إليهم إلاَّ من جهة واحدة ؛ وتكون النيوت هر إليهم وعن شهائلهم ومن وراثهم

(1) الظاهر أنّ هذا المطلب بما أحد للعنف حُن اس أي شاكر صاحب كتاب عيون النواريج ؛ ولم يصل إليها كتابه حتى يتحقّق أثنا أنّ هذا السياق ميه ومن أيّ مصدر أحله وساقه هكذا؛ أو أنّ هذا السياق من الباعون من جهة النقلُ بالمعنى ؛ وكيف كان فإني لم أجد هذا السياق في مصدر عبر هذا الكتاب

وفي تاريخ البداية والنهاية •

وبات الحسين وأصحابه طول ليلهم يصلُون ويستعفرون ويدعون ويتصرُّعون وحيول حرس عدوَّهم . . .

وفي حوادث وقعة كربلاء من كتاب أنساب الأشراف : ح ٣ ص ١٨٦ ؛ ط ١٠ قال : ولما جنّ الليل على الحسين وأصحابه قاموا النيل كلّه يصلّون ويسبّحون ويستغفرون ويدعون ويتصرّعون .

(۲) وفي تاريخ البداية والنهاية ح ٨ ص ١١٧٨ طبعة دار المكر :
 ثم ركب الحسين فرسه وأحد مصحماً موضعه بين يديه ١ ثم استقبل القوم رامعاً يديه يدهو :

الَّلهمَّ أَنتَ تُغْتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ ؛ ورجائي بِي كُلِّ شَدَّةً [ وأنت لِي فِي كُلِّ أَمْرِ مَرَل بِي ثَقَةً ؛ وأنت ولِيُّ كُلُّ نَعْمَةً ؛ وصاحب كُلُّ حَسَنَةً ]

أقول : مابين للمقوفين أحلماه نما برواه عنه هليه السلام ابن سعد في مقتل الحسين عليه السلام من الطبقات الكبرى : : ح ٨ / الورق ٥٨/ ب/ وأمر أصحابه فأوقدوا في حطب كان وراءهم لأن لايأتيهم العدوّ من ورائهم فقال شمر : يا حسين تعجّلت النار في الدنيا !!![ فقال الحسين : من هذا ؟ قالوا : شمر بن ذي الجوشن . فقال الحسين : أنت تقول هذا ياامن راعية المعزى أمت والله أولى بها صلياً } فقال مسلم بن عوسجة . ألا أرميه سهم ؟ قال : لا إنّي أكره أن أبدأهم (١).

### [خطبة الحسين عليه السلام واحتجاجه على حيش ابن زياد ]

ثمّ قال . يا قوم انسبوني فانظروا من أنا؟ ثمّ راجعوا أنفسكم هل يحلُّ لكم قتلي وانتهاك حومتي وأنا ابن بنت ببيّكم وابن ابن عمّه ؟ أليس حمرة سيّد الشهداء عمّي ؟ [أوليس ] جعفر الطيّار عمّي ؟ (٢)

فقال الشمر ـ لعنه الله ـ : هو يعد الله على حرف إن كان يدري ما يقول [1] فقال له حبيب بن مظهر : والله يا شمر يتُك لتعبد الله على سبعين حرفاً ؛ وأمّا نحن فوالله إنّا لندري ما يقول ؛ وإنّه قد طبع على قلبك ](")

وقال الحسين [ عليه السلام ] : اختروني أتطلسوني بقتيل قتلته ؟ أو مال أحذته ؟ فلم يكلّموه !!!

(١) ما وصع بين المعقوفات هوه ﴿ وَهِيمَا يَعِدُه ٢ مَاحُودُ مَنَ أَوْرِدُه البلادري في مقتل الحسين عليه السلام
 من أنساب الأشراف : ج ٣ ص ١٩٨٨ هـ ١

(۲) و في رواية ابن كثير في البداية والمهاية حـ ٨ ص ١٩٧٩ .
 ثمّ شرع يذكر للناس فصله وعظمة سنة وصو قدره وشرقه ويقول .

[ائيها الماس] راجعوا أنصكم وحاسبوها ، هل يصبح لكم قتال مثلي ؟ وأنا ابن بنت بيكم وليس هل وجه الأرض ابن بنت نبي عبري ؟ [ ] وهن أبي وحعمو دو الجماحين عني وحمرة سيّد الشهداء هم أبي ، وقال في وسول الله صلى الله عليه وسنم ولاحي . هدان سيّدا شباب أهل الجنة . فإن صدّة شوني بما أقول فهو اختى ؛ فوظ ملتعسّدت كلبة منذ علمت أن الله يمقت الكذب ؛ وإلا فاسألوا أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسدم عن ذلك ؛ [ سلوا ] جابر بن عبد الله ؛ وأياسعيد ؛ وسهل بن سعد ؛ وزيد بن أرقم ؛ وأسس بن مانك ؛ يجبرونكم بذلك ؛ ويحكم أما تتقون الله ؟ أما في هذا حاجز لكم هن سفك دمي ؟ ! أ . . .

ثمّ قال : أيَّا الناس دروي أرجع إلى مأمي من الأرض ؟ فقالوا . وما يمنعك أن تنزل على حكم بني عمّك ؟!

قَقَالُ : معاد الله ﴿إِنَّ علْت ربِّ وربكم من كلَّ متكبّر لايؤمن بيوم الحساب ﴾ (٣) مايين المعقوفين أخده، من البداية والنهاية وغيره فنادئ يا شبث بن ربعي ويا قيس بن الأشعث ويا حجّار [ بن أبجر ؛ ويا يزيد بن الحارث ] ألم تكتبوا إليّ [ أنه قد أينعت الثيار واحضرٌ الجناب ؛ وطمّت الجهام فأقبل إلينا فإنّا تقدم على جند مجنّدة ؟] قالوا : لم نفعل .

قال : أمَّا إذ كرهتموني فدعوي أنصرف عنكم [ إلى مأمني من الأرض ؟!!] فقال له قيس بن الأشعث : أولا تنزل عل حكم بني عمَّك قابه لايصل إليك منهم مكروه !!!

فقال الحسين: لاوافه لاأعطيهم بيدي إعطاء الدليل [ و لا أقرُّ لحم أقرار العبيد؛ عباد الله إنَّي عذت بربي وربكم أن ترجمون؛ وأعوذ بربَّي وربكم من كلَّ متكبر لايؤمن بيوم الحساب ] (١)

فزحفوا[ يعني أهل الكوفة ] إليهم فأوَّل من رَمى عسكر الحسين [ عليه السلام ] عمر بن سعد

وصار الرجل من أصحاب الحسين يخرج وهو يقول : من يبارز ؟ [ فيخرج إليه رجل من أصحاب عمر بن سعد فيقتل إلى أن قتل من أصحاب ابن سعد جماعة ] . فقال [ عمرو بن ] الحجاج : يا حمقي أتدرون من تقاتلون ؟ هؤلاء فرسال المصر

و وهم مستقتلون(۲)

فقال عمر بن سعد : صندقت بي أحل [ ابن سعد ] وحمل الناس من كلّ جانب ؛ فكان أوّل من قتل من أصحاب الحسين إسلم بن عوسجة رحمه الله .

وحمل الشمر ـ لعنه الله ُـ على الحسين ؛ وحملوا [ معه ] من كلّ جانب [ على الحسين وأصحابه ع .

وقائل أصحاب الحسين قتالاً شديداً ؛ ولم يحملوا على ناحية إلا كشفوها ؛ فرشقهم أصحاب عمر بن سعد بالنبل فعقروا [ عامّة ] خيولهم فصاروا رجّالة [ كلّهم ] ودخل الأعداء إلى بيوتهم فأحرقوها بالبار ، وفي دون ساعة قتل أصحاب الحسين عن آخرهم (٢)وفيهم بضعة عشر شاباً من إخوته وأهل بيته رحمهم الله ورضي عنهم ولعن

 <sup>(</sup>۱) ماوضع بين المعقوفات مأخود من تاريخ الطبري والبداية والنهاية وهيرهما .

<sup>(</sup>٢)كذا في أصلي ؛ وفي بعض المصادر . ﴿ مستمينون ﴾ وهما بجمني واحد .

<sup>(</sup>٣) هذا سهو من الكاتب ؛ بل الثابت أنهم عليهم السلام حاربوا جد ابن مرجانة من أوّل صناح يوم عاشوراء بعد صلاة الصبح إلى الظهر ـ وكانت الأيّام آيام الصيف ـ وصل الأحياء ملهم صلاة الظهر جاعة مع الحسين عليه السلام .

الله من قتلهم وأخزاهم وحاسبهم .

فأصابوا ابناً للحسين وهو في حجره فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول : الْلَهُمُّ احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقاتلونا!!

وحمل الشمر حتى طعن في فسطاط الحسين وقال . علىّ بالنار حتى أحرق هذا البيت على أهله .

فصاح النساء [وولولن ] وخرجن من الفسطاط ؛ قصاح به الحسين : حرَّقك الله /١٣٦/ /ب/ بالنار [ ويلك أتدعو مالنار لتحرق بيتي على أهلي ؟ ] ثمَّ اقتتلوا إلى الظهر(١)

وخرج علي بن الحسين فحمل على الناس وهو يقول .

أَنَا عَلِيَّ الْحَسِينَ بِنَ عَلِيٍّ نَحِنَ وَرَبِّ البِيتَ أُولَىٰ بِالنِّيِّ فطعنه مرَّة بِنَ منقل فصرعه , ثمَّ قطعوه بالسِّيوف ,

فبكى الحسين وقال : قتل الله قوماً قتنوك ؛ يابِّيُّ على الدنيا بعدك العفال؟. وخرجت زينب بنت فاطمة وهي تقول : واأخاه والكبُّت عليه ؛ فأخط بيدها

الحسين وردِّها إلى الفسطاط ؛ وجعل [ الحسين ] يفاتل قتال الشجاع .

warmer and a grant of

وبقي الحسين زماناً كلّما انتهى إليه رجل كره أن يتونّى قتله حتى أتاه رجّل يقال له مالك بن النسير فضربه بالسيف إلى وأمه وعليه برنس من خرُّ فامتلاً هما (٣) فقال [ له

- ثمّ ماذكره الكاتب هنا ينافي مايدكره قريباً من أنَّهم عليهم السلام اقتلوا مع أصحاب ابن زياد إلى الظهر

وأيضاً بنافيه ما يذكره بعده من قوله ﴿ وخرج عليٌّ بن الحسين فبحمل على الناس وهو يقولُ

(١) مابين المعقوفات مأخوذ من كتاب أنساب الأشراف ١ ج ٣ ص ١٩٤ ٤ طبع ١. (۲) العقاء : التراب الحلاك .

(٣) هذا هو الظاهر ؛ وفي أصل . قصريه بالنيف على رأسه فحرَّ وعليه برس والحديث رواء الطبري في تاريحه ج ٥ ص ٤٤٨ قال :

ومكث الحسين طويلًا من النهار ؛ كلِّيا انتهى إليه رجل من الناس انصرف عنه ؛ وكره أنْ يتوُّلِّي قتله وعظيم إلمه عليه ، وإنَّ رحلًا من كندة بقال له . مالك بن النسير ـ من بني بدَّاء ـ أثاه فضربه على راسه بالسيف وعليه برئس له ٤ تقطع البرنس وأصاب السيف راسه فأدمى راسه ؛ فامتلأ البرنس دمة ، فقال له الحسين : لاأكلت بها ولا شربت ؛ وحشرك الله مع الطالمين .

قال : قَالَقَيْ ذَلَكَ الْبَرْنُسَ ؛ ثُمَّ دَمَا بِقَلْسُوهُ فَنَبِسُهَا وَاعْتُمَّ [ بها ] وقد أهيا ويَلَذَ ؛ وجاء الكناري =

الحسين ] : لاأكلت بها ولا شربت ؛ وحشرك الله مع الظالمين .

ثمَّ أَلقَى البرنس عن وجهه ودعا بعيامة فاعتمَّ بها أَ وقد أعيا } [ وجاء ابن النسير حتى أخذ البرنس !!!].

النسير حتى أخذ العرنس !!!]. وأوتي [عليه السلام] مصبي صعير من أولاده اسمه عبد الله فحمله وقبّله فرماه رجل من بني أسد قذيح دلك الطمل !!! فتنقّل الحسين دمه بيده وألقاء نحو السياء ؟ وقال : ربّ إن كنت حسب عنّ النصر من السياء فاجعله لما هو خير لنا ؛ وانتقم لنا من الظالمين .

واشتد العطش بالحسين فحاول أن يصل إلى الفرات فهانعوه دونه ؟ فخلص إلى شربة [ من الماء ] فلمّا أهوى إليها رماه خصين بن نمير نسهم في حنكه فأثبته [ فيه ] فانتزعه من حنكه ثمّ رمني [ به ] ورفع يده إلى السهاء يقول : اللهمّ احصهم عدداً ؟ واقتلهم بنداً ؟ ولا تذر مهم أحداً ن

ثُمُ إِنَّ شمر ـ لعنه الله وأحزاه ـ استنهس جماعةً من الشحعان ؛ وجاء مهم حتى احاط بفسطاط الحسين ؛ ولم يبق أحد يجول بينه وبينه عجاه غلام يشه القمر يشتد [و]في أدبيه درّنان ؛ فحرجت زينب بنت علي تردّه فامتنع عليها ؛ وحاء إلى أبيه الحسير "فصرته رحل منهم بالسيف فأتهاهم بيده وصاح ياأتناه عقال الحسين . يا بغي الحسير "فصرته رحل منهم بالسيف فأتهاهم بيده وصاح ياأتناه عقال الحسين . يا بغي الحسير المنهم بالسيف فاتهاهم بالسيف فاتها الحسين . يا بغي الحسين . المنها المنها

 حتى أحد الدرس ؛ وكان من حرّ ؛ فالما قدم به بعد ذلك على امرأته أمّ عبد الله ـ ابنة الحرّ أخت الحسين بن الحرّ البدّي ـ أقبل يعسل العرس من الدم ؛ فقالت له امرأته ، أسلب ابن ست رسول الله صلى الله عليه وسلم تدحل بيتى ؟ أحرجه عني

فذكر أصحابه اللهُ لم يزل فقيرًا بشرَّ [ حال ] حتى مات .

قال [ الراوي ] \* ولمَّا تعد الحسين أيِّ بصبيٌّ له فأجلسه في حجره زهموا أنَّه هيد الله بن الحسين .

(١) وقريباً منه رواه الطبري في حوادث عاشوراء من تاريحه ج ٥ ص ٤٤٩

(٢) كذا في أصلي ؛ وفي تاريح الطدري : ج ٥ ص ٥٠٠:

وأقبل إلى الجسيس علام من أهله ؟ فأحدته أحنه ربّب ابنة عليّ لتحبسه وقال لها الحسيس : أحسيه . فأين الغلام وجاء يشتد إلى الجسين فقام إلى جنبه وقد أهوى بحر بن كعب بن هبيد الله - من بني تيم الله بن ثعلبة بن عكاية - إلى الجسيس بالسيف ؛ فقال الغلام يا ابن الجبينة أتقتل عبّي ؟ فضريه بالسيف فأتقاه العلام بيله فأطبها إلا الجندة ؛ فهذا يده معلّقة ؛ فادئ العلام يا أمّتاه ؟ فأخله الحسين فصد إلى صدره وقال يادبن أحي صبر على ماترل بك ؛ واحتسب في دلك الحير ؛ فإن الله يلحقك بأبائك الصالحين برسول الله صلى الله عليه وسم وعيّ بن أي طالب وحمزة وجعمر والحسن بن على صلى الله عليهم أجمين

احتسبها عند الله ؛ أجرك على الله حتى تلحق بأبائك الصالحين ؟!! ثمّ حملت الرجالة على الحسين من كلّ جانب وهو يجول فيهم يميناً وشمالاً فيتطايرون منه تطاير المعزى عن السبع .

وخرجت أخته رين بنت فاطمة سنة السي ] إليه [ وهي تقول . ] ليت السياء / ١٣٧/ / وقعت على الأرص . وجاء عمر بن معد [ إلى الحسين ] فقالت [ له ] : يا عمر أرضيت أن يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه ؟! فجعلت الدموع تسيل على [ خدّه و] لحيته وصرف وجهه عمها .

ثم [ مكث الحسين طويلاً ] لايقدم عليه أحد اللحقى نادئ الشمر ـ لعنه ألله ـ : ويلكم ما تنتظرون بالرجل ؟ اقتلوه !! فحملت الرجالة عليه من كل جانب ؛ فضربه زرعة بن شريك على يده البسرى وضربه آخو على عاتقه ؛ وحمل عليه سنان بن أنس النخعي عطعه بالرمح فوقع ؛ فنزل إليه الشمر لعنه الله هاحتز رأسه وسلمه إلى حولى من يزيد الأصبحى !!!

ثمَّ انتهبُوا سلبه رضوان الله عليه ؛ فأحدُ قيس بن الأشعث عيامته <sup>(1)</sup> وأحدُ آخر سيفه ؛ و[ أخذ ] آخر تعليه ؛ و[ أخد ] آخر سراويله <sup>(1)</sup> ثمَّ انتهبوا بقيَّة ما وجدوه من حواصله !!!

ثمَّ بادئ عمر بن معد ـ قُبِّحه الله ـ مَنْ يوطَى، فرسه الحسين فانتدب أقوام بخيولهم حتَّى رضَّوا ظهره (الفرحمة الله عَلَيه ورضوانَه وسلامه وتحيَّته ونعمه وإكرامه ؛ ولعن الله باغضه وقاتله [ ومعاونيهم والراضين بأعهالهم ] .

قال الإمام أحمد في مسنده (٥) حدّثنا محمد بن عبيد ] عن شرحبيل بن مدرك [

<sup>(</sup>١) مابين المعلوفين مأخوذ من تاريخ الطبري وغيره

 <sup>(</sup>۲) السلب , ماينتزع ويؤحد قهراً ؛ رمنه سلب الفتيل ; أمتعته من سلاحه و درعه ودابته وغيرها
 (۳) كدا ,

 <sup>(3)</sup> ما أفجعه من مجيعة قلبًا حدث مثلها من الملاحدة إلى أمثالهم 111 وهؤلاء من أولاد المعايا ؟
 والأدعياء معلوها بأشرف خلق الله ومع ذلك كانوا يُذْهون الإسلام 111

 <sup>(</sup>٥) رواه أحمد في الحديث : و ٨٦ ع من مسد علي عليه السلام تحت الرقم : و ١٥٨ ع من كتاب
 المستد : ج ١ ٤ ص ٨٥ ٤ واي ط ٢ : ج ٢ ص ٣٠ ،

وجيع مأوضعتاه بين المعقوفات في هدة الحديث مأحود من مسد أحد

قال أحد عمد شاكر في تعليق الحديث " إسناده صحيح

ورواه الهيئمي عن أحمد وأبي يعلى والبرَّار والطبران وقال : ورجاله ثقاة ؛ ولم ينفرد نُجَيُّ بهذا . =

عن عبد الله من نُجَيُّ عن أبيه ] أنَّه سار مع عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ فلمَّا حاذيُّ اليسوى ، وهو منطلق إلى صِفين فنادى على ١ اصبر أبا عبد الله اصبر أبا عبد الله بشطًا الفرات ! ! ! [ قال نُجَيُّ : ] قلت وما دك ؟ قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ذات يوم ] وعيناه تفيضان إ ا فسألته ؟ فقال : قام من عندي جبريل أنفأ فحدَّثني أن الحسير يقتل بشطَّ الفرات ! قال . فقال لي : هل أشمَّك من تربته ؟ قلت ؛ بليُّ . فمدَّ يده فقيص قبضةً من ترب وأعطانيها ؛ فلم أملك عينيٌّ أن فاضتا!!! ثمَّ سأل عن تلك الأرض ؟ فقيل [ يقان ] لها : كربلا . فقال : كرب وبلاء ١١٠، ووجد بالحسين رضي الله عنه ثلاثة وثلاثون طعنة ؛ وأربع وثلاثون صربةً بالسيف

111

وهم الشمر ـ لعنه الله نقتل عليّ الأصغر ابن الحسين ـ وهو زين العابدين ـ وهو صغير[مريض](٢)فحرجت ريب بنت على فقالت : والله لاتفتل حتى أقتل !!! فرق لما عمر وأمره بالكفّ عنه

وبعث [ عمر بن سعد ] بالرؤس إلى عبيد الله بن زياد ؛ الفاسق ابن الماسق الدعيُّ لعنه الله وأخزاء ؛ وكانت اثنان وسبعون رأساً؛ وسرِّح /١٣٧/ب/ برأس الحسين مع خولي إن يزيد إلامبحي [ قورد الكوفة ليلا] . فلمَّا انتهى إلى القصر وجلمه مغلقاً فرحم إلى بيته فوضعه تحت إجَّابة وقال لزوحته : جئتك بعزَّ الدهر !!! قَالَتْ : 'وِما هو ؟ قالِ "رزاس الحسين بن عليَّ !!! قالت حثت والله بحري الدميا والأحرة [ تبجيئك برأس ] ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ والله لايجمعي وإيَّاك مراش أبدآ [فقامت وتنحَّت عنه ] !! فاستدعىٰ [ خولي ] بزوجة له أحرى فنامت عنده ؛ قالت الثانية . . هوالله مازلت

<sup>=</sup> هكذا دكره في مجمع الروائد : ج ٩ ص ١٨٧.

ورواه ابن عساكر بأسانيد في الحديث ﴿ ٣١٣ ٤ مِن ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريح دمشق ؛ ص ۱۹۹۰ ط۱.

ورواه عنه ابن كثير في أواحر ماجري على الحسين وأهل بيته عليهم السلام من تاريخ البداية والمهاية : ج ٨ ص ١٩٩٩ طبع دار المكر ,

 <sup>(</sup>١) من قوله . و ثمّ سأل \_ إلى قوله \_ كرب وبلاه ، عير مدكور في حديث أحمد بن حنبل .

<sup>(</sup>٢) لاعهد في بالحديث على هذا السق ؛ و لإمام ربن العابدين عليه السلام لم يكن صغيراً ؛ كيف وقد كان ممه في وقعة كريلاء ابه أبو جعفر محمد الباقر عليه السلام .

 <sup>(</sup>٣) الإجانة : إناء يعسل فيه الثيات ؛ والجمع : أجاحين .

أرى النور ساطعاً من تلك الإجَّانة إلى السهاء ؛ قالت : ورأيت طيوراً بيضاء ترفرف حولها 1!! (٢)

فليَّ أصبح [ خوَّل ] غدا به إلى أس زياد فصيَّره بين يديه ؛ فجعله في طست وجعل ينكت ثناياه بقضيب في بده !!!

فقال له زيد بن أرقم ؛ [ ارفع قضيبك عن هاتين الثنيّتين ] فوالله الذي لا إله إلاّ هو لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يترشّفه ؟ ولقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين يقبّلها . ثمّ بكى .

فقال عبيد الله : أبكى الله عينيك فوالله لولا أمَّك شيخ وقد خرفت وذهب عقلك الضربت عنقك (٢) !!!

فخرج [ زيد بن أرقم ] وهو يقول : يامعشر العرب قتلتم ابن فاطمة ؛ وأمرتم ابن مرجانة فهو يقتل خياركم ويستعمد شراركم أرضيتم بالذَلَّ ؟ فتباً لمن رصي بذلك . ثمّ نصب [ ابن زياد ] رأس الحسين بالكوفة بعد أن طيف به !!!

ثمُّ دعا زحر بن قيس فبعث معه برأس الحسين رصي الله عنه ورؤس أصحابه إلى

وأقام عمر من معد بعد قتل الحسين يومين ثم دحل الكوفة ومعه بنات الحسين وأحواته سباياً ومن كان معهم أمن البساء والصبيان ؛ وعلي بن الحسين مريض فاجتازوا بهم على الحسين وأصحابه وهم مجرعي فصاح النساء ولطس الحدود وصاحت رينب المعتداء هذا حسين مبود بالعراء مرش بالدماء مقطع الأعضاء ؛ وبناتك سبايا ودريتك مقتلة تسفى عليها الصا . فابكت كل عدر وصديق (أ !!!

فليًا ادخلوهم على [أس] زياد لبست زينب أردل ثيابها وتنكّرت وحفّت بها إماؤها و فقال [ اس ] زياد : من هذه ؟ علم تكلّمه و فقال دلك ثلاثًا وهي لاتكلّمه فقال

 <sup>(</sup>١) ومثله بتوضيح في تاريح البداية والنهاية ج ٨ ص ١٩٩٠ طبع دار الفكر
 ولكن المستفاد من الطبري ١٠ أن قائلة هذا القول هي الإمرأة الأولى الي هاجرت الشقي ١٠ كيا في
 تاريخ الطبري : ج ٥ ص ٥٠٥ .

 <sup>(</sup>٢) والمُحديث مصادر وأسانيد ، بجده انطالب في تاريخ الطبري ، ج ٥ ص ٤٥٦ وغيره.
 وأيضا بجد الطالب للحديث أسانيد ومصادر تحت لرقم « ٣٢١ ـ ٣٢٢ ، وتعليقها من ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ دمشق ص ٢٥٩ طبعة ١

وهَكنا كان سادة حفَّظ أهل السَّة تصبع مع الصحابة العدول!!!

<sup>(</sup>٤) والحديث ذكره الطبري في تاريحه : ج ٥ ص ٥٦٠.

بعضهم : سبحان الله /١٣٨/أ/ هده زينب بنت فاطمة الزهراء ؛ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له [ ابن ] زياد : الحمد لله الذي فضحكم وكذّب أحدوثتكم !!!

فقالت : الحمد لله الذي أكرما بمحمّد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وطهّرنا من الرجس تطهيرآ ؛ لا كما تقول ؛ وإمّا يفتصح الفاسق الكادب [ وهو غيرنا ] . قال : فكيف رأيت صنع الله بأهل بيتك ؟ قالت : كتب [ الله ] عليهم القتل فبرزوا إلى مصاجعهم وسيجمع الله بيك وبيهم

فغضب ابن زياد وقال : قد شمى الله غيطي من طاعيتك والعصاة المردة من أهل بيتك

فبكت وقالت : لعمري لفد قتلت كهلي ، وأبرت أهلي ، وأضعت درعي ، واحتثث أصلي ، فإن يشمك هدا فقد اشميت

فقال : هذه سجَّاعة ولقد كان أبوها سجَّاعاً!! فقالت : ما للمرأة والسجاعة (١٠).

وبطر [ابن] زياد الى على بن الحسين عقال . ما اسمك ؟ قال : على بن الحسين قال : ألم يقتل [الله] على بن الحسين ؟ فسكت فقال - مالك لا تتكلم ؟ فقال - والله يتوقى الأنفس حين موتها ﴾ و وما كان لنفس أن تموت إلاباذن الله كتاباً مؤجلا ﴾ [180] أل عمران ٢] قال - أست والله تعنهم يشم قال لرحل - أنظر ويجك هذا هل أدرك ؟ فكشف عنه وقال . نعم ، رفقال : اقتله \_ [الما ولى قال] . على [ابن الحسين] : من توكل بهؤلاء النسوة ؟ (") وتعلَّقت به زينب وقالت : حسك ياابن زياد أما رويت من دمائنا وهل أبقيت سا أحداً ؟ ثم اعتنقته وقالت : أسالك مائلة إن كنت مؤمناً إلا قتلتني معه . قال : دعوه .

ثم نادى الصلاة جامعةً فاحتمع الناس وصعد المنبر فخطب وقال : الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ، ونصر أمير المؤمنين يريد وحزبه ، وقتل الكذّاب ابن الكذّاب حسين بن على وشيعته .

فوث إليه عبدالله بن عقيف الأردي ـ وكان شيخًا كبيرًا ضريرًا قد دهب بصره قد ذهب إحدى عينيه بصفّين والأخرى يوم الجمل ، وكان لايفارق المسجد يصلي فيه إلى الليل ثم ينصرف فلما سمع عبيدالله [قال ما قال ] ـ قام فقال : ياابن مرجانة إنّ

<sup>(</sup>١)والحليث موجود باحتلاف طفيف ، في تلويح الطبري . ج ٥ ص ٤٥٧

<sup>(</sup>٢) مايين المعقوفات مأحود من تاريخ الطبري ، ج ٥ ص ٥٦. .

الكذَّاب ابن الكدَّاب لأنت وأبوك والذي ولآك [ط] وأبوه ، يا ابن مرجانه تقتلون أولاد الأنبياء وتتكلمون بكلام الصدّيفين ؟!!

فقال ابن زياد : عَلَيَّ به . فاخذوه فندى بشعارالأزد : [مبرور يا مبرور] فوثب إليه فئة من الأزد فامتزعوه /١٣٨/أ/ فأرسل إليه [ ابن زياد ] س أتاه به فقتله وصلبه في السبخة (١).

ثم سبّر النساء والصبيان مع شمر بن ذي الحوشن لعنه [الله] ومعهم على بن الحسين ، وقد جعل ابن زياد العلّ في عنقه وفي يده ؛ وحملهم على الأقتاب ، علم يكلّمهم علي بن الحسين في الطريق حتى بلغ الشام فلخلوا به على يزيد ؛ فقال : ما وراءك يا زحر ؟ قال : أبشر يا أمير المؤمنين .

\_وذكر ما تقدم من كلام يزيد \_ . [ف]قال [يزيد ] : لعن الله ابن مرجانة لوكنت صاحمه لعفوت عنه (۱)

ثم دحلوا على يزيد مالرؤس ووصعوا الرأس بين يديه وحدَّثوه بالحديث ف فسمعت الحديث هند بنت عبدالله \_ وكانت تحت يزيد \_ فتلفّعت بثريها وخرجت وقالت : يا أمير المؤمين أرأس الحسين ابن فاطمة منت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم فأعولي عليه وحدِّي على أبن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجل عليه أبن مرجانة فقتله .

ثم [ إنَّ يزيد ] أذن للماَس قلخلوا عَلَيْهُ وراس الحسين بين يديه ومعه قضيب ينكت به في ثغره!!!وقال له أبو برزة (٣٠٠ أتكت نقضيبك في ثغر الحسين ؟! وطالما

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً الطبري في تاريحه : ج ٥ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) ورواء الطبري في تاريحه : ج ٥ ص ٧٦٥

<sup>(</sup>٣) وهو نصلة بن عبيد الأسلمي الصحابي المترجم في كتاب تهديب التهديب وغيره والحديث رواه بأسانيد ابن أي الدنيا ؛ في مقبل الحسين عليه السلام كيا في أوائل كتاب الرد على المتعصب العبيد ـ لابن الجوزي ـ ص ٤٦ طبع ببروت .

ورواه أيضاً البلاذري في الحديث : و ٦٣ ۽ من ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف : ج ٣ ص ٢١٤ طبع بيروت .

ورواء أيصاً الطبري في تاريخه : ح ٥ ص ٤٦٥ .

ورواه أيضاً بأسائيد المدافع عن يريد ابن كثير لدمشقي في تلويح البداية والنهاية : ج ٨ ص ١٩٢ - ١٩٧ طبع دار الفكر .

[كاناً ] يوشفه جدّه رسول الله صلى الله عديه وسلم أما إنَّك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك ؛ وبجيء هذا ومحمد صبى إلله عليه وسلم شفيعه - ثمَّ قام فولَىٰ .

فقال يزيد أتدرون من أبن أن هدا ؟ إنه [كان يقول أبي ] حير من أبيه وأمّي خبر من أمَّه وحدَّي خبر من جدَّه ؛ وأما خبر منه فأني من قلَّة فقهه ﴿ وَإِكَانُه ] لم يقرأ [ قوله تعالى ] : ﴿ قُلُ الَّذِيمَ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ﴾ الآية : [٢٦/ آل عمران

وقيل : لَمَا وفد أهل الكوفة بالراس [ الشريف ؛ و] دخلوا مسجد دمشق أتاهم مروان من الحكم فسألهم كيف صنعوا ؟ فأخبروه ؛ ثمَّ قام عنهم .

فأتاهم يحيى" بن الحكم فسألهم / ١٣٩ /ب/ فسألهم فأعادوا له الكلام فقال: حجبتم عن محمد صل الله عليه وسلم يوم لقيامة ؛ فليَّا دحلوا على يزيد ؛ قال يجيى من الحكم متمثلا :

لهام بجنب الطعبُ أدنى قرابةً من ابن رياد العبد دي النسب الوعلى سُمَيَّة أمسى نسلها عدد الحصا وليس لأل المصطفى اليوم من نسل؟

فضرب يزيد في صدره وقال المراسكت (١٢)

ثمُّ أمر بعليُّ من الحسين زنين العاسيلَ لَهَادحل [ عليه ] معلولًا فقال : يا يريد لو رآما رسول الله صلى الله عليه وسألم معلولين لمك أعلال فال صدقت ؛ وأمر بمك

<sup>(</sup>١) وهذه الحياقة والحيارة من يريد لم يضفها منه أحد حتى أصلب حاته المدافعين عنه كالدهبي واس الجوري وابن كثير .

قال ابن كثيري أوائل ترجمة الإمام الحسير عليه السلام من تاريخ البداية والنهاية ﴿ ج ٨ ص ١٥١ طبعة دار الفكر:

بل الساس إنَّما [ كان ] ميلهم إلى الحسين لأنَّه السيَّد الكبير ؛ واس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فليس على وجه الأرص يومثد أحد يساميه ولا يساويه

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي أصلي: «مروان بن الحكم ....

وقريباً بما هنا ؛ رواه الطبري في أواحر مقتل الحسين عليه السلام من تاريجه : ح ٥ ص ٤٦٠ و٤٦٥ (٣) من قوله: دوقيل: لمَّا وهد أهل الكوفة بالراس ﴿ يَهِلُ هَنَا، كَانَ فِي أَصِلِي مُؤْخِراً هُمَّا يَأْتِي فِي الصفحة التالية، وكان قبل قول للصنف الآتي - دوسمع أهل المدينة ليلة قتل الحسير، منادياً . . . متصلاً به ، وقدّمناه لأنّه أوفق بالسياق:

فيلهث

ثم أدحل [ عليه ] نساء الحسين عليه السلام والرأس بين يديه ؛ فجعلت فاطمة وسكينة يتطاولان لينظرا الرأس ؛ وجعل يزيد يستره عنها ؛ فلها رأيته صحن وولولن فقالت فاطمة منت الحسين : أبنات رسول الله با يزيد هكدا أسرى سبايا ؟ فقال : يا ابنة أخى لقد كنت أكره ذلك .

فقال [ رجل ] ثمن كان بين يديه \_ وهو رجل أررق أحمر \_ ، يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية \_ [ يعني ] فاطمة بنت علي \_ فأخذت بثياب أختها زينب \_ وكانت أكبر منها \_ فقالت [ رينب ] كذبت ماداك لك ولا له .

فقال يزيد : كذبت إن ذلك لي ولو شئت لفعلت !!!قالت /١٣٩/أ/ · كلاً والله ماجعل الله ذلك إليك إلا أن تخرج من مئت !!! فازداد [ يزيد ] غيظاً ثمّ قال : تستقبليني بمثل هذا ؟! إنما خرج من الدين أبوك وأحوك !!! قالت : زينب , بدين الله ودين أبي وأحي وحدّي اهنديت أنت وأبوك في قال : كدبت يا عدوّة الله . [ قالت : ] أنت أمير تشتمنا ظلماً وتقهرنا بسلطانك . ثمّ بكت ؟!

فقام الشامي وقال . يا أمير المؤمنين هب لي هذه الحارية . [ فع]قال [ له يزيد ] : اعزب [ عمّا ] وهب الله لك إحتفة قاصياً "م

ثمَّ أدحلهنَ دوره فلم تبقُّ أمراق من أن يزيد إلاَّ أتنهنَ وأقمن مأتماً؟ فقال يريد . جهروهم [ إلى الجدينة ] وأمرَ النعيان بن يشير أن يجهّزهم بما يصلحهنُ ويسير معهم [ إلى أن يوصلهم المدينة ] .

وكان مع الحسين امرأته الرباب منت امرىء الفيس ـ وهي أمَّ مكينة ـ فحملت إلى الشام ثمَّ عادت إلى المدينة ؛ فحطها الأشراف فقالت : ما كنت لأتَّخذ حمواً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيت ملّة سة لم يطلّها سقف وماتت كمداً(١) . وقيل : إنّها أقامت على قبره سنة .

(٢) وهذا وماقبله ؛ ذكرهما أبن كثير ـ مع مرجها بمعص نعثاته الأمويّة ـ في تاريخ البداية والنهاية :
 ج ٨ ص ١٩٤ ـ ١٩٥

(٤) الحَمُو أبو روج المرأة ، أبو امرأة الرجل ، والكُمُدُ ، الحَرْنُ والعَمُ الشفيه ،

 <sup>(</sup>١) من قوله و ثمّ أمر بعليّ بن الحسين و إلى هذا ؛ كان في أصلي مؤخّراً ؛ عن صائعه المتممل
 به ؛ فقدّمناه الأنه أوفق للواقع ونفس الأمر .

 <sup>(</sup>٣) من هذا وأمثاله يستعاد ؛ أنَّ يريد مع عنوه وتعرعه ؛ كان أسلس من مرتزقة بني أمية المانعين
 من إقامة عزاء ريجانة رمبول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ولمًا ورد بعيه [ عليه السلام ] إلى المدينة صاح بساء بني هاشم ؛ وخرجت ابئة عقيل صارخةً وهي حاسرة وهي تقول :

ماذا تقولون إد قال البي لكم ماذا فعلتم و أنتم آخر الأمم بعتري و نأهلي بعد مفتقدي مهم أساري ومنهم صرّجوا بدم ماكان هذا جرائي أن بصحت لكم آن تحلموني بسوء في ذوي رحم

ولما ملع عبد الله بن حعفر قتل أبيه مع الحسين [ عليه السلام ] دخل عليه بعض مواليه ؛ فقال حدا ما لغيبا من الحسين ؟!! فحدُفه سعله وقال عبد ابن اللحناء المحسين تقول هذا ؟ والله لو شهدته ما مارقته حتى قتلت معه ؟ والله لمها يسليني عهها ألبها أصبيا معه ؛ وهو أخي وابن عتى .

وسمع أهل المدينة ليلة قتل الحسين [ عليه السلام ] منادياً بنادي (١) : السا القائلون حهالاً حسيناً الشروا سالعسداب والتنكيل كلُّ أهل الساء يدعو عليكم سن نسيٍّ ومسرسل وقسيسل قد لعنتم على لسان ابن دارود ومسوسي وصاحب الإنسجيل قال الراوي]: ومكث الناس الانة اشهر [ يرون ] كأنما تلطع الحوائط باللماء ساعة تطلع الشمس .

وروى ابن عساكر (٣ أدِّ طائمةٌ من التناس دهيوا لعرو بلاد الروم فوجدوا سعائط كيسة[ ظ] مكتوباً:

السرجو أمنة فتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب

 <sup>(</sup>١) وقويباً منه نظماً و نثراً رواه اس عساكر في اخديث و ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ع من توحمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ دمشق ؛ ص ٣٦٦ ـ ٣٦٨ طمع 1 .

ورواء أيصاً الطبري في أواحر مقتل الحسين عنيه السلام من تاريحه ح ٥ ص ٤٦٧ ورواء أيصاً ابن كثير في أواحر شهادة الإمام الحسين عليه السلام من تاريح لبداية والنهاية ج ٨ من ٢٠١ طبع دار الفكر .

 <sup>(</sup>٢) وهذا رواه أيضاً محمد بن سديهاد في خديث ١٨٩ ، ومابعده في الجرء السادس من كتابه
 مناقب علي عديه السلام الورق / ١٥٥ / أ/

ورواه ابن عساكر بأسانيد في اخديث ٢٤٠٥ ومانعده من توجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ دمشتى ٤ ص ٢٧٦ طبع بيروت

فسألوا أهل الكنيسة: من كتب هدا؟ قالوا. إنَّ هذا مكتوب [ هاهنا] من قبل أن يبعث نبيُكم بثلاث مائة سنة

وحكى أبو جناب الكلبي وغيره(١) أنَّ أهل كربلاء لايزالون يسمعون نوح نساء الجنَّ على الحسين وهنَّ يقلن:

مسع الرمبول جمينه قله بريس في الخملود البواء من عليا قريش وجلّه خير الجملود خرجوا إليه بروفندهم فنهم لنه شرُّ الوفود قتلوا ابن بنت نبيّهم منكندوا به نار الخملود

وروي أنَّ الذين قتلوه رجموا وهم يشربون الحمر ؛ والرأس معهم فبرز لهم قلم من حديد فكتب في الحائط:

السرجو أنه قنلت حسيناً شفاعة جدّه يهوم الحساب وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسده(٢)عن ابن عبّاس/١٤./ب/قال: رأيت

(١) وللحديث وتاليه مصادر وأسانيد؛ يجدها للطالب تحت الرقم: ( ٢٣٧) وما نعده من ترحمة الإمام الحسين عليه السلام من تأويح دمشق بحل ١٢٦٩ . وكذلك ذكره ابن العديم بأسائيد في ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من كتاب بعية الطلب في تاريخ حلب؛ ص ١١١٠ ط٢.

(۲) رواه احمد بن حيل في الحديث (۳۲ ـ ۲۳) من بات فضائل الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام من كتاب الصحائل/الورق ۱۶۸/ب/
وايصاً رواه أحمد في الحديث (۲۹۸) وتاليه من مسد اس عباس من كتاب المسند- ج۱؛

وايضًا رواه احمد في احديث (١٩٨٠) والديه من مصله الل حباس من صاب المساد ع. ص ١١٤٣ طبعة ١ .

ورواه أيضاً أبوطاهر المحلص ـ كيا ي أوائل الجرء الرابع من كتاب الفوائد المنتفاة الحسان العوالي عن الشيوح الثقات ـ قال.

حدَّثني أحمد بن عرسى حدَّثنا إسحاق؛ أحبري حُمَّد بن سلمة؛ عن عيَّار بن أبي عيَّار؛ قال قال ابن عيَّار، قال قال ابن عيَّاس رأيت رسول الله ﷺ في المدم أشعث أعبر في يلم قارورة من دم فقلت: يا رسول الله عدَّا اللم؟قال دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه صدَّ اليوم!!!

[قال عيار:] فأحصي ذلك اليوم فوحدوه اليوم اللدي قتل هيه الحسين رحمه الله . اقول: وللحديث اسانيد ومصادر؛ بجد اللحث كثيراً منها تحت المرقم: ( ٣٢٤)وما يعده وتعليقاته من ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ بمشق صن ٢٦١ ط أ ببيروت . وقد ذكره أيضاً البيهقي بأسانيد في كتاب دلائل المبوّة الورق/٢٢٢/أروي ط بيروت: ج اص . . . النبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام أشعث أغبر ومعه قارورة وفيها دم فقلت: بأبي أنت وأمّي يارسول الله ما هذا [ الدم ] ؟ قال: دم الحسين وأصحابه مازلت ألتقطه منذ اليوم [ قال الراوي: ] فأحصي ذلك اليوم فوجد[وه] يوم قتله.

وقال ابن أبي الدنيا<sup>(۱)</sup>: استيقط اس عبّاس من نومه فاسترجع وقال: قتل الحسين والله وأصحابه فقالوا: كلًا يا ابن عبّاس ؟ قال رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم ومعه زجاجة من دم فقال ألا تعلم ما صنعت أمّتي من بعدي ؟ قتلوا ابني حسيناً وهذا دمه ودم أصحابه أرفعه إلى الله عزّ وجلً

فكتب اليوم الذي قال هيه [ ابن عبأس ] وتلك الساعة فها لبثوا إلاّ أربعاً وعشرين يوماً حتى جاءهم الحبر إلى المدينة بقتله في تلك الساعة .

وروى الترمذي (٢)عن أبي سعيد الأشجّ عن أبي حالد الأحمر عن ردين:
عن سلمي (٢)قالت دحلت على على أمَّ سلمة وهي تبكي قلت: ما يبكيك ؟
قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المام وعلى راسه ولحيته التراب.
عقلت: ما [ بك ] يارسول الله ؟ قال. شهدت قتل الحسين آنماً ثمَّ قال: فعلوها ؟
ملاً الله قورهم وبيوتهم باراً أب ثمَّ السنيقطة [ ووقعت ] مغشيًا عليها.

<sup>(</sup>١) قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن هان، أبو صد الرحمان المحوي حدثنا مهدي بن سليهان حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال. استيقظ ابن عبّاس من نومه هكدا رواه عنه ابن كثير في أواحر ما يتعلق بالإمام الحسين وأهل بيته من كتاب البداية والهاية حم ص ٢٠٠٠ ط دار الفكر.

وانظر الحديث: (٣٢٤) وما بعده من ترجمة الإمام الحسين عديه السلام من تاريخ دمشق صي ٢٦١ ط1

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمدي في الحديث الحامس من ناف مناقب الحسن والحسين عليهما السلام من كتاب المناقب
 تحت الرقم: (٣٨٦٠) من سبه ج٥ ص٣٢٣؛ ولي ط ج١١٤ ص١٩٣٠

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب المدكور في سس الترمدي وغيره س المصادر؛ وفي أصلي ( زرِّ بن حبيش عن سليم) وهو تصحيف فاحش.

ورواه أيضاً الطبراني تحت الرقم. ( ٨٨٢ ) من مسند أمَّ سلمة في المعجم الكبير ج ٣٣ ص ٣٧٢

وللحديث أسانيد أحر يجدها الطالب تحت الرقم · ( ٣٧٧ ) من ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ همشق ص ١٢٦٣ ط ١

وأمًّا قبره عليه السلام فقد اشتهر عند المؤرِّخين [ أنَّه ] بالطفّ من كربلاه (١٠). وذكر ابن جرير الطبري: أنَّ موضع قبره عفي أثره (١٠).

وأما رأسه [الشريف] فالمشهور بين أهل الناريح والسير: أنّه بعثه [ابن] زياد بن أبيه الفاسق إلى يزيد بن معاوية، وبعث به يزيد إلى عمرو بن سعيد الأشدق [ المعروف بـ] لطيم الشيطان وهو إذ ذاك [أمير] بالمدينة فنصبه ودفن عند أمة بالبقيع ٣٠.

وذكر ابن أبي الدنيا أنَّ الرأس [ الشريف ] لم يزل في خزاتة يزيد حتى هلك؛ فأخذ ثمُّ غسل وكفُن ودفن داخل ماب الفراديس من مدينة دمشق . والله أعلم .

وذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله (ا) أنَّ يزيد لمَّا وضع الرأس [ الشريف ] بين يديه تُمُثل يقول ابن الزبَعري

ليت اشياعي بسدر شهدوا حزع الخررح من وقع الاسل قد قتلنا القرم من ساداتهم وهدلناه بسدر هاعتسدل(٥)

ثمَّ نصبه مدمشق ثلاثة أيَّام/١٤١/أ/ثمَّ وضع مخرانة السلاح حتى كان زس سليهان بن عبد الملك فجيء به وقد بقي عظّها أبيضًا فكُمه وصلَّ عليه ودفته في مقابر المسلمين .

) يعم قد شعى طواعيت الرمة مرارا بمحو عبره وطعش الردة والعن طعار طعيهم عبده وم يرده التحديد المتقدّم .
 تبارك وتعالى إلا عرّة وكرامة العبعث أولهاء، فعمروه في كلّ عصر أحس من التعدير المتقدّم .

ورواه أيضاً الذهبي .. ولكن باحتصار؛ ثمَّ قال وهي قويَّة الإستاد ـ كما في ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من سير أعلام السلاء: ج ٣ ص ٣١٩

وليلاحظ ترجة الإمام الحدين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف: ح ٣ ص ٢١٦ ط ١ . وليراجع أيضاً كتاب الرد عل المتعصّب العبد؛ ص ٤٦ ط١

(٥) القرم معلى زنة فلس معظيم القوم سيّد الفوم كبير القوم .
 وتُمثّل يريد بابيات ابن الزُّبَمْري وغيره المر مستعيمس وقد رواه جماعة من أولياء يزيد.

 <sup>(</sup>١) وهو بقعة مقدّسة معروفة يعرفها أكثر الأمم الإسلامية من سكنة العراق ومن حولهم يردها كل يوم الوف من زواره؛ ولم يتقطموا صها قط حتى في الآيام التي كانت رواره تسجن أو تقتل.
 (٢) بعم قد سعى طواغيت الأمّة مراراً لمحو قبره وطمس آثره؛ ولكن صار سعيهم تباباً؛ ولم يرده ا فه

<sup>(</sup>٣) هذا غير ثابت .

<sup>(</sup>٤) رواء ابن عساكر في ترجمة (رباء مربية يريد بن معارية من ناريخ دمشق. ورواء عنه محامي بني أثبة ابن كثير الدمشقي في أو حرما جرى على أهل البيت عليهم السلام من كتابه: البداية والمهاية: ج ٨ ص ١٩٢٤ و٤ ٢ طبعة دار المكر.

وعمًا يُنسب إلى يزيد بن معاوية : أنّه أنشد والرأس بين يديه : نعب الغراب [ فقلت ] قل أو لاتقل فقد اقتضيت من الرسول ديوني قال بعض أهل التاريح : هذا كمر صريح لايقوله مقّر نبّوة عمد صلى الله عليه وسلم.

وذكر ابن الكلبي (')أنَّ الماء لمَّا أجري على قبر الحسين [ عليه السلام ] ليُعْفَىٰ قبره وأثره فنضب الماء ؟ [ بعد ] أربعين يوماً فجاء أعرابي من بني أسد فجعل يأحذ من التراب قبضةً قبضةً ويشَّمُها حتَّى وقع على قبر الحسين [ عليه السلام ] فشمَّ رائحةُ ازكى من المسك فبكى وقال: بأبيُّ أنت وأمَّى ما أطببك و[ ما] أطب تربتك وما حوت ثمَّ أنشد :

إرادوا ليُحفسوا قسيره عن ولميَّسه وطيب ثراب القبر دلُّ على القبر<sup>(۱)</sup> وقال ا بن القِعطي في تاريخه<sup>(۱) ،</sup> إنَّ السبي لمَّا ورد على يزيد بن معاوية حرج

<sup>(</sup>١) ورواه سنده عنه ابن مساكر في الحديث ترح ( ٣٤٦) من نرجة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ دمشق ص ١٧٥٠ طرق.

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب المدكور في عيرواحد من المصادر؛ وفي أصلي وبعض المصادر كالبداية والنهاية. ج
 ٨ ص ٢.٣ . ه هن الخطرة المؤلود المسادر المصادر المسادر المسادر كالبداية والنهاية. ج

وكون هذا علطاً وتحريف واصح؛ لأن الدين أرادوا إحداد قبر الجسين عليه السلام وأجروا عليه الماد وحرثوه؛ هم كانوا من ألد أعداد أهل البيت عليهم السلام كموسى المباسي والمتوكّل العبّاسي وأمثالهما؛ وكان هدفهم من ذلك محو أثار أهن البيت ومعاليهم كي لايلتجيء إليهم أحد؛ ولكي لا يعرفهم ومناهجهم إنسان لأبيم حاموا أن يؤل الإياب والنحاب إلى مراقدهم المقدمة سبباً للثوران هل الطوافيت والقصاد على الطالمين .

وهؤلاء أرادوا إخفاء قبره عليه السلام عن أحبائه وشيعته ؛ لا عن أعدائه من النواصب والخوارج ؛ كما هو واضح لكلَّ بصير يراجع ما صنعه العبَّاسيون نقبر الحسين عليه السلام فليراجع المصفون تاريخ المتوكل العبامي وشقيقه هوسي العبَّليي .

وأمّاً أحبّاء أهل البيت عليهم السلام فهم في طول الفرون سعوا في إعلاء كلمة أهل البيت ؛ وتعمير قبورهم وزيارتهم والإلتعاف بها؛ ودعوة الناس إلى إقامة الصلوات وقراءة القرآن والدعاء حولها .

 <sup>(</sup>٣) قال الكانب الجلبي في عنوان. (تاريخ) من كتاب كشف الظنون ج١؛ ص ٣.١:
 [اس القِمطي] هو الورير جمال الدين علي بن يوسف المحوي المتوفى [ عام ] ١٦٤٦ه[ وتاريحه ]
 كبير[ مرتب] على ترتيب] السنوات . .

لتلَّقيه فلقي الأطفال والنساء من ذرِّية على والحسن والحسن ؛ والرؤس على أسنَّة الرماح وقد أشرفوا على تُنيَّة العقاب ؛ فلمًّا رآهم أنشد :

لًا بنت تلك الحمول وأشرقت تلك الرؤس على رُبا جيرون (١) نعب الغراب فقلت: قل أو لاتفل فقد اقتضيت من الرسول ديوني

يعني بلذلك أنّه قتل الحسين بمن قتله رسول الله على يوم بدر مثل عتبة جدَّه ومن مضى من أسلافه إلى وقائل مثل هذا [ القول لم بريء من الإسلام ولا يُشكُ في كفره . وسُئل الكياالهراسي وهو من كبار الأثّمة (٢)عن لعنة يزيد بن معاوية ؟ فقال: لم يك

(١) وليلاحظ خصوصيّات جيرون في نفس هذه المائة من كتاب معجم البلدان: ج٢ ص ١٩٩٠.
 قال ياقوت في عنوان و دمشق و من معجم البلدان. ج٢ ص ٤٦٨ ط ايروت قال: وقيل في ذُم دمشق:

قسها هي إلا بللة جاهسائية بها تكد الحيرات والفسق ينعق فحسبهم جديون فخسراً وزيسة ورأس ابن نت المعطفي فيه علقوا وما في المتن رواد أيصاً سط ابن الجوزي في أواجر البب التاسع من كتاب تذكرة الحواص وذكره أيصاً في ترجة الإمام الحسين عليه السلام من كتاب مرأت الرمان/ الورق/١/أ/. (٢) وهو على بن عمد بن على المولود سنة د٥٥ والمتولي عام ٤٥٠ ٥٥من أربع وخسين عاماً وهو مترجم في مصادر كثيرة.

وُذَكُرُه الحافظ أبوالحس عبد العاهر بن إسهاعيل الفارسي في ترجمة الرجل من كتاب السياق - ذيل تاريخ نيسابور .. قال :

[هوع ثاني أي حامد الغزالي؛ بل أرجع منه في الصوت والمنظر اتصل بحدمة الملك بركياروق السلجوقي وحظي عنده بالمال والجاه؛ وارتمع شأنه وتولّى القضاء بثلك الدولة

وكان يستعمل الأحاديث في مهادين الكفاح إذ طارت الرؤس في مهاب الرياح. وكان قد سئل عن يزيد بن معاوية؟ خفدح فيه وشطح؛ وقال: لو مددت بياس لمدت العمال في غاري هذا الرجل.

[قال: ] فامًّا قول السلف فلأحد ومائك وأبي حيفة [فيه] قولان: تلويح وتصريح؛ ولنا قول واحد[وهو] التصريح؛ وكيف لا وهو اللاعب بالنرد؛ والمتصيّد بالفهود ومدمى الحمر؛ وهو القائل:

أتول لصحب ضبئت الكاس شعلهم وداعي صابات الحدوى يسترام خداوا بنصيب من نعيم وللله فكل وإن طال الماني يتصرم ولا تتركوا يوم السرور إلى هد صرب خد يالي بما ليس يعلم [يزيد من ] الصحابة ؛ ولد في زمان عمر بن الخطّاب ؛ وركب العظائم المشهورة ؛ [ثمًّ] قال :

وأمًّا قول السلف ففيه لأحمد قولان تلويح وتصريح ؛ ولمالك أيضاً قولان تصريح وتلويح ؛ ولمنا قول واحد وهو التصريح دون التلويح ؛ قال: وكيف لا وهو اللاعب بالنود /١٤١/ب/المتصيَّد بالفهد ؛ ولتارك للصلوات ؛ والمدمن للخمر ؛ والقائل لاهل بيت النبي ﷺ والمصرَّح في شعره مالكفر الصريح (١).

= وقريباً منه - مع بعص ما أهلين بو يلعز المهار ذكره الدميري في صوان: والعهدة من كتاب حياة الحيوان ص ٤٢٤ هـ إيران يه وفي طي ج٢ ص ١٧٥

 (١) إشارة إلى ما رواه جماعة منهم ابن كثير الدمشقي في أواحر ترجمة الإمام الجسوى عليه السلام من تاريخه: البداية والنهاية: ح٨ص١٩٦، ط دار الفكر قال:

قال محمد بن حميد الراري ـ وهو شيعي [ س رجال أبي داود والترمذي وابن ماجة] ـ. حدّثنا محمد بن يجيني الأهمري حدّثنا ليث هن مجاهد؛ قال

لمّا جيء برأس الحسين [عليه السلام] فوصع بين يدي يزيد، تمثل بهذه الأبيات:
ليت أشهامي ببدر شهدوا جرع الخررج من وقع الأسل فاحسلُوا واستهلُوا صرحاً ثمّ قالوا لي هيشاً لاتسل؟
حين حكست بغماء بسركها واستعر الغتل في عبد الأسل؟
قد قتلتا الصعف من أشرافكم؟ وعبدا ميل بدر فاعددل

قال مجاهد: نافق هيها والله؛ ثمَّ والله ما ملى في جيشه أحد إلَّا تركه أي عابه وذمَّه؟!! ورواء أيضاً ابن الجوزي في كتابه: «انردُّ على المتعصّب العنيديوس ٤٧طبعة بيروت قال: أتبأنا عليُّ بن عبيد الله الرَاغونِ قال: أنبان محمد بن أحمد الكاتب؛ قال: أنبأنا عبد الله بن أبي ــ وحكىٰ ابن الفوطى في تاريخه قال كال له قرد يجعله بين يديه ويُكَّنيه بأبي قيس ويُسقيه فضل كأسه ويقول: هذا شيخ من بني إسرائيل أصابته خطيئة فمسخ .

وكان يحمله على أتان وحشية قد نصبت له ﴿ ويرسلها مع الحيل في حلبة السباق ؛ فحمله يوماً عليها فسبقت فسرً وأنشد:

= سعيد الورَّاق قال: حدَّثنا محمد بن حيد؛ قال حسننا محمد بن يحيي الأحمري قال: حدَّثنا اللبث : عن عِلهد؛ قال حيء برأس الحسين بن عني قوضع بين يدي يزيد بن معاوية فتمثّل [ب] خُلين

ليت الشياعي ببند شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل فالملوا واستهلوا فرحاً ثمّ قالوا لي مغيب الأكشل قال مجاهد: نافق فيها؛ ثمُّ والله ما في في عسكره أحد إلَّا تركه أي عابه ودمَّه . وذكره أيصاً سبط ابن الجوري في أواحر ترحمة الإمام الحسين عليه السلام من كتاب مرآ ة الزمان/الورق/١٧].

وذكره إيضاً في أواحر الباب التلسم من كتاب تذكرة الخواص؛ ص ٢٩٨ ثمَّ قال وقال ابن عليل: وعامدتُ على تُعره ورُستته له فَعَالاً عن جوازً سبَّه ولعنه - أشعاره التي أعصح بها

بالإلماد ؛ وأدان من خبث الصيائر وسوء الإعتقد؛ همها قوله في قصيدته التي أولها . مُلِّبة مِنَالِ وَاصْلَقِي وَتَبَرِّقُنِي ﴿ ﴿ بُعَلَنَاكُ إِنَّ لَا أَحَبُّ الْتَسَاجِينَا

حديث أي سفيان قدماً سمى با إلى أحد حق أقام البواكيا

ألا هات فاستقليق على داك فهوة غيرها السعينسي كرسأشآمها

وإن متَّ با المُّ الأحيمر فالكحى ولا تأمل بعد القراق تبلاقها أحاديث طسم تجعل القلب ساهيا فإنَّ اللَّذِي حَدَّثت عن يَارِم بعشا

ولايسةً إلى من إن أزود محسمُسداً بمشمسولية صيفسراء تروي عظاميها ومنها قوله:

لًا بلت تلك الحمول و أشرقت تلك الشموس عبل رُبِي جُرون نعب الغسراب فضلت: نسح أولاتسع

ومنها قوله:

معشر السلمان قومسوا ذكسر واتسركسوا واشربسوا كسأس مسدام شغلتني نغمة ميوت عن المبدان و تعوَّضت عن الحوو

سقند قضيت من الغريم دينوي

الأذان مبسوت واستمتعبوا المساق الأذان تعووآ في الدنان

تمسك أبا قيس بفصل زمامه عليها إن مقطت ضهان فقد سبقت حيل الجهاعة كنَّها وحبيل أمير المؤمنسين أتبان

وحاء يوماً سامقاً فطرحته الربح فهات فحرن عليه حزناً شديداً ؛ وأمر بتكفينه ودفنه وأمر أهل الشام أن يعرُّوه فيه!!! وأنشأ يقول ا

كم قسوم كرام دو محسافسطة إلاّ أثانا يعرِّي في أبي قيس شيح العشيرة أمصاها وأجلها إلى المساعي على الترق وس والريس ؟ لايبعد الله قرأ أنت ساكنه فيه جمال و فينه لحية التيس

## فصل في بعض ما رُثي به[ الحسين عليه السلام] وما قيل فيه :

فمها أنشده الحاكم البسابوري وهو لبعض المتقلمين (١):

مترمُّلا بدمائه ترميلا فتلوا جهارا عامدين رسولا في قنلك التأويل والتنزيلا قتلوا بك التكبير والتهليلا جاۋا براسك يابن بنت محمد وكاغًا بك يابن بنت محمد قتلوك عطشانا ولم يشرقبوا ويكبرون بأن قُتِلت وأنما

وروى أبو غنف عن عبد الرحمان بن جندب أنَّ عبيد الله بن زياد لعنه الله بعد مقتل الحسين [عليه السلام] تفقد أشراف الكوعة فلم ير عبيد الله بن الحرَّ [الجعفي] وطلبه فلمَّا جاء أسمعه غليظ ما يكره ثمَّ خرج من عنده فامتنع عليه (٢)وقال في الحسين وأصحابه/١٤٢/أ/[عليهم السلام مراثي]:

الاكنت قاتلت الحسين ابن فاطمة ويعة هذا الناكث العهد لاثمة (٣ الا كل نفس لا تسلّد نادمة للو حسرة ماإن تفارق لازمة على نصره سقياً من الغيث دائمة فكاد الحثى ينفض والعبن ساجة

يتول أمير خادر وابن عادر ونفسي على خذلانه واعتزاله فيانَــنَـمي ان لا اكـون \_نصرته وإنّي وإن لم أكن قد نصرته صفى الله أرواح الذينُ تواردوا وقفت على أجدائهم و علمهم

(١) وهو حالد بن معدان بن آبي كريب الكلاهي أبو هبد الله الشامي الحمصي المتوفّى سنة: ١٠٦٥ وقيل: ١٠٧٥ وقيل: ١٠٨٥ وقيل: ١٠٨٥ وقيل: ١٠٨٥ وقيل: ١٠٨٥ وقيل: ١٠٨٥ -

والرجل من رجال الصحاح الستُ مترجم في تهديب التهذيب: ج٣ص١٩٠٠. (٢) هذا هو الظاهر؛ وفي أصلي تصحيف فاحش؛ ولنقصُّة مصادر؛ وقد رواها أيضاً الطبري في أواخر مقتل الحسين عليه السلام من تاريحه ج٥ ص٢٩٤قال:

قال أبو هنف: حدَّتي عبد الرحمان بن جدد الأردي . أنَّ عبيد ألله بن زياد - بعد قتل الحسون - تفقد اشراف أهل الكوفة علم ير هبيد ألله بن أخرَّ ؛ ثمَّ جامه بعد أيَّام حتَّى دخل عليه ؛ فقال إله أبن زيادً إ. أبن كنت باأبن الحرَّ ؟ قال . كنت مريضاً قال مريض القلب أو مريض البدن ؟ قال : أمَّا قلبي فلم يحرص ؛ وأمَّا بدني فقد مرَّ الله عليُ بالعامية . فقال له أبن زياد " كلبت ولكنَّك كنت مع علونا قال : لو كنت مع عدوَّك ترثي حكاني وم كان مثل مكاني يخفي . . . .

(م) عذا هو الصواب؛ وفي أصلي تصحيف.

فعمري لقد كانوامصاليت في الوغى تآسوا على نصر ابن بنت نبيهم وما إن رأى الراؤن أفضل منهم أيقتلهم ظلياً ويرجو ذمامنا(؟) لعمري لقد راغمتمونا يقتلهم أهم مراراً أن أسير بجحفل

وقال سليان بن قداها وإن قتيل الطف من آل هاشم مررت على أبيات آل عمد وكانوا لنا غُنياً فصاروا رزية فلا يبعد الله الديبار وأهلها إذا اعتقرت قيس جبرنا فقيرها ألم تر أن الأرض أضحت عريضة الم

سراعاً إلى الهيجاء جمالاً خضارمة (١) بأسيافهم آساد غيل ضراغمة لدى الموت سادات وزهر قياقمة فدع خطّة ليست لنا بجلائمة فكم ناقم منكم علينا وناقمة إلى فشة زاغت عن الحقّ راغمة

يرثي الحسين عليه السلام:

أذل رقاباً من قريش فذلت

فلم أرها أمثالها حين حلت()
لقد عطمت تلك الرزايا وجلت
وإن أصبحت منهم برغمي تحلّت
ويقتلنا قيس إذا النعل زلّت
لقتل حسين والبلاد اقشعرت

ورأيت في مرثبته عليه [السلام] تُعَسِّدةً طويلةً جداً على بخاطري منها هذه الأبيات:

وخصص أهل الولا بالبلا لما قال قلبي لساقيه لا ا ولو قدّن مفصلاً مفصلاً <sup>(1)</sup> الأجداث: جمع جلت على زنة فرس الغبر والحشى على زنة عصى : مافي أضلاع الانسان من الغلب والطحال والكرش، وينفى. يشق سجه: دامعة. ومصاليت: شجعان, والوغى: الحرب، والحضارمه: جمع الحضرم على زنة زبرج . : كثير العطاء. إذا سكر بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) كذا في كثير من المعادر؛ وفي أصلي المتناهم ظلياً. ٥

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب المذكور في الحديث: (٤٠١) من ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ دمشق ص ٢٠١ طبعة بيروت؛ ومثله في كثير من المصادر؛ وفي أصلي والزبير بن قتيبة، (٤) هذا هو الصواب الموافق لسياق الكلام ؛ والمدكور في غير واحد من المصادر؛ وفي أصلى: و فالفيتها و.

إذا كان يرضيك أن أقسلا رضيت وحبقبك كأرالسرضها أنا اس البتول وسبط الرسول أنا ابن الفتي الهاشمي الذي فلا غرو إن متّ موت الكرام أأينكسر يسين السورى قتلتي

وجلأي محمد فيكم علا ئىرجىب في خيىبر جىدُلا كيا مات في الحب من خلا ورأسي يطاف به في الملا

ووقفت على قصيدة طويلة نحو المئة بيت في مديح أهل البيت [عليهم السلام] للشيخ العلاء يجي بن سلامة الحصكفي(١)ذكرها ابن الجوزي في تاريخه المعروف بالمتظم قاخترت منها هذا القدر:

رلا حدا من الحُداة أحد ليت الطايا للنوى ما خلقت تقيسلواوماء عيسني وردوأ على الجمون رحلواوفي الحشى مقبروحة وفأتى لاتسبرد وأدمعي منفنوحة وكيندي دامية وتسومها مشرد وصيبول دائمة ومقلق تيمني منهم غبزال أغيث / يا حبَّله ذاك العزال الأغيد اعرد وخسله حسامه عرد ومترضي ميسيئيك وحمسر والسشيئايا أيرد كأنب نكبهته وريقه وفي الحشا منه المقيم المقعد يقعسده عند القيسام ردفيه ولِمَ أمت إِنَّ فَوَادِي جَلَّمَدُ أيقنت لَّمَا أَنْ حلى الْحَادِي بِهِم صباً فيا ظبُّك بِي إِذْ بعدوا كت على القرب كثيباً معرماً

(١)عدًا هو العنواب؛ وفي أصلي تصحيف.

١١٨٢ قال:

ولد [ يجين بن سلامة] بطنزة بعد[العام] ستُن وأربع مائة؛ و[ طنزة ] بلدة من الجزيرة من ديار بكر؛ وتشأ بحصن كيما وانتقل[بعد] إلى [بلدة] د سَّاقارقين ٥.

وهو إمام فاصل في علوم شتَّى ؛ وكان يعني ويقول الشعر النطيف [ وكان يكتب ] الرصائل المعجمة المليحة المبناعة . . .

وساق الكلام في ترجمته إلى أن قال: تُونِّي الحصكفي في ربيع الأوَّل في هذه السنة[ يعني سنة٣٥٠ ] بـ[بلدة] ميّافارقين...

هم الحياة أعرقوا أم أشأموا لولا الضناجحدت وجدي بهم الله ما أجور أحكام الهوى ليس على المتلف غرم عندهم هل أتصفوا إذ حكموا أم أسعفوا بـل أسرقوا وظلمـوا وأتلفوا وسائل عن حبُّ أهل البيت [هل] هيهات عزوج بلحمي ودمى حيسدرة والحسنسان بعسده وجعفر الصادق وابن جعفر أحتى الرحا ثم ابنة عمد والحسسن التالي ويتلو تلوه فسأتهم أشستي ومسادي الشبة اكسرم بهم النشاقر هم حجج [الله] عِلَى عباده ] بهم إليه منهج ومفتصدً هم التهار صنوم لبريهم قوم أتى في ( هل أتى) مدخهم: قوم لهم فضل ومسلح بالذخ قوم لهم في كلّ إرض مشهد قسوم صنى والمشعسران لهم قوم لهم مكّة والأبطح والـ ما صدِّق الناس ولا تصدُّقوا

أم أيمنوا أم أتهموا أم أنجدوا لَكن نحولي بالغرام يشهد/١٤٣/أ وما لمن يظلم فيهم مسعد(١) ولا على القاتيل عُمداً قُودً من أيموا أم عطفوا فاقتصدوا(٢) من هيموا وأخلفوا ما وعدوا أقرُّإعلاناً به أم أجحد حبهم وهنو المدى والرئسد لم علل وابسه محسد مسوسي ويتلوه عملي السيسد ثم عبل وابنه المستد محمدات بن الحسسان المفتضاد وإن لحساني معشرٌ وفسلوا أسياؤهم مستدودة تبطرد وفي الدباجي ركع وسجد وهل يشكُ فيه إلَّا ملحد٣ يعسرفه المشرك والمسوئحداث لا بل لهم في كلّ قلب مشهد والمبروتسان(٥)لهم والمسجيد حيف وجمع والبقيع الغرقند ما نسكوا وأفطروا وعيدوا

<sup>(</sup>١) هذان الشطران غير موجودين في المطبوع من كتاب المتنظم: ج١١٠ مِن١٨٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في أصبي؛ وفي تاريخ المنتظم: دبل أنصعوا؛ وذكر في تعليقه: لعلُّه: بل عسقواء.

<sup>(</sup>٣) وفي تاريخ المتظم: ماشكُ في دلك إلَّا ملحد

وفي بعض المصادر: وهل يثنكُ فيه إلاّ ملحد

<sup>(</sup>٤)كذا في أصلي؛ وفي تاريخ المنتظم: ويعرفه المشرك ثم الملحده.

 <sup>(</sup>٥) كذا في تاريخ المتظم؛ وفي أصلى: دوالمرقيان ، .

[ولا غزوا وأوجبوا حجأولا ئولا رسول ت*له* وهو جدُّهم ومصرع النطف قبلا أذكره يرى الفرات ابن الرسول ظــاسـًا حسبك يا هذا وحسب من بغن يا أهل بيت المصطفىٰ وعُدِّى (١١ أنتم إلى الله غسداً وسيلتي وليُكم في الحلد حيٌّ خالد ولست أهواكم لبغض غيركم قبلا ينظنُّ رافقيُّ أنَّنِي عنبت والخلفاء بنعبده هم أسبوا قواعد الدين ك ومن يخن أحد في أصحابه هذا اعتقادي فالرموه العلحوا [أتبعه في الأصل والفرع معاً إني بداذن الله نباج مسابق وله [رحه الله ]من قصيدة طويلة أيضاً:

ياحبُّذا الوالد ثمَّ الولد/١٤٣/ فعى الحشيُّ منه غيب يقد يلقيٰ الردي وابن الدعيُّ يرد عليهم ينوم المناد الصمند ومن علل حبُّهم أعتمله وكيف أخثى وبكم أعتضد والضدُّ في نار لظيُّ خَلَّد(١) إنَّ إذاً أَسْفَىٰ بِكُمْ لا أَسْعَدُ وَافْقَتُهُ أَوْ خَارِجِيٍّ مَفْسِكُ أمصل حلق الله فيها أجد وهم بنوا أركنانيه وثيدوا فخصمه ينوم المناد أحمد هدا طريقي فاسلكوه عبتدوا مدر المسافعي مادهي المنعوا المدا طريعي فاستخوا عبدوا فليتبعى الطالب المسترشد إذا ول الطالم والمقتصد]

صنُّوا ولا صاموا ولا تعبدوا]

أما عرفت حصني الجمينا عمدأ والأنبزع السطينا يلوم في ياسين أو طاسينا وعن مبيل الحقُّ (٤)نــاكبينـــا

(١) كذا في أصلي؛ وفي المنتظم ﴿ بِالْعَلِّ بِيتَ الْمُصَطِّفَى بِالْمُلِّسِ . .

يا خاتفاً على أسباب الردى

إنَّى جعلت في الخطوب موثل

أحبُ طاسين ويناسين ومن

يا ذاهبين في أصاليل الهوي

<sup>(</sup>٢) وفي المنتظم: والضَّدُّ في نار لظنَّ يُملِّد

<sup>(</sup>٢) الأشطر الأربعة الموضوعة بين المعقوفين أحصاف من كتاب المنتظم ج١١٠ ص١٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) كذا في أصلي؛ وفي يعض الصادر.

ياتاتهين في أضائيل الهيوي وعن سبيل البرشيد تاكبينا وما وضعناه بين المعقومات مأخوذ من مصلار أخر.

[تجاهكم دار السلام فابنغوا لجوا الباب معي وقولوا حطة [ فروا العناد فإن أصحاب العبا ديني الولاء لست أبعي غيره [هما طريقان فوامًا شامة سجنكم السجين إن لم تتبعوا

في نهجها جبريلها الأمينا]
يغفر لنا الذنوب أجمعينا
هم النبأ إن شتم التبيينا]
ديناً وحسبي بالولاء ديناً
أو فاليمين فاسلكوا اليمينا
علينا دليل عليينا]

ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى وما مدح به أهل البيث [ عليهم السلام] القصيدة المشهورة/١٤٤/أ/الجامعة لهذه الأمور من المديح والرثاء والبكاء على أهل البيث ؛ وهي قصيدة دِعبل بن علي الحزاعي(١٠)شاعر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولم أظفر مها إلا عهذا القدر اليسير(٢)وهو هذا :

مدارس آيات خلت من ناوة ومنزل وحي مقعر العرصات لآل رسول الله بالخيف من مبي وبالركن والتعريف والجمرات ألم تر أني مذ ثلاثون حجّة اروح وأغدو دائم الحسرات أرى فَيشهم في غيرهم متقسياً وأيديهم من فيتهم صغرات وأل رسول الله نحف حسومهم وآل زياد غُلظ القصرات بنات رياد في الخلور نواهم من وال رسول الله في الغلوان (٢)

والأبيات بطولها ذكرها السيّد جواد شُمّر أنجه الله تعالى من شرّ الظالمين في كتابه: أدب الطفّ ع ٢ص١٣٠ طبعة٢

<sup>(</sup>١) ولد دهيل رحه الله سنة(١٤٨) واستشهد عام(٢٤٦)

وهو مترجم في مصادر شتى منها الأغاني: ح١١٥ ص١١٠٠ وفي ج١١٨ ص ٢٠. وأيضاً هقد له ترجمةً ابن عساكر في حرف لدار من تاريخ دمشق؛ وكذلك عقد له ترجمة ابن العديم في كتاب بعية الطلب في تايخ حلب؛ وله أيضاً ترحمة في تاريخ بعداد - جـ٨ ص١٣٥٠ وكذلك في معجم الأدياء: جـ ٢١١ ص ١١٠.

وكذًا حقد له العلامة الأميي قدَّمن الله نفسه ترجمةً في كتاب العدير: ج٢ ص٣٤٩. (٢) وللقصيدة مصادر كثيرة وصوراً مطوّلة ؛ وقد ذكرنا صُوَراً منها في كتابنا و زفرات التقلين ».

<sup>(</sup>٢) لملُّ هذا هو الصواب؛ وفي أصلي وست رسول الله في الملوات؟

وفي ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من كتاب بغية الطلب:

وآل زياد في الحريس مصوبة وآل رسبول الله في النقبلوات وآل رسبول الله نحف جسومها وآل زيباد غبلظ البرقبيات

إذا وتسروا مدّوا إلى واترج ولولاالذي أرجوه في اليوم أو غدٍ

ولإبراهيم بن سلمة بن هرمة(<sup>()</sup>):

ومهمها ألام على حبهم بني بنت من جاء بالمحكات فلست أبالي بحس لهم

أكفًا عن الأوثار منقبضات تقطع قلبي اثرهم حسرات

فإنَّ أحبُّ بني فناطمة والندين والسنَّة القائمة سواهم من النعم السائمة

وقالوا مالا يُحصى من المرثاء والبكاء على ما أصاب أهل البيت [عليهم السلام] وقالوا مالا يُحصى من المقالات نطباً ونثراً وذكروا في قتل الحسين عليه السلام وما كان من المرء ما أضرب عن ذكره صفحاً ولم أرق له سفحاً ولا يحتمل هذا المختصر أكثر من ذلك وفيه كفاية.

وبالحملة والتفصيل فها وقع في الإسلام قضيَّة أفطع منها وهي ما ينبو الأسياع عنها وتتفطّر القلوب عند ذكرها حزناً وأبداً وتأسّفاً وتنهل لها المدامع كالسّحُب الهوامع(٣)هذا

(۱) وللرجل ترجة تحت الرقم: ﴿ ١١٦) مِن يَازُيخ بغداد: ج١ ص١٢٧ .

وأيضاً له ترحمة في حرف الألف من تاريخ معشق.

وذكره أيضاً بدران في عبديه تاريخ معشق جا ص ٢٣٤.

وأيصاً عقد له الذهبي ترجةً غتصرة في سير أعلام البلاء: ج٢ص٢٠٢طبعة بيروت.

ورواء عطَّقه إشارة عن مصادر كثيرة مها البداية والنهاية: ج٠١١ ص١٦٩.

والرجل وإن مدح أهل البيت عليهم السلام واعترف بيعض خصائصهم وأكن عملًا كان من الراكنين إلى الدنياء والتابعين لطواعيت عصره!!

ذكرالبلادري في ترجمة الرجل في آخر نسب لريش قبل صوان: ونسب بني كنانة بن جذيمة مد من كتاب أنساب الأشراف: ج٤/الورق/٣٤/ب/قال:

وكان السلطان[ وهوالمنصورالعبَّاسي] أمر أن يُصرّب كلّ من شهد عليه[ يعني ابن هرمة ] بالسكر[ وشرب الحمر] بماثة[ سوط]!!!

فكان[ابن هرمة] إذا سكر بالمدينة لشربه الحمر] قال: من يشتري المالة بالتهانين!!! .
والقصّة ذكرهاالبلاذري \_ بأوضح بما ذكرناه عنه هاهما \_ في ترجمة نمس الزكيّة في أنساب
الأشراف: ج٣ ص١١٧- ١١١٩ طعة بيروت ولعلّ البلاذري ذكر القصّة هاهنا مجملة لحضور
بعض ولد العبّاس عدم حين كتابته ما هاهنا؛ محملة أن بيتني بما ابتل به الشهيد ابن السِكّيت رفع الله
مقامه!

(٧) ينبو على زنة يدعو وبابه .. : يتجافئ ويتباعد . والمدامع : جمع ... مدمع : ماء المين . مجرئي ماء =

والعهد بالنبي قريب وروض الإيمان خصيب /١٤٤/ب / وغصن دوحته غض جديد وظلُّه وافر مديد؛ ولكنُّ الله يفعل ما يريد .

وما أظنُّ أنَّ من استحلَّ ذلك وسلك مع أهل النبي هذه المسالك شمَّ ريحة الإسلام ولا أمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا خالط الإيمان بشاشة قلبه ؛ ولا أمن طرفة [ عين ] بربُّه والقيامة تجمعهم وإلى ربيم مرجعهم.

ستعلم ليل أيُّ دين تداينت وأيُّ غريم في التفاضي غريمها

ولقد قرأ قارئ بين يدي الشيخ العالم العلامة أبي الوقاء [عليّ ] بن عقيل رحمه الله(١) [قوله تعالى في الآية ( ٢٠) من سورة السبأ: ٣٤]: ﴿ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمَ إِبِلْيِسَ ظُنَّهُ فَاتَّبِعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ المؤمنين ﴾ فبكي وقال سبحان الله غاية ماكان طمعه فيها قال: ﴿ فَلَيْبَتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ﴾[١١٩/النساء: ٤] جاوزوا والله الحدُّ الذي طمع فيع نه!!!

ضحُوا بأشمط عنوان السِجُود به ﴿ يَشَطِعُ اليِّلِ تَسَيِحاً وَقَرَاساً

إي والله عمدوا إلى عليٌّ بن أبي طالب بين صفيه فقتلوه ؛ ثمَّ قتلوا ابنه الحسين بن

<sup>=</sup> العون ، والسحب جم السحاب العيم وغرامع جم هامعة. السَّهُال ،

١١) ذكره صدر رضا كحَّالة في حرف العين من كتاب معجم المُثلِّمين: ج٧ص١٥٥٠ قال: علُّ بن عقيل بن محمد بن عقبل البعدادي الطعري[ علَّة بشرقية بغداد] الحبلي أبو الوعاء فقيه أصوليٌّ مقرىء واعظ .

وَلَدُ بِعَدَادُ [ عام. ٢٣١] رَتُونَيُ [ فيها] في ١٦٢ من جمادي الأولى [ سنة ] ١٣٥ . ص تصانيعه: تقضيل العبادات على نعيم الحبَّات؛ كتاب الفنون في عبلَّدات كثيرة؛ الفصول في فروع الفقه الحنبلي في عشر بجلدات؛ الإنتصار لأهل الحديث؛ والواضح في أصول الفقه ثلاث عِلْدات ،

ثمُّ ذكر مصادر ترجمته منها. سير أعلام السلاء - ح١٩٠ ص٤٤٢؛ ومنها المنتظم. ج٩ص٠٢٠١٢ ومنها مناقب أحمد . لابن الجوزي ـ ص٢٦١، ومب كامل ابن الأثير: ج١٠؛ ص٢٥١، ومنها البداية والنهاية: ج١١٦ ص ١٨٨٤ ومنها لسان الميران

فاطمة الزهراء وأهل بيته الطبيين الطاهرين بعد أن منعوهم الماء !!! هذا والعهد بنبيّهم قريب وهم القرن الذي رأوا رسول الله في ورأوه في يقبّل فمه وبرَشف ثنامياه (ا فكتوا على فمه وثناياه بالقضيب !! تذكروا والله أحقاد يوم مدر وما كان فيه!!!

وأين هذا من مطمع الشيطان وغاية أمله بشكيت آذان الأنعام؟ هذا مع قرب العهد وسياع كلام ربَّ الأرباب: ﴿قُلْ لَاأْسَالُكُم عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمُودَّةِ فِي القربِيلُ ﴾[ ٢٣/الشوري: ٤٣].

ستروا والله عقائدهم في عصره خافة السيف ؛ فليُاصار الأمر إليهم كشفوا[عن] قناع البغي والحيف ﴿سيجريهم وصفهم إنّه حكيم عليم﴾[١٣٩/الأنعام: ٦] . ورأيت في تاريخ ابن خلّكان رحمه الله (٣) قضيّةٌ غريبة فأحببت ذكرها هاهنا؛ وهي :

[ قال الشبخ نصر الله بن علي ] \_ مشارف الحزانة العملاحية؟ \_: فكرت ليلة وقد أويت إلى فراشي فيها عامل به آل [ أي ] سفيان الأهل بيت رسل الله مله وفي قضية الحسين وقتله وقتل أهل بيته وأسر بمات وكول الله فله وحلهم [إياهن] على الأقتاب سبابا؛ ووقوفهم على درح دمشنى مبينها عرابالأ!! فكيت مكاءاً شديداً / ١٤٥/ أ/وأرقت ثم نحت فرأيت أمير المؤمين علياً وضي الله عبه فحين رأيته بادرت إليه وقبلت يديه وبكيت فقال: ما يبكيك ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين تفتحون مكة فتقولون: «من دخل دار أي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن، ثم يفعل بولك الحسين وأهل بيتك بالطف مافعل ؟

<sup>(</sup>١) هذا هو الطاهر؛ وفي أصلي: ﴿ وَرَأُوا يَعْبُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَهُ وترشُّقه. . . ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) المعروف بـ ووقيات الأعيال، والقصّة مدكورة فيه معى في ترجة أبي القوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي المعروف بـ وحيص بيص على ج١١١ ص٣٠١ .

ورواها أيصاً ابن العديم عمر بن أحمد اختمي الحلبي ـ المولود( ٥٨٨) والمتوفّى سنة : (١٦٠) ـ في الحديث: (١٩٦) من ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من كتاب بعية الطلب في تاريخ حلس . وأيضاً لحيص بيص مرثية أحرى مذكورة في مجموعة من كتب للجلس بطهران؛ برقم (٢٣٢١ع من العبلس بطهران؛ برقم (٢٣٢١ع من ١١٤ منها؛ ولكن لم يتيسر لي الرجوع إليها؛ من أرادها فليراجعها؛ وليراجع أيضاً كتاب أدب الطف: ج٣ ص٣٠٩ .

التبسُّم [أمير المؤمنين] وقال: ألم تسمع أبيات ابن الصيفي [سعد بن محمد] ؟ قلت: لا. قال: اسمعها منه فهي الجواب .

قال: فطالت ليلتي حتى برق الفجر فحثت باب اس الصيفي فطرقت بابه فخرج إليُّ حاسراً حافي القدمين وقال: ماالذي جاء بك هذه الساعة ؟ فقصصت عليه قصَّتي فأجهش بالبكاء وقال: والله ماقلتها إلاَّ ليلتي هذه ولم يسمعها بشر [ مني. ثمَّ انشدني]:

ملكنا فكان العمر منّا سجيّةً فليًّا ملكتم سال بالدم أبطح وحلَّلتم قتل الأساري وطلما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح وحسبكم هذا التماوت بيننا وكلّ إنام بالذي فيه ينضح (١)

<sup>(</sup>١) وانظر كتاب أدب الطف: ج٣ص٣٠٠ .

#### تصل

في ذكر شيء من شعره[عليه السلام] ونظمه ونثره وكلامه وجكمه· فمن ذلك ماأنشده أبو بكر ابن حامد رضي الله عنه وأرضاه؛ ورواه عن الحسين عليه السلام(١)وهو:

تُغْنَ عن الكافب والصائق فليس غسير الله من رازق فليس غسير الله من رازق فليس بالرحسان بالسوائق زلّت به النعلان من حالق(١)

أغن عن المخلوق بالحالق واسترزق الرحمان من فضله من ظنَّ أنَّ الناس يُغنونه أو ظنَّ أنَّ المال من كسبه

وعن الأعمش رحمه الله أنَّ الحسين [ عنيه السلام ] قال:

زيد في حمّه وفي الإشتغال وبها دار كلّ فهان وبالي إذا كهان مثقالًا بهالعيسال

كلّما زيد صاحب المال مالاً قد عرفناك يامغُّمنة العيش ليس يصفو لزاهد طلب الزهد

وعن إسحاق بن إبراهيم/١٤٥/بِ/قَالُ: ملغني أنَّ الحسين عليه السلام زار مقابر

الشهداء بالبقيع فقال:

وأجابني من صمتهم تُرْبُ الحشيٰ؟ مرَّقت لجمهم وأبليت الكسا<sup>(١)</sup> ئاديت سُكَّانُ الْقبورِ فأسكتوا قالت: أتدري ماصنعت بساكني

 <sup>(</sup>١) الظاهر أنَّ هذا هو الصواب؛ وفي أصلي: و ماأنشده أبو بكر ابن حامد؛ ورواه عن الحسين رضي
 الله عند وأرصاد؛ ورواد عن الحسين عليه السلام».

 <sup>(</sup>۲) وجميع الأبيات المذكورة هاهنا؛ رواه ابن عساكر في الحديث. ۲۰۸۵؛ وما بعده من ترجمة الإمام
 الحسين عليه السلام من تاريح دمشق ص ۱۹۳ ؛ ط بيروت

ورواها أيضاً ابن كثير في آواخر ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تلويخ البداية والنهاية: ج٨ص٨٠٢ط دار الفكر .

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الظاهر المذكور في معص النسج من ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ دمشق ص١٦٦٠ و ط١

وهَكذا رواه ابن كثير في ترجمة الإمام الحسين من الساية والنهاية: ج٨ص٠٢٠. وفي أصلي: ومؤقت عجمعهم؟٥ .

كانت تأذى باليسير من القذا حتى تبايت المعاصل والشوا وتركتها رعماً يطول بها البلئ وحشوت أعينهم براباً بعد ما أمّا العطام هائي مزّقتها قطّعت ذا من دا ومن هداك دا

ومما هو منسوب إليه رضي الله عنه:(١)

فدار ثواب الله أعلى وأنبل ففتل أمرة بالسيف في الله أفصل<sup>(۲)</sup> ففتة سعي المرء أولى وأجمل<sup>(۳)</sup> مها بال متروك به المرء يبخل<sup>(2)</sup> لئن كانت الدبيا تُعدُّ نفيسةً وإن كانت الأبداد للموت انشئت وإن كانت الأبداد للموت أشيئاً مفدراً وإن كانت الأبرزاق شيئاً مفدراً وإن كانت الأموال للترك جُمعت

ونما أنشده الزبير بن بكَّار للحسير هليه السلام في زوجته الرباب بنت امرى. القيس(٥)

لعمرك إلى الحبُّ داراً تحلُّ ما سكينة والرساب أحبُّهما وأبدل حبلُ مالى وليس للاثمي فيها عتاب وليس للاثمي فيها عتاب وليست لهم وإن عنبوا مطبعاً عصاتي أو يغيبني الستراب

 <sup>(</sup>۱) ورواها عنه عليه السلام ابن مساكر في الحديث (۲۱۱) من ترجته عليه السلام من تاريخ دمشق
 ص ۱۹۲۴ ط ۱ .

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر المدكور في أواحر ترحمة الإمام اخسين عليه السلام من تاريح المداية والمهاية ح٨ص٣٠٩

وفي أصلي في الأبيات تصحيف

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصلى؛ وفي ترجمة الإمام خسير من تاريخ دمشق و هللة سمي المرء في الكسب أجلء ..

 <sup>(</sup>٤) هذا هو الظاهر المُدكور في ترحمه الإمام الحسين من تاريخ دمشق؛ وفي أصلي: وفي مال متروك به يتجمّله

 <sup>(</sup>٥) ورواها أيضاً البلادري في ديل الحديث ( ٢٣٨ ) من ترحمة أمير المؤمنين عليه السلام من أنساب الأشراف. ج٢ص ١٩٦٥ طبعة بيروت.

ورواها أيصاً الدار قطي في عنوان ﴿ حَالَ مَا رَيْدٌ } مَنْ كَتَالَ المؤتلفُ والمُعتلفُ جَا ؛ ص٤٦٨وص.

ورواها مسدةً ابن العديم في الحديث. و ٨٠ من ترحمة الإمام الحسين عليه السلام مكن تاريحه: يعية العللب في تاريخ حلب: ح٧ص٥٣عط١

ومن بديع كلامه [عليه السلام]: أجود الناس من أعطى من لايرجوه؛ وأعلى الناس من عفا عن قدرة؛ وأوصل الناس من وصل من قطعه.

وقال أنس: كنت عند الحسين بن عليٌّ رضي الله عنه فلخلت عليه جارية بطأقة ريحان فحيَّته بها فقال لها: أنت حرَّةً لوجه الله

[ قال أنس : ] فقلت [ له] : تحبيك بريحان لاعطر لها فتعثقها؟ فقال: كذا أدَّبنا الله في كتابه فقال: ﴿وإذا حُبيّتم بتحبيّةٍ فحبّوا بأحسن منها أو ردُّوها﴾[٨٦/النساء: ٤].

وجى غلام [ له عليه السلام ] جناية توجب العقوبة فأمر بضربه/١٤٦/ أ / فقال: با مولاي [ فإن الله يقول: ] ﴿ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله بجب المحسنين ﴾ [ ١٣٤ / آل عمران: ٤ ] [ فع قال الحسين عليه السلام]: قد عفوت عنك وأنت حراً .

وشعره وجكمُه[ عليه السلام ] كثيرة ؛ وقد اقتصرت علىٰ هذا القدر (١)فإنَّ مناقبه ومناقب أخيه وأبيه لاتحصر؛ نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يعهد هلينا من بركتهم ويحيينا ويميتنا على محبَّتهم آمين بمنَّه وكرمه .

 <sup>(1)</sup>وس أراد المزيد فعليه بكتاب نزهة الناظر لحسين بن عمد الحلواني وتحمد العقول للحسرين عليًا
 بن شعبة؛ ويحار الأنوار: ج١١٧ ص ١٤٧٠ طبعة الكمباني.



#### الباب السادس والسبعون

# في عداوة بني أميّة و [بني] عبد شمس لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، والأسباب الموجبة لذلك، وانحراف الناس عنه، وميلهم [عنه]

[قال الباعوني: ] إنَّ الله جعل الدنيا در بلاءٍ وامتحان ؛ وخصَّ انبيامه وأوليامه من بلاءها وافرَ نصيب ؛ قال الله سبحانه وتعالى ﴿ ولنلونُكم حتَّى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وبيلو أحباركم ﴾[٣١] عمَّد: ٤٧].

وقال تعالى: [ لَتُبَلُونُ في أموالكم وأنفسكم ولَتُسمعُنَّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدى كثيراً وإن بَصَبروا ونتُقوا فإن ذلك من عزم الأمور، الله عن عزم الأمور، الله عن عرم الأمور، الله عمران: ٣].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ كُذَّبِتَ رَسَلَ مِن صَلَكَ فَصَابِرُوا عَلَىٰ مَا كُذَّبُوا وَأُودُوا حَتَّىٰ أَتَاهُم تَصَرِنَا ﴾[٢٤٤/الأنعام: ٦] .

وقال تعالى: ﴿ الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لايفتنون ﴾ [٢/العنكبوت: ٣٠].

والآيات في [هذا ] المعنى لاتحصر .

وأمّا الأحاديث فأكثر؛ منها ما جاء عن سعد بن أبي وقُاص ( رض ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أشدُ [الناس] بلاأً (١٠٥] في آقال: الأمثل ثمّ الأمثل ؛ يبتلي الرجل على قدر دينه ؛ فإن كان في دينه صلباً شُدّد عليه؛ وإن كان في

<sup>(1)</sup>هذا هو الظاهر؛ وفي أصلي: عن أشدُّ البلاء..

دينه رقَّة هُوَّن عليه؛ وما يزال كذلك حتى يمسي وليس عليه ذنب١٠٠.

قال الترمذي:[ هذا] حديث حسن صحيح.

وعن أنس عن النبي ﷺ أنَّه قال: إنَّ عطم الحزاء مع عظم البلاء؛ وإنَّ الله إذا أحبُّ قوماً ابتلاهم .

وقال عليه السلام: رحم الله أخي موسى لقد أوذي مأكثر من هذا فصبر. وقال: ماأوذي نبي [مثل] ما أوذيت (١٠).

وقال عليه الصلاة والسلام : إذا أحبُّ عبداً/١٤٦/ب / حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم صقيمه الماء.

وفي الأثار أنَّ ركريًا عليه السلام لمَّا بشر بالمُنشار أَنَّ؛ فأوحى الله إن تأوهت بعدها لأعُونَك من لوح النَّوَّة

والآثار لاتخْصَىٰ ولا تحصر في ذلك؛ والله تعالى يقول ﴿ وَكَذَلْكَ حَعَلَمَا لَكُلُّ نَبِيٌّ عَدَواً مِنَ الْمَجَرِمِينِ ﴾ [ ٣١/إلفرقان ﴿ وَاللهِ تَعَالَى يَقُولُ ﴾ [ ٣١/إلفرقان ﴿ وَكَذَلِكَ عَلَمَا لَكُلُّ نَبِيًّ

وقال معصهم البلايا لهذايا الله لأحبَّاته وما أحبُّ [عبداً ]إلاً إبنلاه.

وإذا أردت أن تعرف صِحَّة ذلك؛ فانظر في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما لقوه؛ فلا تجد منهم نبياً إلاّ وقد لفي من البلاء في الدنيا ما[ لا ] تحتمله الجبال؛ هذا

(١) وقريباً منه رواه عبد بن حميد؛ في مسد سعد بن أبي وقّاص تحت الرقم (١٤٦) من مستده؛
 ٧٩٠٠٠.

وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه إساده صحيح؛ ورواه الترمذي [ في سنته] ج٣ص ٢٨٦ . . وقال دحديث حسن صحيح، وقال شارحه , وأحرجه أحمد والدارمي والسالي[ في السنن] الكبري وابن ماجة وابن حبّان والحاكم كذا في لفتح .

وصدره رواه الحاكم في عوان ٥ عبة أبي در ٥ من كتاب المستدرك: ج٣ص٣٤٣.

ورواه أحمد بن مشى الموصلي في الحديث (١٤٢) من مسند سعد بن أبي وقّاص من مسئله البع ع ص١٤٣، ط١، وأورده محقّقه في هامشه عن مصادر جّة.

47) وقريباً منه معنيَّ رواه أحمد في الحديث · و ٢٦٣ ع س مسند أنس من كتاب المسند: ج٣ص ١٢٠ .

وهم صفوة الله من خلقه وأحبُّ خلقه إليه وأكرمهم عليه .

فاولهم أبو البشر آدم عليه السلام؛ وما لقي وهو صفوة الله؛ خلقه بيله وأسجد له ملائكته وعلمه أشهاء وأسكنه جوازه وضاعف له الكرامة؛ ثم ابتلاه وامتحنه بعلوه إبليس وسلطه عليه؛ فيا زال يوسوس له ويسهب له حبائل مكره وخُدَعه؛ ويُحسن له الأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها ويقسم له ولروجته جواماً لله إنه لها من الناصحين ودُلاهما بغروره ومكره؛ وما برح بها حتى أكلا من الشجرة؛ وأخرجهها من الحُنّة؛ فأهمط الله آدم من الجُنّة إلى الأرض؛ فهبط بدسرالديب، وهبطت حواء [ زوجته ] على بعص الأقوال بد جلّة ، فأقام كثيباً ماكياً وحيداً مفارقاً لجواز مولاه؛ مستوحشاً للإفراق] زوجته حواء لا أنيس له؛ ولا يفيق عن البكاء ساعةً وأحلة؛ حتى جرت دموعه كالجداول!!!

ويقال: إنّه لكنّ مائة عام لايفتر عن البكاء ساعةً في ليل أو نهار؛ ثمّ جمع الله بيمه وبين زوجته حواء ؛ ثمّ امتحن بقتل ولده إلى غير ذلك؛ مما كابده من المشاقّ إلى أن نقله الله إلى جواره وأعاده إلى دار كرامته بعد أن تاب عليه بمنّه وكرمه .

ثم نوح عليه السلام ارسله[الله تعالى] إلى قومه علبت فيهم ألمه سنة إلا خسين عاماً يدعوهم إلى الله ليلا وجاراً وسراً وجهاراً فكذبوه بما جاء به وردوه عليه ولم يؤمنوا بالله ولا إلى] ما دهاهم إليه / ١٤٧ / ألمن توحيده وهبادته وبالغوا في سبه ولبه وحبسه وضربه (١٠ من أن الرجل من قومه ياخذ بيد ولده الصغير ويقف به عليه ويقول. يا بني أياك إذا أنا مِت أن تصدق هذا قيها يدهوك إليه واصنع به كما اصنع. ثم يثب عليه ويضربه حتى تسيل دهاه (١ فيحر [نوح] مغشياً عليه .

ولم يزل كذلك إلى أن أوحى الله إليه: ﴿ إِنَّه لم يؤمن من قومك إلاَّ من قد آمن ﴾[ ٢٦/هود: ] .

فليًا آيس منهم قبال: ﴿ رَبِّ الآنينر عبلي الأرض من الكافسرين ديَّاراً ﴾ [ ٢٦/نوح: ٧١] فاستجاب الله دعاءه وأغرق قومه بالطوفان كيا ورد في القرآن.

 <sup>(</sup>١) كدا في أصلي بنجر الإهمال؛ فإن صبح فهر بمعنى الأخط باللبب؛ والتلبيب؛ أي بالغوا في سبه
 والأخذ بتلبيه متمكّماً عليه.

ثم النبي الحليل إبراهيم الحليل وهو أبو الأنبياء عليه وعليهم السلام وما خصّه الله من الجلّة والإكرام؛ انتلاه الله بشرّ خدقه مُرود؛ فدعاه إلى الله وإلى ترحيده والإيمان به فعنى على الله وبعى ونازع الله رداء عظمته وطعى!! وإبراهيم صلوات الله عليه يدعوه إلى طاعة الله ووحدائيته والإيمان به وعادته؛ هي آمن طرفة عين بربّه ولاخالط الإيمان بشاشة قلبه؛ وتجرّد لعداوة إبراهيم صلوات الله عليه؛ ولم يدع نوعاً من أنواع الأذى إلا أصدى منه إليه الله المه المناجبيق في المار؛ فصارت عليه برداً وسلاماً؛ واستمرّ بهاثلاثة أسلى منه إليه الله ونصره؛ وحدل مُرود وقهره؛ وأهلكه بذبابة من أضعف الدباب أيام تماماً؟ ثمّ بجرّعته كؤمن العداب!!!

نم سيّدنا الحبيب الكليم عليه أفصل الصلاة والتسليم ابتلاه الله بعدوه فرعون حين على واستعل وقال: ﴿ أَنَا رَبُّكُم الأعلى فَارسله الله إليه داعياً إلى توحيده وعادته والإقرار بربوبيّته؛ فإآمن ولا أقره واستمر على عاده واستغره وأراد قتل موسى فحرج خاتماً يترقب وفره وقره ما أمّله من فضله وترجّاه؛ فأغرق فرعون وحوده في الهم وأهلكه بالكهد والغم وأباده وقومه بالملاك

ثمُّ الروح الأمير والحبيبُ المكين أَعُلِي المُولَّ (\*)

(۱) لعل هذا هو الصواب؛ وأسدى منه إليه جرى ومد منه إليه .
 وقي أصلى: إلا اسدامه إليه

(٢) قال المحمودي إلى هما ينتهي ما في أصلي من لمحطوطة الرصوية التي جاد بها أنا العلامة الطباطباتي دام حرّه؛ والسحة كانت مشحوبة بالإعلاط والتصحيف؛ أصلحا مها بقدر المستطاع؛ ولم نعهد للكتاب نسخة أحرى سوى ما دكره شيحت اخاج آها بررگه قلس الله نفسه في مستدرك كتابه الغيم اللربعة عمر ٢٦٠ من أنه وجد سحة من الكتاب عبد بعض أهل العلم في النجف الأشرف.

ولَكنَ لَمْ يَتَيْسُر فِي الْإِنْصَالَ بِالنجمَ الأشرف؛ وأرجو من الطاف الله تعالى أن يبقينا في قهد الحياة حتى نتشرّف بريارة أمير المؤمنين عليه السلام ثم التفقّد عن الكتاب؛ ثمّ تصحيحه ثمّ بشره كاملًا بعون الله تعالى .

وتأمل من إخواننا السجعيين حصوصاً من صديقنا وسيَّدنا الأجلِّ السيَّد مهدي خرسان أدام الله تعالى توفيقه أن يساهما في هذه الحدمة آمين رتُّ العالمين

وقد أسهينا ترتيب الكتاب في بيروت في اليوم(٨) من شهر رجب المرجّب من صنةو١٤١١ع. الهجرية؛ وأخر دهوانا أن الحمد لله ربّ العدلين .

## فهرس الموضوعات

| المبقحة | الموضوع                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
|         | الباب الواحد والخمسون في خلافته عليه السلام، وما أتَّفق فيها،      |
| ٥       | وصورة ما وقع                                                       |
| Y       | الباب الثاني والخمسون في نكث طلحة والزبير بيعته عليه السلام        |
| 1       | الباب الثالث والخمسون في ذكر وقعة الحمل                            |
| 17      | مقتل طلحة                                                          |
| ۲.      | مقتل الزبير                                                        |
| 77      | ما قيل في أهل الجمل                                                |
|         | الباب الرابع والخمسون في دكر حوادث أيّام صفّير، وما أتَّفق فيها    |
| ٣٥      | من الوقائع والمحن                                                  |
| ٤٠      | ذكر مقتل عشارين يأسر رضي الله عنه                                  |
| ٤٦      | خبر عسرو بن العاجي مع معاوية                                       |
| ٤٩      | الباب الخامس والخمسون فيماكان من تحكيم العكمين                     |
| ٥٧      | مقتل مالك بن الحارث الأشتر رَحي الله عنه                           |
|         | ا <b>لباب السادس والخمسون في خروح العوارج عليه واحتجاجهم عليه،</b> |
| ٧٢      | وما أنكروه من التحكيم                                              |
|         | الباب السابع والخمسون في حروج عبد لله بن عبّاس رضي الله عنه        |
| ٧٩      | من البصرة مغاضباً لعليّ عليه السلام                                |
|         | الباب الثامن والخمسون في مقتل الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب |
| Ao      | عليه السلام، وذكر قاتله ابن ملجم ثعنه الله                         |
|         | الهاب التاسع والخمسون في ذكر وصيّته عليه السلام الأخيرة على        |
| 1.1     | الاختصار                                                           |
|         | الباب الستُّون في غسله، وكفنه، والصلاة عليه، ودفعه، وإحفاء قبره    |
| 1.9     | عليه السلام                                                        |

| ي طائب عليه السلام ج٢ | ٣٢٤                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 117                   | الباب الستّون في أسمائه عليه السلام                                |
|                       | الياب الواحد والستُون في ذكر أزواجه، وأسماتهنّ، وما ولدن له        |
| 171                   | عليه السلام                                                        |
| 170                   | الباب الثاني والستّون في دكر عمّاله. وحاجبه عليه السلام            |
|                       | الباب الثالث والستون في عدله عليه انسلام في أحكامه، وقوَّته في     |
| 114                   | الله ، وإنصافه                                                     |
| 174                   | الباب الرابع والستّون في حوده وكرمه عليه السلام                    |
| 171                   | الباب الخامس والستُّونُ في ذكر شيء من شعره عليه السلام             |
| لمنثورة               | الباب السادس والستُّون فيما يروى عنه عنبه السلام من الكلمات ا      |
| 177                   | المأثورة. والوصايا الجامعة، والمواعظ النافعة                       |
| إبطلان                | الباب السابع والستُّون في تبرَّىء عليَّ عليه كسلام من دم عثمان، و  |
| /4/                   | ما نسبه إليه بنو أميّة من دِلك                                     |
|                       | الباب الثامن والستّون في حلافه سيّده الحسّر بن علي بن أبي          |
| 190                   | طالب عليه السلام                                                   |
|                       | الباب التاسيع والستُّونُ في تاريخ مولده عليه السلام، ووهاته، وشبها |
| 4.0                   | بجدّه صلَّى الله عليه وآله                                         |
| Jt                    | الهاب السبعون قبما وقع بين الحسن عنيه السلام وببن معاوية حين       |
| YNo                   | من عليّ عليه السلام محصوره                                         |
| ١وية                  | الباب الحادي والسبعون فيما وقع بين الحسن عديه السلام وبين مع       |
| 474                   | وأصحابه، وما أقحمهم به من الحواب                                   |
|                       | الباب الثاني والسبعون فيما اعتمده معاونة وسنَّه من لعن علي عليه    |
|                       | السلام على المنابر، وكتابته بدلك إلى الآفاق، وما قال هي            |
| YYY                   | ذلك وقيل له                                                        |
|                       | الباب الثاني والسبعون في ذكر الوافدات على معاوية بعد قتل علي       |
| YYY                   | عليه السلام، وما خاطيم ويه، وما أسمعه م                            |

| TT0         | قهرس الموطوعات مستمسين ومستناه والمستناه والموطوعات والمستناه والمستناه والمستناه والمستناه والمستناه والمستناء والم |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 440         | وفود بكارة الهلاليّة على معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۷         | وقود أمَّ سنان بنت خيشة بن حرشة المذحجيَّة على معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45-         | وفود عكرشة بنت الأطروش على معارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 737         | قصة دارميّة الحجونيّة مع معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YEE         | وفود أمَّ الخير بنت الحريش بن سراقة البارقيَّة على معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 784         | ونود لُروي بنت الحارث بن عبد المطّلب على معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 701         | وفود سودة بنت عمارة بن الأسك الهمدانيّة اليمأنيّة على معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 707         | وفود أمّ البراء بنت صفوان بن هلال على معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 404         | قصّة الذكوانيّة بنت زياد لمّا قدمت على معاوية متظلّمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171         | خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | الباب الخامس والسبعون في مقتل سيّدنا وابن سيّدنا الحسين بن بنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | بيب بالحصول الله نبيتنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم، وما اعتمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 474         | رسون، به جیات می آمرم<br>آل أبی سفیان فی آمرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ال بي عليان في سر<br>تسمية من قتل مع العسين عليه السلام وأهل بيته ومن أسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| YVY         | Bunge de Tree Contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | منهم<br>خطبة الامام الحسين عليه السلام واحتجاجه على جيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YAo         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y-0         | ابن زیاد<br>تیمید ناشید نال در دانا احد دانا شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , - 0       | فصل في بعض ما رئي به الحسين عليه السلام، وما قبل فيه<br>د ال د التي بعض ما رئي به الحسين عليه السلام، وما قبل فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3</b> 10 | قصل في ذكر شيء من شعره عليه السلام ونظمه ونثره وكلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 10        | وجِكُمه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | الباب السادس والسبعون في عداوة بني أُميّة وبني عبد شمس لعليّ بن<br>أن من من المن عداوة بني أُميّة وبني عبد شمس لعليّ بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| w           | أبي طالب عليه السلام، والأسباب الموجبة لذلك، وانحراف الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 414         | عثه, و مبلهم عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## الكتب التي صدرت عن مجمع إحياء الثقافة الاسلاميّة

١-مناقب الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

للحافظ محمد بن سليمان الكوفي القاضي \_من أعلام القرن الثالث \_. تعقيق الشيخ محمد باقر المحمودي .

طبع في ٣ مجلّدات سنة « ١٤١٢ هـ»، خصّ المجلّد الثالث منها بالفهارس الفنيّة \_من إعداد الشبخ حسين تقي زادة ...

#### ٢ - تفسير آية المودة.

للأديب العلّامة أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي \_المتوقّى سنة «١٠٦٩هـ»\_. تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي.

طبع في مجلَّد واحد سنة «١٤١٢ هـ» ، وألحق به فهارس فنَّيَّة .

### ٣ ـ ديوان شيخ الأباطع أبي طالب رضوان الله تعالى عليه .

جمع أبي هفّان عبدالله بن أحمد المهزمي ـ المتوفّى سنة «٢٥٧ هـ» .. رواية عفيف بن أسعد، عن عثمان بن جنّي المتوصلي البغدادي النحوي ـ المتوفّى سنة «٣٩٢ هـ» ـ . تحقيق وإستدراك الشيخ محمد باقر المجمودي.

طبع في جلد واحد، وألحق به كتاب «الروض النزيه في الأحاديث الّتي رواها أبسو طالب عن ابن أخيه» لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن طولون الصالحي الدمشقي \_المتوفّى سنة «٩٥٣هـ»\_.

#### ٤ .. زفرات الثقلين في مآتم الحسين عليه السلام.

للشيخ محمد باقر المحمودي

طبع في مجلّدين سنة «١٤١٢\_١٤١٤ هـ».

#### ٥ - كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام.

للعلامة جمال الدين الحسن بن يوسف الحلّي \_ «٦٤٨ \_ ٧٢٦ ـ ٩ عـ ، تحقيق الشيخ علي آل كو تر . طبع في مجلّد واحد سنة «١٤١٣ هـ» ، وألحق بـ فمهارس فـنَيّة ـ مـن إعـداد فارس حسّون كريم ـ..

٦ ـ ترجمة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الامام الحسين عليه السلام
 من تاريخ مدينة دمشق.

لأبي القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الشافعي المعروف بدابن عساكر» . \_المتوفّى سنة «٥٧١ هـ» \_ تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي.

طبع في مجلّد واحد سنة «١٤١٤ هـ»، وألحق به فهارس فنيّة \_من إعداد الشبيخ فاضل العرفان \_

٧ ـ عبرات المصطفين في مقتل الحسين عليه السلام .

للشيخ محمد باقر المحمودي.

طبع في مجلّدين سنة د١٤١٥ هـ.

٨ ـ جواهر المطالب في مناقب الامام علي بن أبي طالب عليه السلام.

لشمس الدين أبي البركات محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي. \_ المستولحي سنة « ٨٧١ هـ» \_. تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي .

طبع في مجلّدين سنة «٤٤١٤» بإخراج فارس حسّون كريم ومحمد آغا أوغلو، وضمّ المجلّد الأوّل في هوامشه كتاب «كشف اللبس في حديث ردّ الشهس» للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفّى سنة «١١١ه» و مديك الماركة وكذلك رسالة «مزيل اللبس عن حديث ردّ الشهس» للعلّامة أبي عبدالله محمد بن يوسف الدمشقى الصالحي المتوفّى سنة «١٤٢ه» وص ١٢١ ـ ١٤٦.

الكتب التي صدرت عن مجمع إحياء الثقافة الاسلاميّة بالاشتراك مع وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي

١ ـ تفسير فرأت الكوفي.

لأبي القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي \_ من أعلام الغيبة الصغرى ...

طبع سنة «١٤١٠ هـ» بتحقيق الشيخ محمد كأظم المحمودي.

٢ ـ تبصرة المتعلَّمين في أحكام الدين .

للعلّامة الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي.

طبع سنة «١٤١١ هـ» بتحقيق محمد هادي اليوسفي الغروي.

ويليه: الجوهرة في نظم التبصرة .

لتقى الدين الحسن بن علي بن داود الحلّي \_ بتحقيق حسين الدركاهي \_ . .

٣ ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البسيت صلوات الله

وسلامه عليهم . ويليه : فضأتل شهر رجب .

كلاهما لعبيدالله بن عبدالله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني ـ من أعلام القرن الخامس ...

طبع سنة «١٤١١ هـ» بتحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي، وصدر في ٣ مجلّدات خُصَّ ثالثها بالفهارس الفنيّة \_أعدّها الشيخ محمد جواد المحمودي \_.

- ٤ كتاب مقتل الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .
  لأبي بكر عبدالله بن محمود بن عبيد المعروف بابن أبي الدنيا «٢٠٨ ٢٨١ ه» .
  طبع سنة «١٤١١ هـ» يتحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي .
- ٥ ـ ترجمة الامام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، وتليها ترجمة ابنه
   الامام محمد الباقر عليه السلام من تاريخ مدينة دمشق.

طبع سنة «١٤١٣ هـ»، وألحق به فهارس من إعداد الشيخ فاضل العرفان.

٦-كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل على أمير المؤمنين عليه السلام.
 للشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوري الخزاعي رحمه الله ـ
 من أعلام القرن الخامس ــ.

طبع سئة «١٤١٤ هـ» بتحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي.